المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم الدراسات العليا الشرعية شعبة أصول الفقه

4.1.<-----01.4

الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين علي بن أبي علي الآمدي ( ٥٥١ ـ ٣٣١هـ )

دراسة وتحقيق من بداية أقسام القياس إلى نهاية الكتاب بحث مقدم لنيل درجة الماجستير

إعداد الطالب عمر بن علي بن محمد أبوطالب

إشراف الدكتور محمد بن بكر بن إسماعيل حبيب الأستاذ المشارك بقسم القضاء في كلية الشريعة بجامعة أم القرى

العام الجامعــــي ١٤٢٥ ١٤٢٥ المجلد الثاني القسم الثاني (1) فيما ظنّ أنَّه دليل صحيح ، وليس كذلك وهو أربعة أنواع النوع الأول : شرع من قبلنا ، وفيه مسألتان المسألة الأولى

اختلفوا في أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته ، هل كان متعبداً بشرع أحد من الأنبياء قبله (٢) ؟

فمنهم من نفى (٣) ذلك كأبى الحسين البصري وغيره ، ومنهم من أثبته (٤) . ثم اختلف المثبتون : فمنهم من نسبه إلى شرع

<sup>(</sup>١) أما القسم الأول فقد كان فيما يجب العمل به مما يسمى دليلاً شرعياً ، ويشمل : الكتاب ، السنة الإجماع ، ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع ، القياس ، الاستدلال .

<sup>(</sup>٢) نحرر محل التراع في المسألة فنقول: إنَّ قواعد العقائد كان الناس في الجاهلية مكلفين بحا إجماعاً ، ولذلك حد كما هو رأي القرافي النعقد الإجماع على أن موتاهم في النار يعذبون على كفرهم ، ولولا التكليف لما عذبوا ، فهو صلى الله عليه وسلم متعبد بفتح الباء بمعنى مكلف بشرع من قبله لا مرية فيه ، إنما الخلاف في الفروع خاصة ، فعموم إطلاق العلماء مخصوص بالإجماع . انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٢ ، البحر الحيط (٤٣/٨) ، فواتح الرحموت (٢٤٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الرأي الأول ، حكاه الغزالي إجماعاً للمعتزلة ،ونقله الباقلاني عن جمهور المتكلمين ، ونقله القرافي في شرح التنقيح عن الإمام مالك وأصحابه ، وهو رواية للإمام أحمد .

انظر: المعتمد ( ۳۲۷/۲ ) ، المنخول ص ۳۱۸ ، تشنیف المسامع ( ۳۲/۳ ) ، المسودة ص ۱۸۲ ، شرح الکوکب ( ۱۸ / ۱۱ ) .

<sup>(</sup>٤) هذا هو الرأي الثاني ، حكاه الرافعي عن صاحب البيان " الصيرفي " وأقرَّه ، قال الواحدي : إنَّه الصحيح، قال ابن القشيري في المرشد وعُزي إلى الشافعي ، وقال به أبو منصور الماتريدي ، وحكى عن أكثر أصحاب أبي حنيفة ، وأشار إليه أبو علي الجبائي من المعتزلة . =

(1) نوح (1) ، ومنهم من نسبه إلى شرع إبراهيم (1) ، ومنهم من نسبه إلى شرع (1) موسى ، ومنهم من نسبه إلى عيسى (1) .

= قال ابن القشيري في " المرشد " : يميل الأستاذ أبو إسحاق أنَّ نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم كان على شرع من الشرائع ، ولا يقال كان من أمة ذلك النبي . ا ه. وينقل الزركشي في البحر المحيط عن صاحب " الملخص " أنَّه صلى الله عليه وسلم كان متعبداً بشريعة كل مــــن كــان قبله ، إلا ما نسخ واندرس ، وحَكَى النووي \_ رحمه الله \_ في زوائد الروضة " أنه كان متعبداً بشرع ، ولكنا لا ندري بشرع من تعبد . انظر : المعتمد ( ٣٣٧/٢ ) ، البرهـــان ( ١/ ٢٨٦/٢ ) ، البرهــان ( ١/ ٢٨٦/٢ ) ، البحر المحيط ( ٨ / ٣٢ ) .

- (١) لقوله تعالى : {شرع لكم من الدين ما وصَّى به نوحاً } الشورى : آية ١٣ .
- (٢) لقوله تعالى : { إِنَّ أُولِي الناس بِإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي } آل عمران : آية ٦٨.
  - (٣) كلمة ( شرع ) ساقطة من نسخة ( ع ) ، ( م ) .
- (٤) لأنَّه أقرب الأنبياء إليه ، ولأنَّه الناسخ المتأخر ، وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق الأســـفراييني فيما حكاه الواحدي عنه .
- (٥) هذا هو الرأي الثالث: وإليه ذهب جماعة من الأصوليين المتكلمين والفقهاء، وبه قال أبــو هاشم، وإمام الحرمين وابن القشيري، وإلكيا الهراسي.

قال ابن القشيري في " المرشد " : كل هذه أقوال متعارضة ، وليس فيها دلالة قاطعة ، والعقـــل يجوّز ذلك ، لكن أين السمع فيه ؟ ا هـــ . البحر المحيط ( ٨ / ٤٣ ) .

ثم إنَّ الواقفية انقسموا \_\_ بعد ذلك \_\_ إلى مذاهب ، فمنهم مَنْ قال : نعلم أنّه كان متعبداً ، = ونتوقف في عين ما كـان متعبداً به ، ومنهم من توقف في الأصل ، فيجوز أن يكـون وأن لا يكون . انظر : المعتمد (٣٣٧/٢) ، البرهان (٢٣٣/١ \_ ٣٣٤) ، المستصفى (٢٠٤/١) ، الإنجاج (٣٠٢/٢) ، كشف الأسرار (٢١٢/٣) ، البحر المحيط (٤٣/٨) ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٢ ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٢٨٦/٢) ، تشنيف المسامع (٣٢/٣) ، العدة (7/7) ، تيسير التحرير (٢٩/٣) .

أمّا الجواز العقلي (۱) فثابت ، وذلك لأنّه لو امتنع ، إمّا أن يمتنع لذاته ، أو لعدم المصلحة في ذلك ، أو لمعنى آخر (۱) : الأول ، ممتنع ، فإنّا لو فرضنا وقوعه ، لم يلزم عنه لذاته في العقل محال . والثاني ، فمبني (۱) على وجوب رعاية المصلحة في أفعال الله تعالى ، وقد أبطلناه في كتبنا الكلامية ، وبتقدير رعاية المصلحة في أفعال الله تعالى فغير بعيد أن يعلم الله تعالى أنّ مصلحة الشخص قبل نبوته في تكليفه بشريعة من قبله . والثالث ، فلابد (٤) من إثباته ، إذ الأصل عدمه (٥) .

وأمّا الوقوع فيستدعي دليلاً والأصل عدمه ، وما يتخيل من الأدلة الدالة على الوقوع وعدمه ، فمع عدم دلالتها في أنفسها متعارضة ، كما ياتي ، وليسس التمسك\* بالبعض منها أولى من البعض .

فإن قيل: الدليل على أنه لم يكن قبل البعثة متعبداً بشريعة أحد قبله ، أنه لو كان متعبداً بشريعة من الشرائع السالفة (٢) ، لنقل عنه فعل ما تعبد به واشــــتهر تلبسه بتلك الشريعة ومخالطة أهلها ، كما هو الجاري من عادة كـــل متشرع بشريعة ، وقد عرفت أحواله قبل البعثة و لم ينقل عنه شيء من ذلك ، وأيضاً فإنه لو كان متعبداً ببعض الشرائع السالفة لافتخر أهل تلك الشـــريعة بعــد بعثته واشتهاره وعلو شأنه بنسبته إليهـــم وإلى شــرعهم ، و لم ينقل شيء مــن ذلك .

<sup>(</sup>١) كلمة ( العقلي ) ساقطة من نسخة ( ب ) ، ( م ) .

<sup>(</sup>٢) كلمة (آخر) ساقطة من نسخــة (ع).

<sup>(</sup>٣) الأولى : مبني .

<sup>(</sup>٤) الأولى : لابد .

<sup>(</sup>٥) كلمة (عدمه) ساقطة من نسخة (ع).

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ٢٣٥ م ) .

<sup>(</sup>٦) كلمـــة ( السالفة ) ســـاقطة مـن نسخة ( ع ) ، ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) انظر: المستصفى (١/ ٦٠٥)، المحصول (٣/ ٢٦٣ - ٢٦٣).

سلمنا أنّه لا دليل يدل على عدم تعبده بشرع من قبله ، ولكن لا نسلّم عدم الدليل الدال على تعبده بشرع من قبله ، ويدل على ذلك أمران :

الأول: أنَّ كل من سبق من المرسلين كان داعياً إلى اتباع شرعه كل المكلفين ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ، داخلاً تحت ذلك العموم .

الثاني: أنّه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان يصلي ويحج ويعتمر ويطوف بالبيت ويعظمه ويذكي ،ويأكل اللحم ،ويركب البهائم ويستسخرها (١) ويتحنب الميتة ، وذلك كله مما لا (٢) يرشد إليه العقل ، ولا يحسن بغير الشرع (٣) .

والجواب عن الاعتراض الأول (ئ) ، أنه مقابل بأنه لو لم يكن على شـــريعة من\* الشرائع ، ولا متعبداً بشيء منها ، لظهر منه التلبس بخلاف ما أهــل تلــك الشرائع متلبسون به ، واشتهرت مخالفته لهم في ذلك ، وكانت الدواعي متوفــرة على نقله، و لم ينقل عنه شيء من ذلك ، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر .

وعن الاعتراض الأول للمذهب الثاني (٥) ، بمنع دعوة من سبق من الأنبياء لكافة المكلفين إلى اتباعه ، فإنّه لم ينقل في ذلك لفظ يدل على التعميم ، ليحكم به ، وبتقدير نقله فيحتمل أن يكون زمان نبينا صلى الله عليه وسلم زمان اندراس الشرائع المتقدمة وتعذر التكليف بما ، لعدم نقلها وتفصيلها ؛ ولذلك بُعت في ذلك الزمان .

<sup>(</sup>١) أي ينتفع كما . ( ٢) " لا " ساقطة من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المعتمد (٣/٢٦) ، المستصفى (١/٥٠١) ، المحصول (٣٦٤/٣) ، تيسير التحرير (٣) انظر: المعتمد (١٣٠/٣) ، الموصول إلى الأصول (٣/٩/١) ، شرح العضد لمختصر ابن الحساجب (٢٨٦/٢)، شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) هذا جواب عن عدم التسليم بعدم الدليل الدال على تعبده بشرع من قبله .

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ٤٨٩ ع ) .

<sup>(</sup>٥) وهو أنه من سبق من المرسلين داعٍ كل المكلفين إلى اتباعه ، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم .

وعن الاعتراض الثاني (١): أنّا (٢) لا نسلم ثبوت شيء مما ذكروه بنقل يُوتَنق به ، و بتقدير ثبوته لا يدل ذلك على أنّه كان متعبداً به شرعاً ، لاحتمال أن تكون صلاته و حجه و عمرته و تعظيمه للبيت بطريق التبرك بفعل مثل ما نقل مماته عن أفعال الأنبياء المتقدمين عليهم السلام (٣) ، واندرس تفصيله .

وأمّا أكل اللحم وذبح الحيوان واستسخاره للبهائم فإنما كان بناءً منه على أنّه لا تحريم قبل ورود الشرع . وأمّا تركه للميتة بناء على عيافة نفسه لها ، كعيافتــه لحم الضب (٤) ، أمّا أن يكون متعبداً بذلك شرعاً فلا (٥) .

<sup>(</sup>١) وهو صلاته صلى الله عليه وسلم وحجه وعمرته .... إلخ .

<sup>(</sup>٢) كلمة (أنَّا ) ساقطة من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) ( عليهم السلام ) ساقطة من نسخة ( ع ) ، ( م ) .

<sup>(</sup>٤) عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – عن حالد بن الوليد – رضي الله عنه – : أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة رضي الله عنها ، فأيي بضب محنوذ ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ، فقال بعض النسوة : أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل ، فقالوا : هو ضب يا رسول الله ، فرفع يده ، فقلت : أحرام هو يا رسول الله ؟ فقال: لا ، ولكن لم يكن بأرض قومي ، فأجدي أعافه ، قال حالد : فاحتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر .

انظر: صحيح البخاري ، كتاب الذبائح والصيد ، باب الضب (٢٧٩/٤) ، برقم (٢٥٥٥) . (٥) يرى بعض الأصوليين أنَّ المختار في المسألة أن نقول: متعبداً بكسر الباء على أنَّه اسم فاعل، ومعناه أنَّه \_ صلى الله عليه وسلم \_ كما قيل في سيرته ينظر إلى ما عليه الناس ، فيجدهم على طريق لا يليق بصانع العالم ، فكان يخرج إلى غار حراء يتعبد ، ويقترح أشياء لقرها من المناسب في اعتقاده ، ويخشى أن لا تكون مناسبة لصانع العالم ، فكان من ذلك في ألم عظيم، حتى بعثه الله تعالى وعلمه جميع طرق الهداية .

وأمَّا فتح الباء ، فيقتضي أن يكون الله تعالى تعبده بشريعة سابقة ، وذلك يأباه ما يحكونه مــــن الخلاف ، هل كان بشريعة موسى أو عيسى ؟ كما سبق .

هذا ما قرره القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٢٣٢ . =

= وعلى العموم فهذه المسألة ليس لها أثر في الأصول أو الفروع ، بل تجري محرى التواريخ المنقولة ، كما قال إمام الحرمين ، والقرافي ، ونقله عن المازري ، والإبياري ، والتبريزي . وانظر : المعتمد ( ٢ / ٣٣٧ – ٣٣٨ ) ، المستصفى ( ١ / ٢٠٦ ) ، المحصول ( ٢٦٥/٣ ) ، شرح تنقيح الفصول / ٢٣٢ ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ( ٢٨٦/٢ ) .

## المسألة الثانية

اختلفوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته ، بعد المبعـــث ؛ هـــل هـــم متعبدون بشرع من تقدم ؟

فنقل عن أصحاب أبي حنيفة ، وعن أحمد في إحدى الروايتين عنه ، وعـــن بعض أصحاب الشافعي أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ، كان متعبداً (١) بما صـــح من شرائع مَنْ قبله بطريق الوحي إليه ، لا من جهـــة كتبــهم المبدلــة ونقـــل أرباها .

(١) هذا هو الرأي الأول: نقله ابن السمعاني عن أكثر الأشاعرة ، وأكثر الحنفية ، وطائفة من المتكلمين .

قال ابن القشيري: "وهو الذي صار إليه الفقهاء" اهـ. وقال سليم الرازي: إنَّه قول أكـثر أصحابنا واختاره الشيرازي أولاً في التبصرة ، واختاره ابن برهان ، وقال " إنَّه قول أصحابنك" ، وحكاه الأستاذ أبو منصور الماتريدي عن محمد بن الحسن ، وبه قال الجمهور من الحنفية منهم أبو زيد الدبوسي ، والسرخسي ، والبزدوي ، وابن الهمام . وقال ابن السمعاني : وقد أومأ إليه الشافعي في بعض كتبه . اهـ. قواطع الأدلة ( ٤ / ٢١١ ) .

قال الزركشي : قلت : وقال ابن الرفعة في المطلب : " إن الشافعي نص عليه في الأم " في كتاب الإجارة ، وأنَّه أظهر الوجهين في الحاوي . ا هـ . البحر المحيط ( ٨ / ٢٣١ ) .

وقال إمام الحرمين في البرهان : " وللشافعي ميل إلى هذا ، وبنى عليه أصلاً من أصوله في كتــلب الأطعمة ، وتابعه معظم أصحابه . ا هـــ . البرهان ( ١ / ٥٠٣ ) .

وقال القاضي عبدالوهاب: " إنَّه الذي يقتضيه أصول مالك " . ا هـــ .

وقال ابن العربي: " نص عليه مالك في كتاب الديات من الموطأ ، ولا خلاف عنده فيه . ا هـ انظر: العدة ( $\pi$ / ۷٥٣) ، أصول السرخسي ( $\pi$ / ۹۹) ، كشف الأسرار ( $\pi$ / ۲۱۲) ، البحر المحيط تيسير التحرير ( $\pi$ / ۱۳۱) ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ( $\pi$ / ۲۸۲) ، البحر المحيط ( $\pi$ / ۲۸۲) .

ومذهب الأشاعرة والمعتزلة: المنع (١) من ذلك ، وهو المختار ، ويدل عليـــه أمور أربعة:

الأول: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ، لما بعث معاذاً إلى اليمن قاضياً قلل له: "بم تحكم ؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تحد ؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تحد ؟ قال: أحتهد رأيي " (٢) ، و لم يذكر شيئاً من كتب الأنبياء الأولين وسننهم ، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ، ودعا له ، وقلل: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله " (٣) . ولو كانت من مدارك الأحكام الشرعية لجرت مجرى الكتاب والسنة في وحوب الرحوع إليها ، و لم يجز العدول عنها إلى اجتهاد (١) الرأي إلا بعد البحث عنها واليأس من مع فتها .

هذا الدليل بجميع لوازمه لا يرد على أصحاب الرأي الأول ، فإنَّ دعواهم كما حكى عنهم الآمدي أنه صلى الله عليه وسلم وأمته متعبدون بما ثبت من شرائع الأنبياء السابقين بطريق الوحي إليه ، وعلى ذلك يكون الواحب إنما هو الرجوع إلى ما نقل من شرائعهم إلى القررآن والسنة الصحيحة فقط . ١ هـ . انظر : تعليق الشيخ عفيفي على الإحكام (١٤٠/٤) .

لكن الواقع أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأمته متعبدون بالكتاب والسنة وليس بشرع من قبلنا . (٤) في نسخة (م) الاجتهاد .

<sup>(</sup>۱) هذا هو الرأي الثاني: حكاه ابن السمعاني عن أكثر المتكلمين ، وجماعة مــن الأصوليــين والفقهاء ، وهو آخر قولي الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في اللمع ، واختاره الغزالي في آخـــر عمره ، وقال ابن السمعاني: " إنه المذهب الصحيح " ا هـ. قواطع الأدلــة ( ٤ / ٢١١ ) ، كذا قول الخوارزمي في الكافي ، وقال ابن حزم: " إنه الصحيح " ا هـ. الإحكام (١٢٦٥) . انظر: العدة ( 7/ 70 ) ، أصول السرخسي ( 7/ 70 ) ، شرح العضد لمختصر ابن الحـلجب النظر: العدة ( 7/ 70 ) ، أصول السرخسي ( 7/ 71 ) ، شرح العضد لمختصر ابن الحـلجب البحر المحيط ( 70 ) ، كشف الأسرار ( 71 ) ، تيسير التحرير ( 71 ) ، الإنجاج (71 ) ، البحر الحيط ( 12 ) ، البرهان (13 ) ، الإحكام لابن حزم (13 ) ، الاحتهاد فيما لا نص فيه د / الطيب خضري السيد (13 ) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ عفيفي رحمه الله معلقاً على هذا الدليل:

الثاني: أنّه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبداً بشريعة من قبله ، وكذلك أمته ، لكان تعلمها من فروض الكفايات ، كالقرآن والأحبار ، ولوجب على النبي صلى الله عليه وسلم مراجعتها ، وأن لا يتوقف على نزول الوحيي في أحكام الوقائع التي لا خلو للشرائع الماضية عنها ، ولوجب أيضاً على الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، مراجعتها والبحث عنها ، والسؤال لناقليها عند حدوث الوقائع المحتلف فيها فيما بينهم ، كمسألة الجد ، والعول ، وبيع أم الولد، والمفوضة ، وحد الشرب ، وغير ذلك ، على نحو بحثهم عن الأحبار النبوية في ذلك ، وحيث لم ينقل شيء من ذلك ، على أنّ شريعة مَنْ تقدم غير متعبد بهط لهم .

الثالث: أنَّه لو كان متعبداً باتباع شرع من قبله (۱) إما في الكل أو البعض ، لما نسب شيء من شرعنا إليه على التقدير الأول ، ولا كل الشرع إليه ، على التقدير الثاني ، كما لا (۲) يُنسب شرعه ، صلى الله عليه وسلم ، إلى من هو متعبد بشرعه من أمته ، وهو خلاف الإجماع من المسلمين .

الرابع: أنَّ إجماع المسلمين على أنَّ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ناسخة لشريعة من تقدم، فلو كان متعبداً بما، لكان مقرراً لها ومخبراً عنها، لا ناسخاً لها، ولا مشرعاً، وهو محال.

فإن قيل على الحجة الأولى: إنما لم يتعرض معاذ لذكر التوراة والإنجيل، اكتفاءً منه بآيات في الكتاب تدل على اتباعهما ، على ما يسأتي ، ولأنَّ اسم الكتاب يدخل تحته التوراة والإنجيل ، لكونهما من الكتب المترلة .

<sup>(</sup>١)في نسخة ( ب ) قبلنـــا .

<sup>(</sup>٢) " لا " ساقطة من نسخة (م).

وأمًّا الحجة الثانية ، لا نسلم أن تعلم ما قيل بالتعبد به من الشرائع ليس من فروض الكفايات ، ولا نسلم عدم مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لها ، ولهذا نقل عنه مراجعة التوراة في مسألة الرجم (١) ، وما لم يراجع فيه شرع من تقدم ، إمَّا لأنَّ تلك الشرائع لم تكن مبينة له ، أو لأنَّه ما كان متعبداً باتباع الشريعة السالفة إلا بطريق الوحى ، و لم يوح إليه به (٢) .

وأمَّا عدم بحث الصحابة عنها ، فإنما كان لأنَّ ما تواتر منها كان معلوماً لهم وغير محتاج إلى البحث عنه ، وما كان منها منقولاً على لسان الآحاد من الكفار لم يكونوا متعبدين به .

وأمَّا الحجة الثالثة ، فإنما ينسب إليه ما كان متعبداً به من الشرائع بأنَّه مـــن شرعه بطريق التجوز ، لكونه معلوماً لنا بواسطته وإنْ لم يكن هو الشارع له .

<sup>(</sup>١) وهو أنَّ اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا فقال: ما تحدون في كتابكم ؟ فقالوا: نُسخِّم وجوههما ، ويخزيان ، فقال كذبتم ، إنَّ فيها الرحم ، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ، فجاءوا بالتوراة ، فقالوا: يا محمد إن فيها الرحم ... فأمر بحما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما .

أخرجه البخاري في كتاب الحدود ، باب أحكام الذمة (٢١٣٥/٤) برقم (٦٨٤١) . وأخرجه مسلم في كتاب الحدود ، باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا (٣٥١/١١) برقم (١٦٩٩) .

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ٢٥٦ ب ) .

<sup>(</sup>٢) قال الطوفي: "كتب من قبله حُرّفت، فلم تُنقل إليه موثوقاً بها، فلذلك لم يَطلب أحكام الوقائع العارضة له فيها، ولذلك غضب من نظر عمر رضي الله عنه في قطعة مرن التوارة، وصوب معاذاً رضي الله عنه في انتقاله من الكتاب والسنة إلى الاجتهاد، ولم يُنكر عليه ترك ذكر كتب مَنْ قبله، وليس الكلام فيما حُرّف منها، ولم يصح نقله، إنما الكلام فيما صح عنده منها كما في القرآن من أحكامها، فذلك الذي هو شرع لا غيير، ١ هير مناسرح مختصر الروضة ( ١٧٧/٣ - ١٧٨ ).

<sup>(</sup>٣) كلمة ( لهم ) ساقطة من نسخة (ع) ، (م) .

وأما الحجة الرابعة ، فنحن نقول بها ، وأنَّ ما كان من شرعه مخالفاً لشرع من تقدم فهو ناسخ له ، وما لم يكن من شرعه بل هو متعبد فيه باتباع شرع من تقدم فلا . ولهذا (١) فإنَّه لا يوصف شرعه (١) بأنه ناسخ لبعض ما كان مشروعاً قبله ، كوجوب الإيمان ، وتحريم الكفران ، والزنا ، والقتل ، والسرقة ، وغير ذلك مما شرعنا فيه موافق لشرع من تقدم .

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على مطلوبكم ، لكنه معارض بما يدل على نقيضه ، وبيانه من جهة الكتاب والسنة .

أما من جهة الكتاب فآيات:

الثانية ، قوله تعالى : { إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح } (ئ) وقولـــه تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا } (٥) فدل على وجوب اتباعـــه لشريعة نوح عليه السلام .

الثالثة ، قوله تعالى : { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم } (٢) . أمره باتباع ملة إبراهيم عليه السلام ، والأمر للوجوب .

<sup>(</sup>١) كلمة ( ولهذا ) ساقطة من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) كلمة ( شرعه ) ساقطة من نسخة ( ع ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، جزء من الآية ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ، جزء من الآية ١٦٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى ، جزء من الآية ١٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة النحل ، جزء من الآية ١٢٣ .

الرابعة : قوله تعالى : { إِنَّا أَنزلنا التوراة فيها هـــدى ونــور يحكــم بهــا النبيون} (١) والنبي صلى الله عليه وسلم من جملة النبيين ، فوجب عليه الحكم بها . وأمَّا السنة :

فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنّه رجع إلى التوراة في رجم اليهودي (٢) (٢) . وأيضاً ما روي عنه عندما (٤) طلب منه القصاص في سن كُسرت ، فقال "كتاب الله يقضى بالقصاص "(٥) وليسس في الكتب ما

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، جزء من الآية ٤٤ .

قال الطوفي في شرح مختصر الروضة : ودلالتها ــ أي هذه الآية ــ من وجهين : أحدهما : أنه جعلها مستنداً للمسلمين في الحكم ، وهو نص في المسألة .

الوجه الثاني: قوله عز وجل في آخرها { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } سورة المائدة ، جزء من الآية ٤٤. وهو عام في المسلمين وغيرهم . ا هـ . شرح مختصر الروضة ( ١٧٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (م)، (ع) اليهود والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٤) كلمة ( عندما ) ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ، في الصلح ، باب الصلح في الديمة (٨٢١/٢ ــ ٨٢١) برقم ( ٢٧٠٣ ) .

ومسلم ، في القسامة ، باب إثبـــات القصـــاص في الأســــنان ( ١١/ ٣١٦ ) برقــم ( ١٦/ ١٦) .

من حديث أنس أنَّ الرُّبيِّع عمته كسرت ثنية حارية ، فطلبوا إليها العفو ، فأبوا ، فعرضوا الأرش فأبوا ، فأبوا ، فأبوا ، فأبوا ، فأبوا ، فأبوا ، فأبوا الله صلى الله عليه وسلم ، وأبوا إلا القصاص ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص ، فقال أنس بن النضر : يا رسول الله أتكسر ثنية الرُّبيِّع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أنس كتباب الله القصاص ، فرضي القوم فعفوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من عباد الله مسن لو أقسم على الله لأبره " .

يقضي بالقصاص بالسن<sup>(۱)</sup> سوى التوراة ، وهو قوله تعالى : **{والسن بالسن**}<sup>(۲)</sup>. وأيضاً ما روي عنه أنه قال : " من نام عن صللة أو نسلها ، فليصلها إذا ذكرها " <sup>(۲)</sup> وتلا قوله تعالى : **{ وأقم الصلاة لذكري }** <sup>(1)</sup> وهو خطاب مع <sup>(0)</sup> موسى عليه السلام .

والجواب قوله : إنما لم يذكر معاذ التوراة والإنجيل ، لدلالة القرآن عليهما . لا نسلم ذلك ، وما يذكرونه في ذلك ، فسيأتي الكلام عليه . وإن سلمنا ذلك ، لكن لا يكون ذلك كافياً عن ذكرهما ، كما (٦) لم يكسن ما في القرآن من ذكر السنة والقياس\* على ما بيناه ، كافياً عن ذكرهما أو أن لا يكون إلى ذكر السنة والقياس في خبر معاذ حاجة ، وكل واحد من الأمرين على خلاف الأصل .

قولهم: إنّ الكتب السالفة مندرجة في لفظ الكتاب . ليسس كذلك ، لأنّ المتبادر من إطلاق لفظ الكتاب في شرعنا عند قول القائل " قرأت كتاب الله ، وحكمت بكتاب الله " ليس غير القرآن . وذلك لما علم من معاناة المسلمين لحفظ القرآن ودراسته والعمل بموجباته ، دون غيره من الكتب السالفة .

<sup>(</sup>١) كلمة ( بالسن ) ساقطة من نسخة ( م ) ، وفي نسخة ( ب ) في السن .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، جزء من الآية ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، في مواقيت الصلاة ، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة ١٩٤/١ برقم ( ٩٧٠ )

ومسلم في المساجد ، باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ٥/٣١٦ برقم (٣١٥) .

<sup>(</sup>٤) سورة طه ، آية : ١٤ .

<sup>(</sup>٥) " مع " ساقطة من نسخة ( ب ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ع)، (ب) "كما لو".

<sup>\*</sup> نماية ورقــة ( ٢٣٥ م ) .

قولهم: لا نسلم أنَّ تعلم ما تعبد به من الشرائع الماضية ليس\* فرضاً على الكفاية . قلنا : لأن إجماع المسلمين قبل ظهور المخالفين ؛ على أنَّه لا تأثيم بـترك النظر على كافة المحتهدين في ذلك .

وأما مراجعة النبي صلى الله عله وسلم التوراة فإنما كان لإظهار صدقه فيما كان قد أخبر به من أنَّ الرجم مذكور في التوراة ، وإنكار اليهود ذلك ، لا لأنْ يستفيد حكم الرجم منها ، ولذلك فإنه لم يرجع إليها فيما سوى ذلك .

وما ذكروه في امتناع بحث الصحابة عن ذلك فغير صحيح ، لأن ما نقل من ذلك متواتراً ، إنما يعرفه من خالط النقلة له ، وكان فاحصاً عنه ، و لم ينقل عن أحد من الصحابة شيء من ذلك ، كيف وأنه قد يمكن معرفة ذلك ممن أسلم من أحبار اليهود ، وهو ثقة مأمون ، كعبد الله بن سلام (۱) ، وكعب الأحبار (۲) وغيرهما ، و لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أحد من الأمة السؤال لهم عن ذلك .

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ٤٩١ ع ) .

<sup>(</sup>١) عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ، ثم الأنصاري ، يكنى أبا يوسف ، وهو من ولــــد يوسف بن يعقوب صلى الله عليهما وسلم ، كان حليفاً للأنصار ، وكـــان اسمــه في الجاهليــة الحصين ، فلما أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم " عبد الله " ، وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية سنة ثلاث وأربعين ، وهو أحد الأحبار ، أسلم إذ قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة . انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ٩٢١/٣ ) ، شذرات الذهب ( ٥١/١ ) .

<sup>(</sup>٢) هو كعب بن ماتع الحميري اليماني ، كان يهودياً ، فأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان حسن الإسلام ، متين الديانة ، من نبلاء العلماء ، وكان خبيراً بكتب اليهود ، وقع له رواية في سنن أبي داود ، والترمذي ، والنسائي ، توفي كعب بحمص ذاهباً للغزو في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه سنة ٣٣ه.

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٥/١٥ ــ ١٥)، شلوات الذهب النظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٤/٥ ــ ١٥)،

وما ذكروه على الحجة الثالثة فترك للظاهر المشهور المتبادر إلى الفهم من غير دليل ، فلا يسمع .

وما ذكروه على الحجة الرابعة فمندفع ، وذلك لأنَّ إطلاق الأمة أنَّ شــرع النبي صلى الله عليه وسلم ، ناسخ للشرائع السالفة بينهم (۱) يفهم منه أمــران : أحدهما ، رفع أحكامها . والثاني ، أنّه غير متعبد بما ، فما لم يثبت رفعه من تلـك الأحكام بشرعه ضرورة استمراره ، فلا يكون ناسخاً له (۲) ، فيبقى المفهوم الآخر، وهو عدم تعبده به (۳) . ولا يلزم من مخالفة دلالة الدليل على أحد مدلوليه مخالفت بالنظر إلى المدلول الآخر .

والجواب عن المعارضة بالآية الأولى أنّه إنّما أمره باتباع هدى مضاف إلى جميعهم ، مشترك بينهم ، دون ما وقع به الخلاف فيما بينهم ، والناسخ والمنسوخ منه ، لاستحالة اتباعه وامتثاله ، والهدى المشترك فيما بينهم إنما هو التوحيد ، والأدلة العقلية الهادية إليه ، وليس ذلك من شرعهم في شيء (ئ) ، ولهذا قال "فبهداهم اقتده " و لم يقل " بهم " . وبتقدير أن يكون المراد (٥) من الهدى المشترك ما اتفقوا فيه من الشرائع دون ما اختلفوا فيه ، فاتباعه له إنّما كان بوحي إليه وأمر مجدد ، لا أنّه بطريق الاقتداء بهم (١) .

<sup>(</sup>١) كلمة (بينهم) ساقطة من جميع النسخ وقد ذكرها الشيخ عفيفي .

<sup>(</sup>٢) من ( فلا ) إلى ( ناسخاً له ) ساقط من نسخة ( ع ) .

<sup>(</sup>٣) " به " ساقط\_\_\_ة م\_ن نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) كيف إن التوحيد والأدلة العقلية الهادية إليه ليس من شرع الأنبياء السابقين ؟ ألم يقل الله تعالى { شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب }.

والهدى يشمل التوحيد وما جاء به الأنبياء وما تفرع عنه .

<sup>(</sup>٥) كلمة (المراد) ساقطة من نسخة (ع). (٦) ابتداءً.

وعن قوله تعالى : { إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح } (١) .

أنّه لا دلالة له على أنّه موحى إليه بعين ما أوحى به إلى نوح والنبيين من بعده ، حتى يقال باتباعه لشريعتهم ، بل غايته أنّه أوحى إليه ، كما أوحى إلى غيره من النبيين ، قطعاً لاستبعاد ذلك وإنكاره . وبتقدير أن يكون المراد به أنه أوحى إليه بما أوحى به إلى غيره من النبيين ، فغايته أنه أوحى إليه بمثل شريعة من قبله بوحى مبتدأ ، لا بطريق الاتباع لغيره .

وعن قوله تعالى : { شرع لكم من الدين ما وصَّى به نوحاً } (٢) .

أنَّ المراد بالدين (٢) إنما هو أصل التوحيد ، لا ما اندرس من شريعته ؟ ولهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم البحث عن شريعة نوح ، وذلك مع التعبد بما في حقه ممتنع ، وحيث خصص نوحاً بالذكر ، مع اشتراك جميع الأنبياء في الوصية بالتوحيد ، كان تشريفاً له وتكريماً ، كما خصص روح عيسى بالإضافة إليه ، والمؤمنين بلفظ العباد .

وعن قوله تعالى : { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم } (١٠) .

أنَّ المراد بلفظ الملة ، إنما هو أصول التوحيد ، وإجلال الله تعالى بالعبادة دون الفروع الشرعية ، ويدل على ذلك أربعة أوجه :

الأول: أنَّ لفظ الملة لا يطلق على الفروع الشرعية ، بدليل أنَّه لا يقال (٥٠) ملة الشافعي وملة أبي حنيفة ، لمذهبيهما في الفروع الشرعية .

الثاني: أنَّه قال عقيب ذلك { وما كان من المشركين } (٦) ذكر ذلك في مقابلة الدين ، ومقابل الشرك (٧) إنما هو التوحيد .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، جزء من الآية : ١٦٣ . (٢) سورة الشورى ، جزء من الآية : ١٣

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) من الدين. (٤) من الدين.

<sup>(</sup>٥) جملة ( لا يقال ) ساقطة من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) سورة النحل ، جزء من الآية ١٢٣ .

<sup>(</sup>٧) في نسخة ( ب ) المشرك .

الثالث: أنَّه قال { ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه } (١) . ولو كان المراد من الدين الأحكام الفرعية (٢) ، لكان من حالفه فيها من الأنبياء سفيها ، وهو محال .

الرابع: أنَّه لو كان المراد من الدين فروع الشريعة ، لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم ، البحث عنها لكونه مأموراً بما ، وذلك مع اندراسها ممتنع . ثم (٣) وإن سلمنا أنَّ المراد بالملة (٤) الفروع الشرعية ، غير أنَّه إنما وجب عليه اتباعها بمل أوحى به إليه (٥) ولهـــذا قال { ثم أوحينا إليك } (١) .

وعن قوله تعالى : { إِنَّا أَنْوَلْنَا التوراة } (١) الآية أَنَّ قوله { يحكم بها النبيون } صيغة إخبار ، لا صيغة أمر ؛ وذلك لا يدل على \* وحوب اتباعها ، وبتقدير أن يكون ذلك أمراً ، فيجب حمله (١) على ما هو مشترك الوحوب بين جميع الأنبياء ، وهو التوحيد ، دون الفروع الشرعية المختلف فيها فيما بينهم ، لإمكان تـــتريل لفظ النبيين على عمومه ، بخلاف التتريل على الفروع الشــرعية (١) كيــف وأن هذه الآيات متعارضة ، والعمل بجميعها ممتنع ، وليس العمل بالبعض أولى مـــن البعض .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، جزء من الآية : ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ع) ، (م) الفروعية.

<sup>(</sup>٣) " ثم " ساقطة من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ع)، (م) الدين.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ع) إلى إبراهيم، وفي نسخة (م) ساقطة.

<sup>(</sup>٦) جملة ( ثم أوحينا إليك ) ســــاقطة من نسخة ( ع ) .

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة ، الآية : ٤٤ .

<sup>\*</sup>هاية ورقة ( ٢٥٧ ب ) .

<sup>(</sup>٨) من قوله ( لا صيغة أمر ) إلى هنا ساقط من نسخة (م) .

<sup>(</sup>٩) من قوله ( المختلف فيها ) إلى هنا ساقط من نسخة ( ب ) .

وعن الخبر الأول ، وهو رجوع النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى التـــوراة في رجم اليهودي (١) ما سبق .

وعن الخبر الثاني ، لا نسلم أنَّ كتابنا غير مشتمل علي قصاص السن بالسن (٢) ، ودليله قوله تعالى : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } (٣) . وهو عام في السن وغيره .

وعن الخبر الثالث ، أنَّه لم يذكر الخطاب مع موسى عليه السلام ، لكونه موجباً لقضاء الصلاة عند النوم والنسيان ، وإنما أوجب ذلك بما أوحى إليه ، فنبه على أنَّ أمته مأمورة بذلك ، كما أمر موسى عليه السلام .

ثم ما ذكرتموه من النقل معارض بقوله صلى الله عليه وسلم " بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبي بعث إلى قومه "(<sup>3)</sup> ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من أقوام الأنبياء المتقدمين فلا يكون متعبداً بشرعهم . و. مما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنّه رأى مع عمر بن الخطاب قطعة من التوراة ينظر فيها فغضب وقلل " ألم آت بما بيضاء نقية ، لو أدركني أخي موسى لما وسعه إلا اتباعي " (°) .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ع) اليهود . (٢) كلمة ( بالسن ) ساقطة من نسخة ( ب ) ، (ع) .

<sup>(</sup>٣) سـورة البقـرة ، جزء من الآية : ١٩٤ .

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث " أعطيت خمساً لم يعطهن أحدٌ قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمرٍ وأسود " . أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ، (١٧٨/٥) برقم ( ٥٢١ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبدالله ١٢٣/٥ برقم ( ١٤٦٨٥ ) .

والدرامي ، باب ما يتقى من تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم (٨٥/١) برقم (٤٣٨) . وابن عبدالبر في جامعه ، باب في مطالعة كتب أهل الكتاب والروايـــة عنـــهم ٨٠٦/٢ برقـــم

<sup>(</sup>١٤٩٧) من طريق هشام عن مجالد عن الشعبي ، ومجالد بن سعيد ضعَّفه أحمد .

وله شاهد بنحوه من حديث عبدالله بن شداد عند أحمد ، وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف ، الهم بالكذب . انظر : ميزان الاعتدال (٢١/٣) ، مجمع الزوائد (٢١/١) ، شـــرح السـنة (٢٧٠/١) .

أخبر بأنَّ موسى لو كان حياً لما وسعه إلا اتباعه ، فلأن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم متبعاً لموسى بعد موته أولى . وربما عورض أيضاً بقوله تعالى لا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً \( (1) ) . والشرعة : الشريعة ، والمنهاج : الطريق (۲) ، وذلك يدل على عدم (۳) اتباع الأخير لمن تقدم من الأنبياء ؛ لأنَّ الشريعة (٤) لا تضاف إلا إلى من اختص بما ، دون التابع لها، ولا حجة فيه ، فإن الشرائع وإن اشتركت في شيء ، فمختلفة في أشياء ، وباعتبار ما به الاختلاف بينها كانت شرائع مختلفة ، وذلك كما يقال : لكل إمام مذهب باعتبار احتلاف الأئمة في بعض الأحكام ، وإن وقع الاتفاق بينهم في كثير منها .

وربما أورد النفاة في ذلك طرقاً أخرى شتى ضعيفة ، آثرنا الإعـــراض عــن ذكرها .

وكما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يكن متعبداً بشريعة من تقدم إلا بوحي محدد ، لم يكن قبل بعثته على ما كان قومه عليه ، بلل كان متجنباً لأصنامهم ، معرضاً عن أزلامهم ، ولا يأكل من ذبائحهم على النُّصُب (٥) ، هذا هو مذهب أصحاب الشافعي وأئمة المسلمين .

ومن الأصوليين من قال بالوقف (٦) ، وهو بعيد .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، جزء من الآية ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ( م ) " والطريــــق " .

<sup>(</sup>٣) كلمة ( عدم ) ساقطة من نسخة ( ع ) .

<sup>(</sup>٤) كلمة ( الشريعة ) ساقطة من نسخ ( ب ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٥) النُصب : حجارة كانت حول الكعبة يذبح عندها أهل الجاهلية .

<sup>(</sup>٦) هذا هو الرأي الثالث في المسألة.

وبعد عرض هذا الدليل ــ شرع من قبلنا ــ ومذاهب العلماء في حجيته ،ودليل القائلين به ، والنــلفين له ، يبدو لي أنَّ الخلاف ليس له كبير أثر ، ويقرب أن يكون خلافاً لفظياً ، وذلك كما يظهر من =

= خلال الفروع الفقهية التي ذكر فيها الاحتجاج ، أو الأخذ بشرع من قبلنا ، حيث إننا نحد القائلين بأنَّه حجة يلزمنا العمل بها ، قلما يحتجون به في مسألة إلا ويعضدون احتجاجهم هدذا بدليل آخر ثابت في شرعنا ، ومقبول لدى الجميع على وجه الإجمال ، كما أننا نحد القائلين بنفيه كثيراً ما يستأنسون بنصوص تذكر أحكاماً وردت في شرع من قبلنا ، وإن كانوا لا يعتمدو لها أصلاً في المسألة .

فمثلاً: لما استدل القائلون: أنَّ عقد الجعالة جائز بقوله تعالى: { ولمن جاء به همل بعير } لم يكتفوا به ، بل عضدوه بدليل آخر وهو: خبر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنَّه رقى رجلاً بالفاتحة على قطيع من الغنم ، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك لما استدل القائلون: إنَّ الرجل يقتل بالمرأة ، بقوله تعالى: { وكتبنا عليهم فيها أنَّ النفس بالنفس } سورة المسائدة ، لم يكتفوا به ، بل ذكروا أدلة على ذلك كثيرة تدل على أنَّ الرجل يقتل بالمرأة ، مثل: ما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ، عن جده: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والأسنان ، وأنَّ الرجل يقتل بالمرأة .

انظر: التبصرة ص ٢٨٥، المستصفى (١/٤٥/١)، منتهى السول ص ٥١، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٢١٢/٣)، المسودة ص ١٦٣، كشف الأسسرار (٢١٢/٣)، البحر المحيط (٣٩/٨)، تشنيف المسامع (٣٩/٨)، نماية السول (٣٩/٨)، شرح الكوكب (٤٠٨/٤)، إرشاد الفحول (٣٩/٨)، شرح مختصر الروضة (٣٩/٨).

## النوع الثاني: مذهب الصحابي وفيه مسألتان: المسألة الأولى

اتفق الكل على أنَّ مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المحتهدين ، إماماً كان أو حاكماً أو مفتياً (١) .

واختلفوا (٢) في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المحتهدين.

فذهبت الأشاعرة والمعتزلة والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد بن حنبل في إحـــدى الروايتين عنه ، والكرخي إلى أنَّه ليس بحجة (٣) .

<sup>(</sup>١) ذكر المصنف \_ رحمه الله \_ صورة واحدة من الصور المتفق عليها . وهناك صور متف\_\_ق عليها منها :

\_ أن قول الصحابي إذا ظهر رجوعه عن هذا القول فليس بحجة .

\_ قول الصحابي إذا انتشر بين الصحابة وعلموا به فلم ينكره أحد منهم فهذا حجة ؛ حيث إنَّــه يكون إجماعاً سكوتياً ، وهذا على مذهب القائلين بحجية الإجماع السكوتي .

<sup>(</sup>٢) موضع الاختلاف في قول الصحابي إذا كان في مسألة اجتهادية تكليفية لم تحتمل الاشتهار فيما بين الصحابة، ثم ظهر نقل هذا في التابعين ومن بعدهم من المحتهدين ، و لم يرد عن غيره من الصحابة خلاف ذلك ، فهل قوله في مثل هذا حجة تثبت به الأحكام الفقهية أو ليس بحجة فلا تثبت به الأحكام ؟

<sup>(</sup>٣) هذا هو الرأي الأول ، وإليه ذهب جمهور الأصوليين من الأشاعرة والمعتزلة ، وهو قول الشافعي الجديد ، وأوما إليه الإمام أحمد في رواية عنه ، روى المروزي عن الإمام أنه قال " ابن عمر يقول على قاذف أم الولد الجلد ، وأنا لا أحتري على ذلك ، إنما هي أمة ، أحكامها أحكام الإماء " واختاره أبو الخطاب وابن عقيل من الجنابلة ، وإلى هذا الرأي يميل محمد بن الحسن ، وزعم القاضي عبد الوهاب إنه الصحيح الذي يقتضيه مذهب مالك ، واختاره الباحي وابن الحاجب من المالكية ، والغزالي في المستصفى والشيرازي والمصنف والبيضاوي وابن التلمساني والشوكاني وابن حزم الظاهري . =

وذهب مالك بن أنس والرازي والبَرْدُعِي (١) من أصحاب أبي حنيفة والشافعي في قول له وأحمد بن حنبل في رواية له إلى أنّه حجة مقدمة على القياس (٢).

انظر: المعتمد ( 7 / 878 ) ، المستصفى ( 1 / 878 ) ، التبصرة ص 890 ، المحصول ( 179/7 ) ، الوصول إلى الأصول ( 179/7 ) ، الإكساج ( 179/7 ) ، كايسة السول ( 179/7 ) ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ( 179/7 ) ، ميزان الأصول ص 179/7 ، فواتح الرحموت ( 179/7 ) ، الإحكام لابن حزم ( 179/7 ) .

(١) هو أحمد بن الحسين ، أبو سعيد البردعي ، نسبة إلى بردعة ، وهي بلدة من أقصى بالاد أذربيجان ، أحد الفقهاء الكبار ، انتهت إليه رئاسة الحنفية ، أخذ عنه أبو الحسن الكرخي ، قُتل سنة ٣١٧هـ ببغداد في وقعة القرامطة .

انظر ترجمته في : الجواهر المضيئة ( ١ / ١٦٣ - ١٦٤ ) ، شذرات الذهب (٢٧٥/٢ ) .

(٢) هذا هو الرأي الثاني: وهو الرأي الراجح عند الإمام أحمد ؛ لأنّه نص عليه في مواضع كثيرة ، منها أنّ أبا طالب قد روى عن الإمام أحمد قوله " في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ، ثم ظهر عليهم المسلمون فأدركه صاحبه فهو أحق به ، وإنْ أدركه وقد قسم فلا حق له كذا قال عمر " ولو كان القياس كان له ، ولكن كذا قال عمر . وإليه ذهب أكثر الحنابلة منهم أبو يعلى . وهو المشهور عن مالك ، وهو رأي المالكية . وذهب إليه الإمام الشافعي في القديم والجديد (على ما سيأتي بيانه في توضيح مذهب الشافعي ) . وهو مذهب أكثر الحنفية منهم الجصاص ، والجرجاني والدبوسي، وذهب إليه الجبائي من المعتزلة .

انظر: المعتمد ( 7/ 373 ) ، البرهان ( 1 / 623 ) ، المستصفى ( 1 / 877 ) ، البرمرة / 870 ، المحصول ( 1 / 179 ) ، ميزان الأصول ص 181 ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (180/ 180 ) ، الموافقات للشاطبي ( 180 ) ، تيسير التحرير ( 180 ) ، فواتح الرحموت (180/ 100) ، شرح الكوكب (110/ 100) .

وإليك توضيح مذهب الشافعي حيث ذكر المصنف له قولين:

حكى عن الإمام الشافعي في مذهبه الجديد " أنَّ قول الصحابي ليس بحجة " والحق أنَّ العلماء اختلفوا في نقل مذهب الشافعي في هذه المسألة .

فقال أكثر الأصوليين من الشافعية : إنَّ قول الصحابي حجة عند الشافعي في مذهبـــه القـــديم ، واختلفوا في مذهبه الجديد . =

= فقال الأكثر منهم: إنَّه ليس بحجة في الجديد. وقيَّده إمام الحرمين وابن السبكي بما لم يكن من الأحكام التعبدية. وقال ابن القيم: إنَّ قول الصحابي حجة عند الشافعي في القديم والجديد. اه. إعلام الموقعين (٤/ ٢٠٢). وقال القفال وابن القطان وبعض الشافعية: إنَّ الشافعي يرى في الجديد أنَّ قول الصحابي حجة إنْ عضَّده القياس.

والراجح أنَّ قول الصحابي حجة عند الشافعي في القديم والجديد . يؤيد ذلك ما ذكره الزركشي وبعض المحققين من الشافعية أنَّ الشافعي استدل في الجديد بقول الصحابي في كثير من المواضع ، منها : أنَّه استدل على عدم وجوب الموالاة في الوضوء بفعل ابن عمر رضي الله عنهما .

قال الزركشي : " وقد نص الشافعي على أنَّ قول الصحابي حجة في الجديد ، وقد نقله البيهقي، وهو من الكتب الجديدة ، ثم ذكر ذلك الكتاب . ا هـ . البحر المحيط ( ٨ / ٥٥ ) .

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: إنَّه لا يحفظ له \_\_ يقصد الشافعي \_\_ في الجديد حرف واحد: أنَّ قول الصحابي ليس بحجة ، وغاية هذا أنَّه يحكي أقوالاً للصحابة ثم يخالفها ، ومخالفة المجتهد لدليل معين لما هو أقوى في نظره منه لا يدل على أنَّه لا يراه دليلاً من حيث الجملة ، بل خالف دليلاً لدليل أرجح عنده منه . " ا ه \_\_ . إعلام الموقعين (٤ / ٢٠٣) . ثم ذكر عدداً مرن المسائل استدل الشافعي فيها بقول الصحابي وذلك في مذهبه الجديد .

وانظر : البحر المحيط ( ٨ / ٥٥ ) ، إجمال الإصابـــة للعلائي ص ٦٧-٦٨ ، إعلام الموقعين (٢٠٣-٢٠٢ ) .

(١) هذا هو الرأي الثالث: يقول ابن برهان في الوجيز عن هذا المذهب " وهذا هو الحق المبين". وقال مسائل الإمامين أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما تدل عليه ، فإن الشافعي قد ردَّ ديــة المجوس بقول عمر ، وأبا حنيفة قدَّر الجعل في رد الآبق بأربعين درهماً لأثر ابن مسعود .

قال الإبياري : " وهو أشبه المذاهب " . ا هـ . البحر المحيط ( ٨ / ٥٥ ) .

قال إمام الحرمين: "وكان الشافعي يرى الاحتجاج بقول الصحابي قديماً ، ثم نقل عنه أنه رجع عن ذلك ، والظن أنه رجع عن الاحتجاج بقولهم فيما يوافق القياس ، دون ما يخالف القياس " . ا هـ . البرهان ( 1 / 523 ) . ونقل الزركشي عن ابن المنير قوله: " هذا المذهب لا يختص بالصحابي ، فكل عالم عدل إذا خالف القياس ظن به المخالفة للتوقف ، والظاهر إصابته في شروطه " 1 هـ . البحر المحيط (00/8) . =

إلى أنَّ الحجة في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دون غيرهما <sup>(١)</sup>. والمختار أنَّه ليس بحجة مطلقاً .

وقد احتج النافون بحجج ضعيفة ، لا بد من ذكرها والإشارة إلى وحه ضعفها ، قبل ذكر ما هو المختار في ذلك .

الحجة الأولى : قوله تعالى : { في إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } (٢٠٠٠) .

أوجب الرد عند التنازع <sup>(٣)</sup> والاختلاف إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم ، فالرد إلى مذهب الصحابي يكون تركاً للواجب ، وهو ممتنع .

ولقائل أن يقول: لا نسلم أنَّ قوله تعالى: { فردوه إلى الله والرسول } يدل على الوحوب ، على ما سبق تقريره ، فالرد إلى مذهب الصحابي لا يكون تركاً للواحب (٤). وإن سلمنا أنَّه للوحوب ، ولكن عند إمكان الرد ، وهو أن

<sup>=</sup> قال الزركشي: " وقد طرده ابن السمعاني فيه . ا هـ . البحر المحيط (  $\Lambda$  / 00 - 00 ) . والظاهر أن القائلين بهذا هم الحنفية ، قال البخاري في كشف الأسرار مستدلاً للأخد بقول عائشة رضي الله عنها د في مسألة زيد بن الأرقم ( بيع العينة ، وقد سبق الحديث عن هذه المسألة ص 777) : فتركوا القياس به ، لأنَّ القياس لما كان مخالفاً لقولها تعين جهة السماع فيه . وفي ضمان عين البهيمة ، أخذوا بقضاء عمر وقالوا : هو حجة لمخالفته القياس ، ولذلك عملوا بالقياس في غير ما ورد به النص . ا هـ . كشف الأسرار ( 710/7 ) 710 ) .

وانظر هذا الرأي في : البرهان ( ١ / ٤٤٥ ) ، البحر المحيــــط ( ٨ / ٥٥ – ٥٥ ) ، كشــف الأسرار ( ٣ / ٢١٧ ) ، المحصول ( ٦ / ١٣٢ ) ، الهداية ( ٨ / ٣٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، جزء من الآية : ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) كلمة ( التنازع ) ساقطة من نسخة ( ع ) ، (  $\psi$  ) والمثبت من ( م ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : أصول السرخسي (١٠٩/٢ ــ ١١٠ ) ، إجمال الإصابة ص ٦٨ ــ ٩٦ .

يكون حكم المختلف فيه مبيناً في الكتاب أو السنة ، وأمَّا بتقدير أن لا يكون مبيناً فيهما (١) ، فلا . ونحن إنما نقول باتباع مذهب الصحابي مع عدم الظفر بما يدل على حكم الواقعة من الكتاب والسنة .

الحجة الثانية قالوا: أجمعت الصحابة على جواز مخالفة كل واحد من آحاد الصحابة المحتهدين للآخر ، ولو كان مذهب (7) الصحابة المحتهدين للآخر ، ولو كان مذهب كل واحد منهم اتباع الآخر وهو محال .

ولقائل أن يقول: الخلاف إنما هو في كون مذهب الصحابي حجة على من بعده من مجتهدة التابعين ومن بعدهم، لا مجتهدة الصحابة، فلم يكن الإجماع دليلاً على محل التراع (٤).

الحجة الثالثة: أنَّ الصحابي من أهل الاجتهاد، والخطأ ممكن عليه، فلا يجب على المجتهد التابعي العمل بمذهبه كالصحابيين (٥) والتابعين.

ولقائل أن يقول: لا يلزم من امتناع وجوب العمل بمذهب الصحابي على صحابي مثله ، وامتناع وجوب العمل بمذهب التابعي على تابعي مثله ، امتناع وجوب العمل بمذهب التابعي على تابعي مثله ، الله عليه وجوب عمل التابعي بمذهب الصحابي مع تفاوتهما ، على ما قال صلى الله عليه وسلم: "خير القرون الذي أنا فيه " (٢) وقال صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) كلمة (فيهما) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (م) مذهبه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ع)، (م) "أو " والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإبحاج ١٩٤/٢.

<sup>(</sup>٥) هكذا في جميع النسخ ، والصواب : كالصحابة .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ، باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (٦) أخرجه البخاري ) ، برقم (٣٦٥٠) .

ومسلم في فضائل الصحابة ، باب فضل الصحابة رضي الله عنهم ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوهم مم الذين يلوهم ( ٦٦/١٦) ، برقم ( ٢٥٣٣ ) .

" أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " (١) ، و لم يرد مثل ذلك في حــق غيرهم .

الحجة الرابعة: أن الصحابة قد اختلفوا في مسائل ، وذهب كل واحد إلى خلاف مذهب الآخر ، كما في مسائل الجد مع الإخوة ، وقوله: " أنت على على حرام " كما سبق تعريفه (٢) ؛ فلو كان مذهب الصحابي حجة على غيره من التابعين ، لكانت حجج الله تعالى مختلفة متناقضة ، و لم يكن اتباع التابعي للبعض أولى من البعض .

ولقائل أن يقول: اختلاف مذاهب الصحابة لا يخرجها عن كونها حججاً في أنفسها ، كأخبار الآحاد ، والنصوص الظاهرة ، ويكون العمل بالواحد منها متوقفاً على الترجيح ، ومع عدم الوقوف على الترجيح ، فالواجب الوقف ، أو التحيير ، كما عرف فيما تقدم (٣) .

(۱) قال الحافظ أبو الفضل العراقي في تخريج أحاديث منهاج البيضاوي ، "حديث: أصحابي كالنجوم ... " رواه الدارقطني في " الفضائل " وابن عبدالبر في " العلم " مسن طريقه مسن حديث جابر ، وقال: هذا إسناد لا يقوم به حجة ؛ لأن الحارث بن غصين مجهول ، ورواه عبد بن حميد في " مسنده " وابن عدي في " الكامل " من رواية حمزة بن أبي النصيي عن نافع عن ابن عمر بلفظ " فبأيهم أخذتم بقوله " بدل اقتديتم ، وإسناده ضعيف من أجل حمزة فقد الحم بالكذب ، ورواه البيهقي في " المدخل " من حديث عمر ، ومن حديث ابن عباس بنحوه ، ومن وجه آخر مرسلاً ، وقال: متنه مشهور وأسانيده ضعيفة لم يثبت في هذا إسناد ، ورواه السبزار من رواية عبدالرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن ابن عمر ، وقال : منكر لا يصح ، وقال ابسن حزم : مكذوب موضوع باطل " . ا ه ... ...

انظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي ص ٨١ ـــ ٨٤ ، الكـــامل لابـــن عدي (٧٨٥/٢) ، ميزان الاعتدال (٤١٣/١) ، برقم ( ١٥١١) ، المعتبر في تخريج أحـــاديث المنهاج ص٨٠ ، برقم ( ٣٢) ، تلخيص الحبير (٤١٠/٤) ، برقم ( ٢٠٩٨) .

(٢)أي : تعريف حكمه .

(٣) هذا الاعتراض غير وارد ، فإنَّ قياس اختلاف أقوال الصحابة على اختلاف أخبار الآحـــاد وظواهر النصوص جاءت عن المعصــوم =

الحجة الخامسة: أنَّ قول الصحابي عن اجتهاد مما يجوز عليه الخطأ ؛ فلا يقدم على القياس ، كالتابعي .

ولقائل أن يقول: احتهاد الصحابي، وإن حاز عليه الخطأ فلا يمنع ذلك من تقديمه على القياس، كحبر الواحد، ولا يلزم من امتناع تقديم مذهب التابعي على القياس؛ امتناع ذلك في مذهب الصحابي، لما بيناه من الفرق بينهما (١).

الحجة السادسة : أنَّ التابعي المحتهد متمكن من تحصيل الحكم بطريقه ، فلا يجوز له (٢) التقليد فيه كالأصول .

ولقائل أن يقول: اتباع مذهب الصحابي إنما يكون تقليداً له ، أن لو لم يكن (٢) قوله حجة متبعة ، وهو محل التراع ، وخرَّج عليه الأصول ، فإنَّ القطع واليقين معتبر فيها . ومذهب الغير من أهل الاجتهاد فيها ليس بحجة قاطعة ، فكان اتباعه في مذهب تقليداً من غير دليل وذلك لا يجوز (٤) .

والمعتمد في ذلك الاحتجاج بقوله تعالى { فاعتبروا يا أولي الأبصار } (°) أوجب الاعتبار ، وأراد به القياس ، كما سبق تقريره في إثبات كون القياس حجة ، وذلك ينافي وجوب اتباع مذهب الصحابي وتقديمه على القياس (٦).

= صلى الله عليه وسلم ، فهي تشريع مقطوع بأنه صواب في نفسه لا يخرجه الاحتمال في نظر الجحتهد عن ذلك بخلاف أقوال الصحابة فإنها ليست عن المعصوم . واختلاف التضاد بينها يوجب أن يكون منها الخطأ والصواب في الحقيقة والواقع .انظر : تعليق الشيخ عفيفي بحاشية الإحكام (١٥١/٤) .

- (١) يعني في مناقشة الحجة الثالثة ، وانظر : تيسير التحرير (١٣٤/٣ ـــ ١٣٥ ) .
  - (٢) " له " ساقطة من نسخة (م).
  - (٣) كلمة (يكن) ساقطة من نسخة (م).
- (٤) التفريق بين الأصول والفروع فيما ذكر غير مسلّم ، فإنَّ العبد مكلف بما بلغه من أحكام الشريعة أصولها وفروعها من طريق قطعي أو ظني . انظر : مجموع الفتاوي (٢٢٨ ، ٢٠٣/١) .
  - (٥) سورة الحشر ، جزء من الآية : ٢ .
- (٦) يرد على هذا الدليل ما أورده على الاستدلال بقوله تعالى : { فإنْ تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } ، بل آية وحوب الرد عند التنازع أقوى في الدلالة على المطلوب مما اعتمده دليلاً . انظر : تعليق الشيخ عفيفي على الإحكام (٢/٤) .

فإن قيل: لا نسلم دلالة ذلك على وجوب اتباع القياس ، وقد سبق تقريره من وجوه ، سلمنا دلالته على ذلك (١) ، لكنه معارض من جههة الكتاب ، والسنة ، والإجماع والمعقول .

أما الكتاب ، فقوله تعالى : { كنتم خير أمة أخرجت للنـــاس ، تـــأمرون بالمعروف } (٢) وهو خطاب مع الصحابة بأنَّ ما يأمرون به معروف ، والأمـــر بالمعروف واجب القبول .

وأمَّا السنة ، فقوله صلى الله عليه وسلم : "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " (٣) وقوله صلى الله عليه وسلم : "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " (٤) .

ولا يمكن حمل (°) ذلك على مخاطبة العامة والمقلدين لهم ، لما فيه من تخصيص العموم من غير دليل ، ولما فيه من إبطال فائدة تخصيص الصحابة بذلك ، من جهة وقوع الاتفاق على حواز تقليد العامة لغير الصحابة من المحتهدين ، فلم يسق إلا أنْ \* يكون المراد به وجوب اتباع مذاهبهم .

<sup>(</sup>١) كلمة ( ذلك ) ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، جزء من الآية : ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٤٩٤ .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب المناقب ، باب مناقب أبي بكر وعمر (٢٠٩/٥) ، برقم (٣٦٦٢) ، وابن ماجه في سننه ، المقدمة ، باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ٤٤ رقم (٩٧).

والإمام أحمد في مسنده (٧ / ٢١٥)، برقم ( ٢٣٦٣٤) ، كلهم من حديث حذيفة بن اليمان ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، وقد نص الحاكم في مستدركه ، كتاب معرفة الصحابـــة (٧٥/٣) على صحته مع عدم تخريجهما له ، وحسّنه أيضاً ابن حجر في موافقة الخـــبر الخـــبر في تخريج أحاديث المختصر ( ١ / ١٤٣) ) .

<sup>(</sup>٥) كلمة ( حمل ) ساقطة من نسخة ( ع ) .

<sup>\*</sup>هاية ( ۲۵۸ ب ) .

وأمَّا الإجماع: فهو أنَّ عبدالرحمن بن عوف ولىَّ علياً \_\_ رضي الله عنـــه \_\_ الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين ، فأبى ، وولى عثمان ، فقبـــل (١) ، و لم ينكــر عليه منكر ، فصار إجماعاً .

وأمًّا المعقول فمن وجوه :

الأول: أنَّ الصحابي إذا قال قولاً يخالف القياس ، فإمَّا أن لا يكون له فيما قال مستنداً ، أو يكون: لا جائز أن يقال بالأول ، وإلا كان قائلاً في الشريعة بحكم لا دليل عليه ، وهو محرم ، وحال الصحابي العدل ينافي ذلك . وإن كان فلا مستند وراء القياس سوى النقل ، فكان حجة متبعة .

الثاني: أنَّ قول الصحابي إذا انتشر ، ولم ينكر عليه منكر ، كــان حجــة ، فكان حجة مع عدم الانتشار ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم .

(١) جزء من أثر طويل أخرجه الذهلي في الزهديات ، وابن عساكر في ترجمة عثمان من طريقه ، ثم من رواية عمران بن عبدالعزيز عن محمد بن عبدالعزيز بن عمر الزهري عن عبدالرحمن بن الجسور بن مَخْرَمَة عن أبيه ، فذكر القصة وفيها فقال عبدالرحمن بن عوف : هل أنت يا علي مبايعي إن وليتك هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله وسنة الماضين قبلي ، قال : لا ولكن على طاقتي ، وأعادها ثلاثاً ، فقال عثمان يا أبا محمد أنا أبايعك على ذلك قالها ثلاثاً .

ويلاحظ على هذا الأثر ما يلي: أ \_ أنَّ الأثر لم يصح من هذا الطريق (عمران بن عبدالعزيز عن محمد بن عبدالعزيز بن عمر الزهري عن عبدالرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبيه ) ؛ لأنَّ فيه عمران عن أخيه محمد وكلاهما منكر الحديث .

ب \_ أنَّ الآمدي تصرف في الأثر بما غيَّر معناه . فقال : وليتك مع أنَّه لم يوَّله وإنما أخذ عليـــه عهداً إن ولاه أن يكون على سنة الله ...الخ .

ج \_ أنَّه ليس في الروايات الصحيحة إباء من علي ولا عثمان عما عرض عليهما ، بل ظـــاهر الروايات رضا كل منهما بما عرض عليه معلقاً .

د \_ أنَّ البيعة إنما تمت ببيعة عبدالرحمن لعثمان في مجمع من الناس وليس عثمان هو الذي عـوض نفسه ، وقال : أنا أبايعك يا أبا محمد .

انظر: القصة في فتح الباري باب كيف يبايع الناس الإمام؟ (١٠٣/١٥ ــ ١١٠) ، ميزان الاعتدال ( ٦٠١/٣ ) .

الثالث: أنَّ مذهب الصحابي إمَّا أن يكون عن نقل أو اجتهاد: فإن كان الثاني ، فاجتهاد الصحابي مرجح على اجتهاد الأول ، كان حجة ، وإن كان الثاني ، فاجتهاد الصحابي مرجح على اجتهاد التابعي ومَنْ بعده ، لترجحه بمشاهدة التتريل ، ومعرفة التأويل ، ووقوف من التابعي ومَنْ بعده ، لله عليه وسلم ، ومراده من كلامه ، على ما لم يقف عليه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ، ومراده من كلامه ، على ما لم يقف عليه غيره ، فكان حال التابعي بالنسبة إليه كحال العامي بالنسبة إلى المحتهد التابعي فوجب اتباعه له .

والجواب عن منع دلالة الآية مـا ذكرنـاه . وعـن القـوادح فيـها مـا سبق .

وعــن المعارضة بالكتاب ، أنه لا دلالة له (۱) فيه ، لمـــا ســبق في إثبــات الإجماع ، وإن كان دالاً فهو خطاب مع جملة الصحابة ، ولا يلزم من كون مـــا أجمعوا عليه حجة أن يكون قول الواحد أو الاثنين حجة (۲) .

وعن السنة ، أنّه لا دلالة له فيها أيضاً ، لما سبق في الإجماع ، ولأن الخرار الأول وإن كان عاماً في أشخاص الصحابة ، فلا دلالة فيه على عموم الاهتداء في كل ما يقتدى فيه . وعند ذلك ، فقد أمكن حمله على الاقتداء بهم فيما يروونك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس الحمل على غيره أولى من الحمل عليه (٣) ،

<sup>(</sup>١) " له " ساقطة من نسخة (م) .

<sup>(</sup>٢) أحاب العلائي عن ذلك الاعتراض فقال: بأن وصفهم بذلك أعم من أن يكون ذلك صدر من الجميع، أو من واحد منهم.

فتندرج هذه الصورة في الآية ، لا سيما والاتفاق على أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف على إجماع الكل على فعله ، بل كل واحد مخاطب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفرده ، ويجب عليه القيام به وإن لم يساعده أحد . انظر : إجمال الإصابة ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) أجيب عن هذا الاعتراض بجوايين:

أ ـــ أنا لا نسلم ذلك ، لأنا نقول العام في الأشخاص عام في الأحوال والأزمنة والبقاع . =

وبه يظهر فساد <sup>(۱)</sup> التمسك بالخبر الثاني .

وعن الإجماع ، أنّه إنما لم ينكر أحد من الصحابة على عبدالرحمن وعثمان ذلك ، لأنهم حملوا لفظ الاقتداء على المتابعة في السيرة والسياسة ، دون المتابعة في المذهب (٢) ، بدليل الإجماع على أنّ مذهب الصحابي ليس (٣) حجة على غيره من الصحابة المحتهدين ، كيف وأنه لو كان المراد بشرط الاقتداء بهما المتابعة في مذهبهما ، فالقائل بأنّ مذهب الصحابي حجة قائل بوحوب اتباعه ، والقائل أنّه ليس بحجة قائل بتحريم اتباعه على غيره من المحتهدين ، ويلزم من ذلك الخطأ بسكوت الصحابة عين الإنكار . أمّا على على حيث امتنع من الاقتداء ، إن كيان ذليك واحباً ، وأمّا على عثمان وعبدالرحمن بن عوف ، إن كان الاقتداء بالشيخين محرماً . وذليك وعبدالرحمن بن عوف ، إن كان الاقتداء بالشيخين محرماً . وذليك ممتنع .

وعن المعارضة الأولى من المعقول: ألها منتقضة بمذهب التابعي ، فــــإن مـــا ذكروه بعينه ثابت فيه ، وليس بحجة بالاتفاق .

<sup>=</sup> ب \_ أن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته لذلك الحكم ، فيلزم فيه كل اقتداء ، لا سيما من عموم لفظ " أي " الذي هو شامل لكل الصحابة رضي الله عنهم ، وأما الحمل على الرواية فضعيف ؛ لأنَّ ذلك لا يسمى اقتداء .

انظر: الإبحاج (١٩٤/٣ ــ ١٩٥) ، شــرح الكوكــب (١١٥/٣) ، القواعــد والفوائــد الأصولية ص ٢٣٦ ــ ٢٣٧ ، إجمال الإصابة ص ٦٦ .

<sup>(</sup>١) كلمة ( فساد ) ساقطة من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) أحيب عن هذا الاعتراض بأنَّ الأثر لم يصح كما سبق بيان ذلك .

<sup>. (</sup>  $\alpha$  ) کلمة (  $\alpha$  ) ساقطة من نسخة (  $\alpha$  ) .

<sup>\*</sup> نماية ورقة ( ٥٩٥ ع ) .

وعن الثانية: أنه لا يخلو: إمّا أن يقول بأنّ قول الصحابي إذا انتشر، ولم ينكر عليه منكر، أنه يكون ذلك إجماعاً، أو لا يكون إجماعاً؟ فإن كان الأول، فالحجة في الإجماع، لا في مذهب الصحابي، وذلك غير متحقق فيما إذا لم ينتشر، وإن كان الثاني، فلا حجة فيه مطلقاً. كيف وأنّ ما ذكروه منتقض مكذهب التابعي فإنه إذا انتشر في عصره، ولم يوجد له نكير (١) كان حجة، ولا يكون حجة بتقدير عدم انتشاره إجماعاً.

وعن الثالثة: لا نسلم أن مستنده النقل ، لأنه لو كان معسه نقلل (٢) لأبداه ورواه (٣) لأنّه من العلوم النافعة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) كلمة ( نكير ) ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٢) كلمة ( نقل ) ساقطة من نسخة ( ع ) .

<sup>(</sup>٣) الجواب عن هذا الاعتراض:

قولكم : لو كان عن نقل لأبداه ورواه : لا يصح لوجهين :

أحدهما : أنه لا يلزم الصحابي الرواية ، بل هو مخير في ذكرها وتركها ، وإنما يتعين عليه الفتيـــا ، فهو كالمفتي مخير بين أن يذكر الدليل أو يذكر الحكم .

الثاني : أن يحتمل أنه لا يرويه تورعاً ؛ لأنه لم يقم على حفظ اللفظ فأفتى بمعناه ، خوفاً من تغيير اللفظ والقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يقل .

يوضح هذا الوجه قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: " فأما ما يختص به " أي الصحابي " فيجوز أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم شفاها ، أو من صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن ما انفردوا به من العلم أكثر من أن يحاط به ، فلم يرو كل منهم ما سمع ، وأين ما سمعه الصديق رضي الله عنه والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة رضي الله عنهم إلى ما رووه " ؟ فلم يرو عن صديق الأمة مائة حديث وهو لم يغب عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من مشاهده ، بل صحبه من حين بعث بل قبل البعث إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم ، وكان أعلم الأمة به صلى الله عليه وسلم ، بقوله وفعله وهديه وسيرته . ا ه . إعلام الموقعين ( 2 / 2 / 1 = 1 ) .

"من كتم علماً نافعاً ألجمه الله بلجام من نار " (١) وذلك خلاف الظاهر من حلل الصحابي ، فلم يبق إلا أن يكون عن رأي واجتهاد ، وعند ذلك فلا يكون حجة على غيره من المحتهدين بعده ، لجواز أن يكون دون غيره في الاحتهاد (١) ، وإن كان متميزاً بما ذكروه من الصحبة ولوازمها . ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : "فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه " (١) ثم هو منتقض بمذهب التابعي ، فإنه ليس بحجة على من بعده من تابعي التابعين ، وإن كانت نسبته إلى تابعي التلبعين كنسبة الصحابي إليه .

قولكم: إنَّ مذهب الصحابي إذا كان عن رأي واجتهاد ليس بحجة على غيره من المحتهدين بعده لجواز أن يكون دون غيره في الاجتهاد لا يصح ؛ لأنَّ الصحابي له مدارك ينفرد بما عن المحتهدين من بعده ومدارك يشاركه المحتهدون فيها ، فأمَّا ما انفرد بما عنهم فقد سبق قول الإمام ابن القيم فيها عند الجواب على الشطر الأول من الاعتراض .

وأمًّا ما يشاركه المحتهدون فيها فقد بينها أيضاً الإمام ابن القيم بقوله: "أمَّا المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ والأقيسة فلا ريب ألهم كانوا أبر قلوباً ، وأعمى علماً ، وأقل تكلفاً ، وأقرب إلى أن يوفقوا فيها ما لم نوفق له نحن ، لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان ، وفصاحة اللسان ، وسعة العلم ، وسهولة الأخذ ، وحسن الإدراك وسرعته ، وقلة المعارض أو عدمه ، وحسن القصد ، وتقوى السرب تعالى . اهم . إعلام الموقعين (٤/٧٤ ١ ـ ١ ٥٠٠) . وانظر : العدة (٤/١٨٧ ١ ـ ١١٨٨)، التبصرة ص٣٩٦ ـ ٣٩٧.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة في المقدمة ص ٨٤ برقم (٢٦٥) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ " من كتم علماً مما ينفع الله به ... " وهذا إسناد ضعيف ، لأنَّ في إسناده محمد بن داب ، كذَّبه أبو زرعة وغيره ، ونسب إلى الوضع . انظر : مصباح الزجاجة ( ١ / ٨٦ ) .

وأخرجه ابن عبدالبر في جامعه (١١/١) من حديث ابن مسعود بلفظ " من كتم علماً يُنتفع بـــه جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار .

وذكره الإمام ابن الجوزي فقال : هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . العلل المتناهية ( ٩٦/١ ـــ ٩٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الجواب عن الشطر الثاني من الاعتراض:

.....

= والترمذي في كتاب العلم ، باب ما حاء في الحث على تبليغ السماع ٣٩٣/٧ برقم ( ٢٦٥٦ ). قال الترمذي : حديث حسن .

وابن ماجة في المقدمة ، باب من بلّغ علمــاً ص ٧٥ برقم ( ٢٣٠ ) .

والدرامي في المقدمة ، باب الاقتداء بالعلماء (٥٧/١ ) برقم ( ٢٣٤ ) .

وأحمد في مسنده ٢٣٦/٧ برقم (٢١٩٢٣ ) من طريق زيد بن ثابت .

وبعد إحالة النظر في آراء العلماء في المذاهب وعرض أدلة كل فريق منهم ومناقشتها ، يتضح رححان رأي القائلين بحجية مذهب الصحابي ــ سواء كان فيما يدرك بالقياس أو فيما لا يدرك ــ على سلئر الآراء الأحرى ، وذلك لأمور :

الأول : قوة أدلة حجية مذهب الصحابي في الجملة على سائر الأدلة .

الثاني: عدم دلالة ما استدل به القائلون على عدم حجية مذهب الصحابي في الحملة.

الثالث : أن اجتهاد الصحابي مرجح على اجتهاد التابعي ومَن بعده من المحتهدين ؛ لأنَّ تلك الفتوى التي يفتى بما أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه :

الأول : أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم .

الثاني : أن يكون سمعها ممن سمعها منه صلى الله عليه وسلم .

الثالث : أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا .

الرابع: أن يكون قد اتفق عليها ملأهم ، و لم ينقل إلينا إلا قول المفتي بما وحده .

الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا ، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب ، أو لجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته ، وسماع كلامه ، والعلم بمقاصده ، وشههد تستريل الوحي ، ومشاهدة تأويله بالفعل فيكون فهم ما لا نفهمه نحن . وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها .

السادس: أن يكون فهم ما لم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأخطأ في فهمه ، والمراد غير مــــا فهمه ، وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة . والله أعلم . انظر : إعلام الموقعين (٤/ ١٤٨) . ولا شك أنَّ وقوع احتمال واحد في مقابل خمسة نادر ، فكان الحكم للأعم الأغلب ، فكان احتهادهم أرجح .

## المسألة الثانية

إذا ثبت أنّ مذهب الصحابي ليس بحجة واجبة الاتباع ، فهل يجوز لغيره تقليده ؟ أما العامي فيجوز له ذلك من غير خلاف (١) ، وأمّّا المجتهد من التابعين ومن بعدهم ، فيجوز له تقليده إن جوّزنا تقليد العالم للعالم ، وإن لم نجوّز ذلك فقد اختلف قول الشافعي في حواز تقليد العالم من التابعين للعالم من الصحابة ، فمنع من ذلك في الجديد ، وجوزه في القديم ، غير أنه اشترط انتشار مذهبه تارة ، و لم يشترطه تارة .

(١) رأي الأكثر أنه لا يجوز للعامي تقليد أعيان الصحابة بل يجب عليه تقليد أحد الأئمة الأربعة رحمهم الله ، وعللوا ذلك بما يلي :

أ\_ أنّ استخراج الحكم من أقوال الصحابة يحتاج إلى بذل جهد كبير و لا يقدر عليه العامي ؟ لأنّ الوقائع كثيرة ، ولا ضابط لها ، وما وقع من الصحابة محصور لا يفي لحميع الوقائع وتنزيل الأحكام على الوقائع من أدق وجوه الفقه .

ب ... قد يتطرق لأقوال الصحابة احتمالات لا يتمكن معها العامي من تقليدهم وم...ن هـذه الاحتمالات :

\_ أن يكون السند فاقداً لشروط القبول .

\_ أن يكون الإجماع قد انعقد بعد ذلك على قول آخر وهذا بخلاف الأئمة الأربعة حيث أحازوا تقليد العامي لهم لأنهم قد دونت مسائلهم وهُذبت وبُوبت ، وبينت في كل مسائلة الأفعال وأحكامها على وجه يتميز به كل فعل وحكمه من غيره ، وضبطت قواعدهم فأصبحت سهلة المأخذ .

وهناك رأي آخر : يجوز للعامي أن يقلد من شاء من العلماء المحتهدين ، لأنّ الإجماع قام على أنّ من أسلم فله أن يقلد من شاء من المحتهدين من غير حجر ، ولأنّ الصحابة أجمعت على أنّ من استفى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فله أن يستفي أبا هريرة ومعاذ بن حبل . =

والمختار امتناع ذلك مطلقاً ، لما ياتي في قاعدة الاحتهاد إن شاء الله تعالى (١) .

= وهذان الإجماعان يدلان على أنَّ للعامي أن يقلد المحتهدين من الصحابة متى صح سند قـــول الصحابي ، وعرف المراد منه ، وعرف أنَّه لم يقم إجماع على خلافه ، وذلك بإرشاد أهل العلــم الذين نقلوا فتاوى الصحابة وأقضيتهم .

والظاهر أنّ الحلاف لفظي ، لأنّ المانعين من تقليد العامي للصحابة لا يقولون إنَّ قول الصحابي باطل أو مرجوح بالنظر إلى احتهادات الأئمة الأربعة ، وإنّما عزوا الأمر إلى عدم تمكن العامي من تقليد الصحابي على الوجه الصحيح ، وعدم الثقة بثبوته ، أو بالجهل بالمراد منه، أو لجرواز الإجماع على خلافه .

وإذا كان الأمر كذلك ، فإنَّه إذا ثبت مذهب الصحابي وانتفت الاحتمالات التي يتعذر معها تقليده فالظاهر أنَّ أصحاب الرأي الأول لا يمنعون من تقليده ؛ لذا قال العز بن عبدالسلام: "لا خلاف بين الفريقين في الحقيقة ، بل إن تحقق ثبوت مذهب عن واحد منهم حاز تقليده وفاقاً وإلا فلا " . ا ه. قواعد الأحكام في مصالح الأنام ( ٢ / ١٦٧ ) .

انظر : التقرير والتحبير (٢٥٩/٣) ، المنخول ص٥٨٦ ، فواتح الرحموت (٢٥٠/٢ ) ، حاشية العطار على جمع الجوامع (٣٩٦/٢ ) ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٦

(١) سيذكر المصنف في المسألة التاسعة من مسائل الاجتهاد تسعة أقوال في تقليد مجتهد لمجتهد ، مسع تحرير محل النتراع . وما ذكره هنا بعض مما سيجيء . انظر : الإحكام ( ١٥٤/٤ ) ، ط٢، المكتسب الإسلامي . وانظر : مجموع الفتاوى ( ٢٦١/١٩ ) .

#### النوع الثالث: الاستحسان

وقد أُختلف فيه فقال به أصحاب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل (١) ، وأنكره الباقون (٢) ، حتى نقل عن الشافعي أنه قال " من استحسن فقد شر ع " (٣) .

(١) هذا هو الرأي الأول وبه قال أبو حنيفة . بل إنَّ أبا حنيفة أكثر من الاستحسان وكان فيه لا يجارى ، حتى لقد قال محمد بن الحسن : إنَّ أصحابه كانوا ينازعونه المقاييس ، فإذا قال : أستحسن لم يلحق به أحد . ا ه. .

وبه قال مالك وأصحابه . قال الشاطي : إنَّ الاستحسان يراه معتراً في الأحكام مالك وأبو حنيفة . وقال : بل قد جاء عن مالك أنَّ الاستحسان تسعة أعشار العلم . قال أصبغ في الاستحسان : قد يكون أغلب من القياس ، وجاء عن مالك ، أن المغرق في القياس يكاد يفلرق السنة . ا هـ . فهذه النصوص صريحة في أنَّ مالكاً وأصحابه قد أخذوا بالاستحسان وأكثروا منه . وذكر القرافي: أنه كان يفتي على مقتضى الاستحسان أحياناً . ويقول فيه : قال به مالك رحمه الله في عدة مسائل في تضمين الصناع المؤثرين في الأعيان بصنعتهم ، وتضمين الحمالين للطعام والإدام دون غيرهم . ا هـ . شرح تنقيح الفصول ص ١٥٥ .

قال القاضي يعقوب الحنبلي: القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله . ا هـ .

وقد أطلق الإمام أحمد القول بالاستحسان في مسائل منها: ما رواه الميموني أنَّ أحمـــد قــال: "أستحسن أن يتيمم لكل صلاة ، ولكن القياس أنَّه بمترلة الماء حتى يحدث ، أو يجد الماء " .

انظر: كشف الأسرار (٢١١/٣) ، تيسير التحرير (٢٦٧/٢) ، شرح العضد لمختصر ابن الخاجب (٢٨٨/٢) ، الاعتصام (٢٠/٢٥) ، شرح الكوكب (٤/٥/٤) . الإنجاج (١٩١/٣) .

(٢) هذا هو الرأي الثاني . وبه قال الشافعي ، وأصحابه ، والطحاوي من الحنفية .

انظر: نهاة السول (١٩١/٣) ، الإبحاج ( ١٩١/٣ ) ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب انظر: نهاة السول (٢١١/٣) ، كشف الأسرار ( ٢١١/٣ ) .

(٣) قال الروياني : ومعناه أن ينصب من جهة نفسه شرعاً غير شرع المصطفى صلى الله عليه وسلم ، قال السنجي في شرح التلخيص : مراده لو جاز الاستحسان بالرأي على خلاف الدليل ، لكان هذا بعث شريعة أخرى على خلاف ما أمر الله . ا هه . البحر المحيط ( ٨/ ٦٥ ) . =

ولا بد قبل النظر في الحجاج من تلخيص محل النراع ، ليكون التوارد بالنفي والإثبات على محز واحد ، فنقول .

الخلاف ليس في نفس إطلاق لفظ الاستحسان حوازاً وامتناعاً ، لـــوروده في الكتاب والسنة وإطلاق أهل اللغة .

أمَّا الكتاب فقوله تعالى : { الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه } (١) ، وقوله تعالى : { وأمر قومك يأخذوا بأحسنها } (٢) .

وأمًّا الإطلاق ، فما نقل عن الأئمة من استحسان دخول الحمام منن

<sup>=</sup> قلت : والشافعي لم يعن أبداً بقوله هذا ما ذكره متأخرو الحنفية عن الاستحسان ، لأنَّــه يوافقهم على أكثره . وانظر : المعتمد (٢ / ٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، جزء من الآية : ١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، جزء من الآية : ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) هذا جزء من حديث ولفظه " إنَّ الله نظر في قلوب العباد ... فما رآه المسلمون " وهـــو موقوف على ابن مسعود . وأخرجه الحاكم في المستدرك ، كتاب معرفة الصحابة . (٧٥/٣) . وقال هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ووافقه الذهبي .

قال السخاوي : هو موقوف حسن . قال الهيثمي في المجمع : ورجاله موثوقون .

وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد من طريق سليمان بن عمرو النخعي .

قال عنه البخاري في الضعفاء الصغير ص٥٣ " معروف بالكذب " .

قال احمد بن حنبل: كان يضع الحديث.

فالحديث لا أصل له مرفوعاً ، بل هو موقوف على ابن مسعود .

قال الحافظ عبدالهادي في كشف الخفا: روي مرفوعاً عن أنس بإسناد ساقط، والأصح وقفه على ابن مسعود. انظر: كشف الخفا للعجلوبي (١٨٨/٢)، ميزان الاعتدال (٢١٦/٢)، المقاصد الحسنة ص٨١٥.

غير تقدير عوض للماء المستعمل ، ولا تقدير مدة السكون فيها (۱) ، وتقدير أحرته (۲) ، واستحسان شرب الماء من أيدي السقائين من غير تقدير في الماء وعوضه . وقد نقل عن الشافعي أنه قال : أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهما (۳) ، وأستحسن ثبوت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام (۱) ، واستحسن ترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة (٥) . وقال في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى ، فقطعت : القياس أن تقطع يمناه ، والاستحسان أن لا تقطع (1) .

<sup>(</sup>۱) يعود الضمير على الحمامات . (۲) يعود الضمير على الحمام .

<sup>(</sup>٣) المتعة : بضم الميم ، وحكى كسرها ، مشتقة من المتاع وهو ما يستمتع به .

واصطلاحاً: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه .

والمراد بما متعة الطلاق التي وردت في القرآن الكريم في آيات كثـــيرة ، منـــها قولـــه تعـــالى : {وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين} البقرة ( ٢٤١ ) . وانظر : الأم (٦٢/٥) .

وللمطلقات مناع باعروت عنا على المعين البعرة ( ١٠٢٠) . والمسر المراه الم

<sup>(</sup>٦) انظر : الأم (٣ / ٢٣١ ـ ٢٣٢ ) ، الإبحاج ( ٣/ ١٩١ ) .

وهو في اللغة: استفعال من الحسن (١) ، وليس ذلك هو محز الخلاف لاتفاق الأمة قبل ظهور المخالفين على امتناع حكم المجتهد في شرع الله تعالى بشهواته وهواه ، من غير دليل شرعي ، وأنَّه لا فرق في ذلك بين المجتهد والعامي ، وإنما عز الخلاف فيما وراء ذلك .

وقد اختلف أصحاب أبي حنيفة في تعريفه بحده .

فمنهم من قال: إنه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المحتهد لا يقدر على إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه (٢).

(١) وهو عد الشيء حسناً ، واعتقاده حسناً ، تقول استحسنت شيئاً أي اعتقدته حسناً . انظر القاموس المحيط ص ٢٥٧ .

(٢) لقد ردّ هذا التعريف أغلب العلماء و نعته الغزالي بأنه هوس . حيث قال : وهذا هوس ، لأن معاني الشرع إذ لاحت في العقول ، انطلقت الألسن بالتعبير عنها ، فما لا عبارة عنه لا يعقل . اه هد . وعندما انكر الغزالي هذا التعريف و نقضه ، حاول أن يقول إن أبا حنيفة يقول بشيء كهذا ، ولذلك ذكر بعد كلامه عن هذا التعريف مثالاً من فقه الحنفية فقال : قال أبو حنيفة : إذا شهد أربعة على زنا شخص ، لكن عين كل واحد منهم زاوية من زوايا البيت ، وقال : زنل فيها ، فالقياس أن لا حد عليه ، لكنًا نستحسن حده ، فيقال له لِمَ تستحسن سفك دم مسلم من غير حجة إذ لم تجتمع شهادة الأربعة على زنا واحد ، وغايته أن يقول : تكذيب المسلمين قبيح وتصديقهم وهم عدول حسن فنصدقهم ونقدر دورانه في زاوية واحدة على جميع الزوايا بغلاف ما لو شهد أربعة ، فإن تقدير التزاحف بعيد ، قال الغزالي : وهذا هوس فدرء الحد بالشبهة أحسن . اه . . المستصفى ( ١/ ٦٣٢ ) .

قلت: وهذا الشاهد هنا لا يستقيم ، ولا يكون ملزماً للحنفية في ألهم يقولون بالاستحسان على أنه دليلٌ ينقدح في نفوسهم لا يستطيعون التعبير عنه ، فقد بينوا بهذه المسألة وجه الاستحسان أكمل بيان ، حتى إنَّ الغزالي بعد أن بين هو بنفسه وجهة نظر الحنفية قال: وإن كان هذا دليلاً فلا ننكر الحكم بالدليل ، ولكن لا ينبغي أن يسمى بعض الأدلة استحساناً .

وقد بحثت في كتب الحنفية فلم أحد هذا التعريف منسوباً لأحدٍ منهم . انظر : كشف الأســرار (7/2) ، تيسير التحرير (177/7)، أصول السرخسي (1/2/7) ، فواتح الرحموت (177/7).

والوجه في الكلام عليه أنه إن تردد فيه (١) بين أن يكون دليلاً محققاً ، ووهماً فاسداً ، فلا خلاف في امتناع التمسك به . وإن تحقق أنه دليل من الأدلة الشرعية فلا نزاع في جواز التمسك به أيضاً ، وإن كان ذلك في غايمة البعمد . وإنما التراع في تخصيصه باسم الاستحسان عند العجز عن التعبير عنه دون حالمة إمكان (١) التعبير عنه ، ولا حاصل للتراع اللفظي (٣) .

ومنهم من قال :إنه عبارة عن\* العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه الاستحسان عندهم بالعدول عن موجب القياس إلى النص من الكتاب أو السنة أو العادة .

"رجع الأمر في هذا إلى أنه عمل بدليل شرعي ، ولا نزاع في العمل به ، كما قال، لكن من العلوم بالوجدان أنَّ النفوس يصير لها فيما تعانيه من العلوم والحِرَف ملكات قارة فيها ،تلدك بحا الأحكام العارضة في تلك العلوم والحرف ، ولو كُلُفت الإفصاح عن حقيقة تلك المعارف بالقول ، لتعذَّر عليها ، وقد أقرَّ بذلك جماعة من العلماء ، منهم ابن الخشاب ، ويسمى ذلك أهل الصناعات دُرْبة.

ومنال ذلك: الدلاّلون في الأسواق قد صار لهم دربة بمعرفة قيم الأشياء لكثرة دورانها على أيديهم ومعاناتهم حتى صاروا أهل خبرة يرجع إليهم شرعاً في قيم الأشياء . فعلى هذا لا يبعد أن يحصل لبعض المجتهدين دربة ومَلكة في استخراج الأحكام لكثرة نظره فيها ، حتى تلوح له الأحكام سابقة على ادلتها وبدونها ، أو تلوح له أحكام الأدلة في مرآة الذوق والملكة على وجه تقصر عنها العبارة ، ولو سأل أكثر الناس عن كيفية ظهوره ، لما أدركه ، بل قد عجز عن ذلك كثير من الخواص ، فإذا اتف ذلك للمجتهد ، وحصل له به علم أو ظن ، حاز العمل به ، وإنما امتنع من هذا كثير من الناس مسن جهة أن هذا يصير حكماً في الشرع بما يشبه الإلهام ، وأحكام الشرع إنما بنيت على ظواهر الأدلة ، فتدور معها وجوداً و عدماً " . ا ه . . شرح مختصر الروضة (١٩٢/٣) .

<sup>(</sup>١) " فيـــه " سـاقطة من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) كلمة (إمكان) ساقطة من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٣) قال الطوفي معلقاً على كلام الآمدي:

<sup>\*</sup> نماية ورقة ( ٢٥٩ ب ) .

<sup>(</sup>٤) هذا تعريف البزدوي . انظر : كشف الأسرار (٣/٤) ، شرح المنار وحواشيه ص١١٨ .

أمَّا الكتاب ، فكما في قول القائل : مالي صدقة ، فإنَّ القياس لزوم التصدق بكل مال له ، وقد استحسن تخصيص ذلك بمال الزكاة كما في قوله تعالى : {خذ من أموالهم صدقة } (١) و لم يرد به سوى مال الزكاة (٢) .

وأما السنة ، فكاستحسانهم أنّ لا قضاء على من أكل ناسيباً في نهار (٣) رمضان ، والعدول عن حكم القياس إلى قوله صلى الله عليه وسلم لمين أكل ناسياً: " الله أطعمك وسقاك " (٤) .

وأمّا العادة ، فكالعدول عن موجب الإجارات في ترك تقدير الماء المستعمل في الحمام ، وتقدير السكنى فيها ، ومقدار الأجرة ، كما ذكرناه فيما تقدم ، للعادة في ترك المضايقة في ذلك .

ومنهم من قال: إنه عبارة عن تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه ، وحاصله يرجع إلى تخصيص العلة ، وقد عرف ما فيه (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، جزء من الآية : ١٠٣.

 <sup>(</sup>٢) انظر : كشف الأسرار (٣/٤ -٤)، تيسير التحرير (١٦٧/٢) ، أصول السرخسي (٢٠٤/١).
 (٣) في نسخة (م) زمان .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الصوم ، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (٧٤/٢) ، برقم ( ١٩٣٣ ) . وأخرجه مسلم في الصيام ، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (٢٢٢/٨) ، برقم (١١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٥) وهذا التعريف وإن عمَّ جميع أنواع الاستحسان ، ولكن يشير إلى أنَّ الاستحسان تخصيص العلة ، وفي الحقيقة ليس بتخصيص ، فلما تكلم السرخسي عن مثال سؤر سباع الطير في مبحث تقسيمات القياس والاستحسان قال: إنَّ من ادّعى أنّ القول بالاستحسان تخصيص للعلة ، فقد أخطأ ، لأن المعنى الموجب لنجاسة سؤر سباع الوحش الرطوبة النجسة في الآلة الشاربة ، وقد انعدم ذلك في سباع الطير ، فانعدم الحكم لانعدام العلة ، وذلك لا يكون من تخصيص العلة في شيء . اهد . أصول السرخسي (٢١٢/٢) .

وقد ذكر ابن أمير الحاج أنَّ فخر الإسلام وشمس الأئمة ومن تبعهما مـــن المتــأخرين قــالوا: الاستحسان ليس من تخصيص العلة بل الحكم إنما انعدم فيه لعدم العلة ، لأنَّ القياس إذا عارضه=

وقال الكرخي: الاستحسان هو العدول عن الحكم (1) في مسألة بمشل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه ، لوجه هو أقوى (1) ، ويدخل فيه العدول (1) عن حكم (1) العموم إلى مقابله للدليل المخصص ، والعدول عن حكم الدليل المنسوخ إلى مقابله للدليل المتحسان عندهم .

= استحسان لم يبق الوصف علة ، لأن دليل الاستحسان إن كان نصاً فلا اعتبار لعلمة القياس في مقابلته ، لأنَّ من شروط صحة التعليل عدم النص ، وإن كان إجماعاً فكذلك ، لأنه مثل النص في إيجاب الحكم ، وإن كان ضرورة فكذلك . ا ها . التقرير والتحبير (٢٧٧-٢٧١) .

(١) كلمة ( الحكم ) ساقطة من نسخة ( ب ) ، ( م ) .

(٢) انظر : كشف الأسرار (7/2-3) ، تيسير التحرير (7/7/1) ، الأقوال الأصولية لأبي الحسن الكرخي ص 11.

وقد بيَّن الغزالي مراده في المنخول وقال إنه يشمل أربعة أشياء :

أ \_ اتباع الحديث وترك القياس ، كما فعلوا في نقض الوضوء بالقهقهة داخـــل الصـــلاة دون خارجها .

ب ـــ اتباع قول الصحابي إذا خالف القياس كتقديرهم أجرة رد العبد الآبق بأربعين درهماً لمـــا روي عن عبدالله بن مسعود .

ج ــ اتباع معنى خفي وترك معنى جلي ، لأنَّ المعنى الخفي أخص بالمقصود .

د \_ ترك النص لعادات الناس مثل قولهم بصحة بيع المعاطاة .

والثلاثة الأولى ، تقول بما الشافعية ما عدا الرابع ؛ لأنَّ العادات عند المتــأخرين لا يعتد بما .

انظر : كشف الأسرار (7/2-3)، تيسير التحرير (7/2)، المنخول ص27/2، المعتمد (27/2)، المحصول (27/2)، المحصول (27/2)، المحصول (27/2)، المحصول (27/2)، المحصول (27/2)،

(٣) في نسخة (ب) العموم.

(٤) كلمة (حكم) ساقطة من نسخة (م).

وقال أبو الحسين البصري: هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد ، غير شامل شمول الألفاظ ، لوجه هو أقوى منه ، وهو في حكم الطارئ على الأول ، وقصد بقوله "غير شامل شمول الألفاظ " الاحتراز عن العدول عن العموم إلى القياس، لكونه (١) لفظاً شاملاً ، وبقوله " وهو في حكم الطارئ " الاحتراز عن قوله م تركنا الاستحسان بالقياس ، فإنه ليس استحساناً ، من حيث إن القياس السذي ترك له الاستحسان ليس في حكم الطارئ ، بل هو الأصل ، وذلك كما لو قرأ آية سجدة في آخر سورة ، فالاستحسان أن يسجد لها ، ولا يجتزئ بالركوع، ومقتضى القياس أن يجتزئ بالركوع ، فإلهم قالوا بالعدول ههنا عن الاستحسان إلى القياس (٢).

(١) أي: العموم

<sup>(</sup>٢) مثال يوضح تعريف أبي الحسين البصري . وقد ذكره صاحب الإبحاج فقال : العنب حيث يحرم بيعه بالزبيب سواء كان على رؤوس الشحر أم لا ، قياساً على الرطب ، ثم إنّ الشرع أرخص في بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر ، فقيس عليه العنب ، وترك القيساس الأول ، لكن الثاني أقوى ، فلما احتمع في الثاني القوة والطريان كان استحساناً . ا هس . الإجساج (١٨٩/٣) . ورد الرازي تعريف أبي الحسين البصري : بأنه يقتضي أن تكون الشريعة كلسها استحسان ؛ لأنّ البراءة الأصلية مقتضى العقل ، وإنما يترك ذلك لدليل أقوى منه ، وهذا الأقوى في حكم الطارئ على الأول ، ثم قال : ينبغي أن يزاد في حكم الحد قيد آخر فيقال ترك وجسه من وجوه الاجتهاد مغاير للبراءة الأصلية واللفظية بوجه أقوى منه هو في حكم الطارئ على الأول . ا هس . المحصول (٢٦/٦١) . ورده البيضاوي ، بأنّ حاصله راجع إلى أنّ الاستحسان وذلك أعم . ا هس . ناية السول ( ١/ ٥٠٠ ) .

ولمزيد بيان عن شرح التعريف والاعتراضات الواردة عليه انظر: الإبحاج (٣/ ١٩٠ – ١٩١)، كايـــــة الوصــــول (١٢٥/٦)، كايـــــة الوصـــول (١٢٥/٦)، كايـــــة السول (٢/ ١٩٥٤).

وهذا الحد وإن كان أقرب مما تقدم لكونه جامعاً مانعاً ، غير أن حاصله يرجع إلى تفسير الاستحسان بالرجوع عن حكم دليل حاص إلى مقابله بدليل طارئ عليه أقوى منه ، من نصص أو إجماع أو غيره (۱) ، ولا نزاع في صحة الاحتجاج به ، وإن نوزع في تلقيبه بالاستحسان ، فحاصل التزاع راجع فيه إلى الإطلاقات اللفظية ، ولا حاصل له ، وإنما التزاع في إطلاقهم الاستحسان على العدول عن حكم الدليل إلى العادة . وهو أن يقال : إن أردتم بالعادة ما اتفق عليه الأمة من أهل الحلو والعقد ، فهو حق ، وحاصله راجع إلى الاستحداثة للعامة فيما بينهم ، فذلك مما يمتنع ترك الدليل الشرعى به .

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي في الاعتصام بعد ذكره تعريف الاستحسان ، وأقوال بعض الأئمة فيه : وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بمعنى " ما يستحسنه المحتهد بعقله " أو " أنه دليل ينقد ح في نفس المحتهد تعسر عبارته عنه " فإن مثل هذا لا يكون تسعة أعشار العلم ، ولا أغلب من القياس الذي هو أحد الأدلة . ا هد . الاعتصام (٢/ ٥٤٠).

وأقول بما قاله أكثر الأصوليين في هذا الباب من أنه \_ في الحقيقة \_ لا يتحقق معنى للاستحسان يصلح محلاً للتراع ، ولا يعدو الخلاف الذي يكون خلافاً في التسمية ، ولا حاصل للتراع اللفظى .

قال ابن الحاجب: والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه . ا هـ. مختصر ابن الحاجب مـع شرح العضد ( ٢ / ٢٨٨ ) .

قال الإسنوي: وقد تلحص من هذه المسألة: أن الحق ما قاله ابن الحاجب وأشار إليه الآمدي أنَّه لا يتحقق استحسان مختلف فيه . ا هد . ناهية السول (٢/ ٩٥١).

وقال المحلي بعد ذكره التعاريف والجواب عنها: فلم يتحقق معنى للاستحسان مما ذكر يصلـــح محلاً للتراع . ا هــ . شرح المحلي على جمع الجوامع ( ٢ / ٣٥٣ ) .

وإذا تحقق المطلوب في هذه المسألة ، فلا بد من الإشارة إلى (١) شبه تمسك بها القائلون بالاستحسان في بيان كون المفهوم منه حجة مع قطع النظر عن تفصيل القول فيه ، والإشارة إلى جهضفها .

وقد تمسكوا في ذلك بالكتاب والسنة ، وإجماع الأمة .

أما الكتاب : فقوله تعالى : { الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه } (٢) . وقوله تعالى : { واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم } (٣) .

ووجه الاحتجاج بالآية الأولى: ورودها في معرض الثناء والمدح لمتبع أحسن \* القول ، وبالآية الثانية: من جهة أنه أمر باتباع أحسن ما أنزل ، ولولا أنّه حجة لما كان كذلك (٤).

وأمَّا السنة : فقوله صلى الله عليه وسلم : " ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن " ؛ ولولا أنَّه حجة لما كان عند الله حسناً (°) .

وأما إجماع الأمة فما ذكر من استحسالهم دخول الحمام ، وشرب الماء من أيدي (٦) السقائين من غير تقدير لزمان السكون وتقدير الماء والأجرة .

<sup>(</sup>١)" إلى " ساقطة من نسخــة (م).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ، جزء من الآية : ١٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ، جزء من الآية : ٥٥ .

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ٢٣٩ م ) .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) عند الله حسناً.

<sup>(</sup>٥) من قوله ( وأما السنة ) إلى هنا ساقط من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) كلمة (أيدي) ساقطة من نسخة (م).

والحواب عن الآية الأولى ، أنَّه لا دلالة له فيها على وحوب اتباع أحســـن القول ، فهو محل التراع (١) .

وعن الخبر كذلك أيضاً ، فإنَّ قوله " ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن" ، إشارة إلى إجماع المسلمين ، والإجماع حجة ، ولا يكون إلا عن دليل ، وليس فيه دلالة على أن ما رآه آحاد المسلمين حسناً أنَّه حسن عند الله ، وإلا كان ما رآه آحاد العوام من المسلمين حسناً أن يكون حسناً عند الله ، وهو ممتنع .

وعن الإجماع على استحسان ما ذكروه ، لا نسلم أن استحسانهم لذلك هـو الدليل على صحته ، بل الدليل ما دل على استحسانهم له ، وهو جريان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، مع علمه به وتقريره لهم عليه أو غير ذلك (٢) .

<sup>(</sup>١) لا دلالة في الآية على وجوب اتباع أحسن القول ، فغاية ما تدل عليه وصفهم بأنهم متبعون أحسن القول .

<sup>(</sup>٢) الخلاف في الاستحسان خلاف لفظي وبيان ذلك:

أنَّ متأخري الحنفية لما رأوا الإنكار الشديد على تعريفهم للاستحسان بأنه دليل ينقدح في نفسس المحتهد يعسر التعبير عنه ، الذي نُقل عن بعض الحنفية المتقدمين ، حاولوا أن يصححوا هذا التعريف بسبب استقرائهم وتتبعهم للفتاوى الصادرة عن أئمة الحنفية المتقدمين ، فأتوا بتعريف لتناسب الاستحسان الذي كان ينفيه المتقدمون منهم .

فقال الكرخي : ترك طريقة الحكم إلى أخرى أولى منها لولاها لوجب الثبات على الأولى . وقال الجصاص : ترك القياس إلى ما هو أولى منه . وكذلك قال السرخسي .

ثم حاءت الطبقة التي بعد هؤلاء من علماء الحنفية مثل الكمال بن الهمام وابن عبدالشكور، فلاحظوا تعريفات المتقدمين للاستحسان، وتعريفات المتأخرين منهم له ، فجمعوا بينهما بقولهم: " الاستحسان قسمان: عام وخاص. =

.....

= أمَّا العام: فهو كل دليل في مقابلة القياس الظاهر يقتضي العدول عن القياس مـــن نــص أو إجماع، أو ضرورة، أو غيرها.

وأما الخاص: فهو القياس الخفي في مقابلة القياس الجلي.

وإذا دققت في تعريف الجمهور للاستحسان: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خساص أقوى من الأول ". ودققت في كلام الحنفية المتقدمين، وما ذكره الحنفية المتأخرون من تعريفات وشروح وتفسيرات لوجدت أن تعريف الجمهور قد اتفق عليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلا أنَّ الحنفية قد عبروا عنه بلفظ يخالف تعبير الجمهور. ومن تتبع واستقرأ ما ورد عن الحنفية من تعريفات وشروح وتفسيرات وتطبيقات، ثبت له ألهم لا يقولون بأنَّ الاستحسان هو دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر التعبير عنه. ولثبت ألهم يقولون: إنَّ الاستحسان: العدول في الحكم عن دليل إلى دليل هو أقوى منه، وهذا مما لا ينكره الجمهور؛ فكان الخلاف لفظياً.

وهذا ما أشار إليه ابن السمعاني ، فإنه حينما ذكر أنَّ الخلاف في هذه المسألة لفظي . علّل ذلك بأنَّ تفسير الاستحسان بما يشنع عليهم ( أي الحنفية ) . لا يقولون به . والذي يقولون به : إنَّه العدول في الحكم عن دليل إلى دليل هو أقوى منه ، فهذا مما لا ننكره .

انظر: كشف الأسرار (7/8-3)، تيسير التحرير (7/7/1)، التقرير والتحبير (7/8-1) أصول السرخسي (7/8/7)، فواتح الرحموت (7/7/7)، قواطع الأدلة (97/6)، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (7/4/7)، نماية السول (90/7).

## النوع الرابع: المصالح المرسلة

وقد بيّنا (۱) في القياس حقيقة المصلحة وأقسامها في ذاتها ، وانقسامها باعتبار ولا إلغاء ، شهادة الشارع لها إلى معتبرة وملغاة ، وإلى ما لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا إلغاء ، وبيّنا ما يتعلق بالقسمين الأولين ، ولم يبق غير القسم الثالث ، وهو المعبر عنه بالمناسب المرسل (۲) . وهذا أوان النظر فيه .

وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتناع التمسك به (٢) ، وهو الحق ، إلا ما نقل عن مالك أنه يقول به (٤) ، (١) في الفصل الخامس في الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي (٢٧٦/٣) من الإحكام .

(٢) إن محل التراع بين علماء الأصول هو " المصلحة المرسلة " التي اعتبر الشرع جنســها ، أو كانت ملائمة لتصرفات الشرع ، هل تكون حجة يجب العمل بها أو لا ؟

اختلف العلماء في ذلك على رأيين:

(٣) هذا هو الرأي الأول ، وإليه ذهب الجمهور . كما حكى ذلك الزركشي في البحر المحيط (٣) . (٤٦/٨) .

قال المجد: المصالح المرسلة لا يجوز بناء الأحكام عليها. وهو قول متأخري أصحابنا ، أهل الأصول والجدل . ا هل . المسودة ص ٤٥٠ ، قال الفتوحي : قال بعض أصحابنا أنكرها متأخروا أصحابنا من أهل الأصول والجدل ، وابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين . ا هل . شرح الكوكب (٩١/٤) ، وانظر : البرهان (٦٨٧/٢) ، مجموع الفتاوى (٢١/٤) ، إرشاد الفحول (٣٤٤/١) .

(٤) هذا هو الرأي الثاني ، الجواز ، بمعنى أنه يجوز العمل بها في جميع صورها وأفرادها لا فـــرق بين نوع منها ونوع . سواء كانت ضرورية أم حاجية أم تحسينية على ترتيب المصالح التي دلـــت عليها النصوص المعينة طالما ثبت اعتبار الشرع لجنسها .

وإليه ذهب مالك في المشهور عنه من الروايات ، وحُكي عن الشافعي قولاً قديماً كما نسب إلى أبي حنيفة .

جاء في المسودة " وذكر مثل قول مالك قول قديم للشافعي وحكى ذلك عن أبي حنيفة " . قال ابن برهان : الحق ما قاله الشافعي قال : إن كانت المصلحة ملائمة لأصل كلي ، أو لأصل حزئى ، جاز لنا بناء الأحكام عليها وإلا فلا .

قال السبكي : إنَّ الذي صح عن مالك اعتبار جنس المصالح مطلقاً . =

.....

= وذكر صاحب مُسلم الثبوت : أنَّه حجة عند مالك .

وقال القرافي: " وأمَّا المصلحة المرسلة فالمنقول أنَّها خاصة بنا ، وإذا افتقدت المذاهب وجدة ـــم إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعـــني الـــذي جمعــوا وفرقوا ، بل يكتفون بمطلق المناسبة وهذا هـــو المصلحــة المرســلة فــهي حينئــذ في جميــع المذاهب " ا هـــ.

وذكر الديب في "فقه إمام الحرمين" حين قسم المذاهب ، فقال في المذهب الثاني : "جواز اتباع وجوه الاستصلاح والاستصواب ، قربت من موارد النص أو بعدت إذا لم يصد عنها أصل مسن الأصول الثلاثة : الكتاب ، والسنة ،والإجماع ، وهذا هو مذهب مالك رضي الله عنه ". اه. وقال ابن دقيق العيد : " الذي لا شك فيه أنَّ لمالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوع ويليه أحمد بن حنبل ، ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة ، ولكن لهذي ترجيح في الاستعمال لها على غيرهما " اه. . انظر : المسودة ص ٥٠٠ ، البحر الحيط (٨/٢٤) ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٤ ، فواتح الرحموت (٢/٣٥) ، الاعتصام (٢/١١-١١٣) ، الإهار المرس المرس المرس المرس المرس المرس الله المرس المر

وهناك رأي ثالث ، وهو أن المصلحة المرسلة حجة بشرط : أن تكون تلك المصلحة ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع ، أو لأصل جزئي ، ونسب إلى الإمام الشافعي .

وهناك رأي رابع ، وهو أن المصلحة المرسلة حجة بشروط ثلاثة :

الشرط الأول: أن تكون المصلحة المرسلة ضرورية وهو: ما يكون من الضروريات الخمس الـــــيّ يُجزِم بحصول المنفعة منها.

الشرط الثاني : أن تكون المصلحة المرسلة كلية وعامة حتى تعم الفائدة جميع المسلمين ، احـــترازاً عن المصلحة الجزئية لبعض الناس ، أو في حالة مخصوصة .

الشرط الثالث: أن تكون المصلحة المرسلة قطعية ، أي: نقطـــع بوحودهـــا ، و لم يختلــف في ذلك ، وهذا الرأي قد اختاره كثير من الأصوليين ، ومنهم الغزالي في المستصفى ، والبيضاوي في المنهاج . =

مع إنكار أصحابه لذلك عنه (۱) ، ولعل النقل إن صح عنه فالأشبه أنه لم يقل بذلك في كل مصلحة ، بل فيما كان من المصالح الضرورية الكلية الحاصلة قطعاً ، لا فيما كان من المصالح غير ضروري ، ولا كلي ، ولا وقوعه قطعي (۱) ، وذلك كما لو تترس الكفار بجماعة من المسلمين ، بحيث لو كففنا عنهم ، لغلب الكفار على دار الإسلام ، واستأصلوا شأفة المسلمين ، ولو رمينا الترس وقتلناهم ، اندفعت المفسدة عن كافة المسلمين قطعاً ، غير أنه يلزم منه قتل مسلم لا جريمة له . فهذا القتل وإن كان مناسباً في هذه الصورة ، والمصلحة ضرورية كلية قطعية ، غير أنه لم يظهر من الشارع اعتبارها ولا إلغاؤها في صورة .

= انظر: المستصفى (٢٨٤/٢) ، شفاء الغليل ص٢١١ ، نهاية السول (١١٥٣/٢) ، شــرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٢٨٩/٢) ، تيسير التحرير (١٧١/٤) ، أثر الأدلة المختــلف فيها د مصطفى البغا ص ٤١ .

(١) أنكر أصحاب الإمام مالك ما قاله إمام الحرمين حيث قال: "وأفرط - أي الإمام مالك - في القول بما حتى حره إلى استحلال القتل، وأخذ المال، لمصالح يقتضيها في غالب الظن وإن لم يجد لها مستنداً " اه. البرهان (٢/ ٦٨٧). فقد اعترض على كلام إمام الحرمين بعض العلماء منهم أبو العز المقترح في حاشيته على البرهان، حيث قال: " إن هذا القول لم يصح نقله عن مالك، هكذا قاله أصحابه "، وكذلك ابن شاس المالكي، حيث أنكر هذا الكلام من إمام الحرمين في التحرير، وقال: "أقواله تؤخذ من كتبه، وكتب أصحابه، لا من نقل الناقلين "، ومنهم أبو عبدالله القرطي، حيث قال: " وقد احترأ إمام الحرمين وحازف فيما نسبه إلى مالك من الإفراط في هذا الأصل، وهذا لا يوجد في كتب مالك، ولا في شيء من كتب أصحابه".

والحق أن جميع الأئمة الأربعة يقولون بالمصلحة المرسلة ، لكن تختلف هذا المذاهب في التوسع والتضيق في الأخذ بما أثم يسأتي بعده الإمام مالك يتوسع في الأخذ بما ثم يسأتي بعده الإمام أحمد .

وقد ذكرت طرفاً من أقوال العلماء ( القرافي وابن دقيق العيد ) في بيان ذلك ص ٥١٨ . (٢) لكن المصالح في هذه الحالة ليست مرسلة . وإذا عُرف ذلك ، فالمصالح على ما بيّنا منقسمة إلى ما عهد مــن الشـارع اعتبارها ، وإلى ما عهد منه إلغاؤها . وهذا القسم متردد بين ذينك القســمين ، وليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآحر ، فامتنع الاحتجاج به دون شاهد بالاعتبلو، يعرف أنه من قبيل المعتبر دون الملغى .

فإن قيل ما ذكرتموه فرع تصور وجود المناسب المرسل ، وهو غير متصور . وذلك لأنّا أجمعنا على أنَّ ثم مصالح معتبرة في نظر الشارع في بعض الأحكام ، وأي وصف قدر من الأوصاف المصلحية فهو من جنس ما اعتبر وكان من قبيل الملائم الذي أثر جنسه في جنس الحكم ، وقد قلتم به .

قلنا: وكما أنه من جنس المصالح المعتبرة فهو من جنس المصالح الملغاة ، فإن كان يلزم من كونه من جنس ما اعتبر من المصالح أن يكون معتبراً ، فيلزم أن يكون ملغى ضرورة كونه من جنس المصالح الملغاة ، وذلك يؤدي إلى أن يكون الوصف الواحد معتبراً ملغى بالنظر إلى حكم واحد ، وهو محال .

وإذا كان كذلك فلا بد من بيان كونه معتبراً بالجنس القريب منه لنامن الغاءه والكلام فيما إذا لم يكن كذلك (١).

<sup>(</sup>١) وبالنظر في الآراء السابقة والأدلة يتبين أن الرأي المختار أنه لا يجوز الاحتجاج بالمصلحة المرسلة بالشروط الثلاثة المرسلة مطلقاً ، ولا يجوز ردها مطلقاً ، ولكن يجوز الاحتجاج بالمصلحة المرسلة بالشروط الثلاثة السابقة في الرأي الثالث . وأضيف شرطاً رابعاً ، وهو : الملائمة بين المصلحة الملحوظة ، ومقاصد الشرع في الجملة ، بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله ، ولا دليلاً من أدلته القطعية ، بيل تكون من جنس المصالح الكلية التي قصد الشرع إلى تحصيلها أو قريبة منها ، وليست غريبة عنها، وإن لم يشهد لها دليل خاص بالاعتبار . واخترت ذلك لأمرين :

الأمر الأول : أن الأحذ بالمصالح المرسلة – بالشروط السابقة – هو الذي يتفق مع روح الشريعة الإسلامية التي حاءت برعاية مصالح العباد ، فطلبت منهم ، أو أباحت لهم كل ما يجلب النفع ، وحرمت عليهم أو كرهت لهم كل ما يجلب مفسدة أو ضرراً . =

= الأمر الثاني: أن هناك نصوصاً كثيرة وردت عن الشرع ، قد عللت الأحكام بمصالح العبدد ، وما أثر عن الصحابة - رضي الله عنهم - من رعاية المصالح في فتاويهم وقضاياهم ، كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن المصلحة المرسلة معتبرة .

وما نقل عن بعض العلماء أنه ينكر العمل بالمصلحة المرسلة . فالظاهر والله أعلم أنه ينكر الأحذ ها وهي محردة عن تلك الشروط ، أما المصلحة بتلك الشروط السابقة فقد أخذ بها حُل محتهدي الأمة . وقال الزركشي : العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة ، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك . اه. . البحر المحيط ( ٨ / ٤٥) .

هذا وللخلاف في الأخذ بالمصلحة وعدم الأخذ بما أثر في بعض المسائل الفقهية ، منها :

\* قتل الجماعة بالواحد .

إذا اشترك اثنان أو أكثر في قتل واحد عمداً عدواناً ، فإنه يقتل الجميع عند مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأحمد في الرواية المشهورة عنه .

واستدل هؤلاء بالمصلحة المرسلة فقالوا: إن القصاص لو سقط بالاشتراك لأدى إلى اتساع القتل به ، ويؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر ، فاقتضت المصلحة قتلهم به . وهو الموافق لقضله عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وهناك مذهبٌ ثانٍ وهو أنه لا يقتل الجماعة بالواحد ، وإنما تجب الدية ، وهو مذهـب أكـشر الظاهرية .

#### القاعدة الثالثة

# في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين

وتشتمل على بابين:

### الباب الأول

# في المجتهدين ويشتمل على مقدمة ومسائل

أمًّا المقدمة : ففي تعريف معنى الاجتهاد ، والمحتهد ، والمحتهد فيه .

أمَّا الاجتهاد فهو في اللغة: عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمـــر مــن الأمــور مستلزم للكلفة والمشقَّة (١)؛ ولهذا يقال اجتهد فلان في حمـــل حجــر البزّارة (٢)، ولا يقال اجتهد في حمل خردلة (٣)\*.

وأمَّا في اصطلاح الأصوليين ، فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يُحِس من النفس العجز عن المزيد فه (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (٣ / ٢٢٣ - ٢٢٤ ) ، معجم مقاييس اللغة ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) البزّارة: مأخوذة من الفعل بزر. قال ابن فـارس: الباء والـزاي والـراء أصـلان: أحدهما شيء من الحبوب، والأصل الثاني: من الآلات الـتي تسـتعمل عند دق الشـيء. معجم مقاييس اللغة ص١٣٩. ولعل المعنى الثاني هو الأقرب، لأنــه هـو الـذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) الخردلة: مفرد ، والجمع حردل ، والخردل نبات له حب صغير جداً ، أسود مقرح ، يقال حردل اللحم: قطع أعضاءه وافرة صغاراً ، ولحم حراديل: مقطع ومفرد .

انظر: القاموس المحيط ص ٨٣١.

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ٢٦٠ ب ) .

<sup>(</sup>٤) بالنسبة لتعريف المصنف ، فإنه يتوجه عليه أمران : =

فقولنا (استفراغ الوسع) كالجنس للمعنى اللغوي والأصولي ، وما وراءه خواص مميزة للاجتهاد بالمعنى الأصولي . وقولنا (في طلب الظن) احتراز عن الأحكام القطعية ، وقولنا (بشيء من الأحكام الشرعية) ليخرج عنه الاجتهاد في المعقولات والمحسات وغيرها (١) .

وقولنا ( بحيث يحس من النفس العجز عن المزيد عليه (٢) ) ليخرج عنه احتهاد المقصر في احتهاده مع إمكان الزيادة عليه ، فإنه لا يعد في اصطلاح الأصوليين اجتهادا معتبرا (٣) .

= أولا: قال الصفي الهندي في النهاية معلقا على تعريف المصنف: "وفيه نظر، من حيث إنه غير مانع ؛ لأنه يندرج تحته ما فيه قاطع و لم يحس الطالب به، وهو استفراغ وسعه في طلب حكمه بحيث إنه أحس في نفسه العجز عن المزيد فيه، وهو ليس باجتهاد، وإلا لكانت المسألة مجتهدا فيها لكنه ليس كذلك لوجود القاطع فيها " ا ه. خاية الوصول ٩/٣٧٨٦٠

ثانيا: أن فيه تكرارا ؛ لأن القيد الأخير ، وهو قوله: "على وجه يحس من النفس العجز عـــن المزيد فيه . يكفي عنه القيد الأول وهو " استفراغ الوسع " فإن المقصر غير مستفرغ .

انظر: نفائس الأصول ( ٩ / ٣٧٩١ ) ، نحاية السول ( ٢ / ٢٦١ ) .

وانظر تعریفات الأصولین للاجتهاد فی : المستصفی ( ۲ / ۱۰ ) ، شرح تنقیح الفصول ص ۳۳۶ تیسیر التحریر ( ٤ / ۱۷۸ ) ، أصول مذهب أحمد ص ۱۹۳ ، شرح الکوکب ( ٤ / ۲۹۸ ) ، إرشاد الفحول ( ۲ / ۲۹۰ – ۲۹۲ ) .

(۱) انظر : المستصفى (۲/ ۰۱۰)، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (۲۹۰/۲)، نمايـــة الوصول (۹۰/۲).

(٢) كلمة ( عليه ) ساقطة من نسخة ( م ) .

وهذا القيد أخذه المصنف من الغزالي ، انظر : المستصفى ٢ / ٥١٠ .

(٣) ولعل التعريف المحتار هو: بذل الوسع في درك الأحكام الشرعية الكلية بطريق الاستنباط ممن حصلت له شرائط الاجتهاد .

فقولنا " الكلية " لإخراج الأمور الجزئية التي لا تتعدى لغيرها ، كالاجتهاد في قيم المتلفــــات ، وأروش الجنايات . =

وأما المحتهد (١) فكل من اتصف بصفة الاجتهاد ، وله شرطان :

الشرط الأول ، أن يعلم وجود الرب تعالى ، وما يجب له مسن الصفات ، ويستحقه من الكمالات ، وأنه واجب الوجود لذاته ، حي ، عسالم ، قادر ، مريد ، متكلم ، حتى يتصور منه التكليف ، وأن يكون مصدقا بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وما جاء به من الشرع المنقول ، بما ظهر على يده من المعجزات، وقولنا " بطريق الاستنباط " ليخرج به بذل الوسع في نيل تلك الأحكام من النصوص ظاهرا، أو بحفظ المسائل واستعلامها من المعنى ، أو بالكشف عنها من الكتب ، فإنه وإن سمي احتهادا فهو لغة لا اصطلاحا .

وقولنا " ممن حصلت له شرائط الاجتهاد " قيد يخرج اجتهاد العامي ونحوه ، فإنـــه لا يســمى اجتهادا اصطلاحا . والله أعلم .

(١) المحتهد : هو الذي يحصل منه الاجتهاد ، ويقوم به .

قال عنه الشوكاني: "ولابد أن يكون بالغا عاقلا، قد تثبت له ملكة يقتدر بما على استخراج الأحكام من مأخذها". اهـ.. إرشاد الفحول (٢/ ٢٩٧). وهناك شروط متفق عليها، وأخرى مختلف فيها، فمن الشروط المتفق عليها:

أ\_ أن يكون مؤمنا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر وما فيه من جزاء وسائر ما يجب الإيمان به . وإن كان هذا الشرط من البداهة بحيث لا يحتاج إلى نص عليه ، إلا أن بعض علماء الأصول — كالإمام الشاطبي — قد افترضوا وقوع الاجتهاد من الكافر ، حيث قال : " وقد أجاز النظار وقوع الاجتهاد في الشريعة من الكافر المنكر لوجود الصانع والرسالة والشريعة ، إذا كان الاجتهاد يبني على مقدمات تفترض صحتها " . ا هـ . الموافقات ( ٤ / ١١١ ) .

قال الشيخ شعبان إسماعيل: " ومع تقديرنا لما قال الشاطبي وغيره ، إلا أننا نرى أنه مع افـــتراض وجود الاجتهاد من الكافر ، إلا أننا لسنا مكلفين باتباعه في ذلك ، لأنه غير أمين وغير ثقة ، فلا يقبل اجتهاده فيما يتعلق بأمور الشريعة . ا هـــ . أصول الفقه الميسر (٢/ ٢٦٣) .

ب \_ أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة .

ج \_ أن يكون عارفا بمسائل الإجماع حتى لا يخالفها .

د \_ أن يكون عالما بلسان العرب ليتمكن من تفسير النصوص .

ه\_\_\_ أن يكون عالما بأصول الفقه متمكنا من طرق الاستنباط ومعرفتها ، ليستطيع اس\_تنباط الأحكام بواسطة استخدام هذه الأصول ، ولأهمية معرفتها والعلم كها . يقول الفخر =

والآيات الباهرات ، ليكون فيما يسنده من الأقوال والأحكام محققا (1) . ولا يشترط أن يكون عارفا بدقائق علم الكلام ، متبحرا فيه ، كالمشاهير من المتكلمين، بل أن يكون عارفا بما يتوقف عليه الإيمان ، مما ذكرناه . ولا يشترط أن يكون مستند علمه في ذلك الدليل المفصل ، بحيث يكون قادرا على تقريره و وفع الشبه عنه ، كالجاري من عادة الفحول ، من أهل الأصول ، بل أن يكون عالما بأدلة هذه الأمور من جهة الجملة ، لا من جهة التفصيل \* .

= الرازي: " إن أهم العلوم للمحتهد علم أصول الفقه " ا هـ. المحصول ( $7 \$ ).

فالجمهور على عدم اشتراطها ، وآخرون قالوا باشتراطها وهي :

أ\_ العلم بالدليل العقلي: فقد شرطه جماعة: منهم الغزالي والرازي ، و لم يشترطه غيرهم ؛ لأن الاحتهاد إنما يدور على الأدلة الشرعية ، لا العقلية . انظر: المستصفى (١٠/٥)، المحصول (٢٥/٦) . ب \_ علم أصول الدين — ويقصدون به علم الكلام — : اشترطه المعتزلة ، و لم يشترطه غيرهم . بل إنه اتفق العلماء على أنه لا يشترط في المحتهد أن يكون عالما بفروع الفقه ، ولا بعلم الكلام ، لكن نقل ابن النجار عن الرافعي قوله : " إن الأصحاب عدوا من شروط الاجتهاد معرفة أصول العقائد " . انظر: شرح الكوكب (١٤/٤ على ٢٥/٤) . وقال الغزالي : " إنما يحصل منصب الاجتهاد في زماننا بممارسته فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان " . ا ه . . انظر : المستصفى (٢٠/٢)

قال البرماوي: والجمع بين الكلامين ما أشار إليه الغزالي حيث قال " وعندي أنه يكفي اعتقاد حازم، ولا يشترط معرفتها على طريقة المتكلمين بأدلتهم التي يحررونها " . ا هـ . انظر: شـرح الكوكـب (٤٦٧٤ ـ ٤٦٧) .

والمصنف : اشترط العلم بالضروريات منه فقط ، كالعلم بوجود الله وصفاته . والنظر : البحر المحيـط (٢٠٤/٦) .

(١) في نسخة ( م ) محقا . \* نماية ورقة ( ٩٩ ٪ ع ) .

الشرط الثاني: أن يكون عالما عارفا بمدارك الأحكام الشرعية (١) وأقسامها ، وطرق إثباتها ، ووجوه دلالاتها على مدلولاتها (٢) ، واختلاف مراتبها ، والشروط المعتبرة فيها ، على ما بيناه ، وأن يعرف جهات ترجيحها عند تعارضها ، وكيفية استثمار الأحكام منها ، قادرا على تحريرها وتقريرها ، والانفصال عن الاعتراضات الواردة عليها . وإنما يتم ذلك بأن يكون عارفا بالرواة وطرق الجرح والتعديل ، والصحيح والسقيم (٣) ، كأحمد بن حنبل ، ويجيى بن معين (١) ، وأن يكون عارفا بأسباب الترول ، والناسخ والمنسوخ في النصوص الأحكامية (٥) ، عالما باللغة والنحو (٢) ، ولا يشترط أن يكون في اللغة كالأصمعي (٧) ،

<sup>(</sup>١) كلمة ( الشرعية ) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٢) ( على مدلولاتما ) ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٤) هو يحيى بن معين بن عون بن زياد الغطفاني البغدادي ، أبو زكريا ، شيخ المحدثين ، حافظ ، مؤرخ ، عارف بالرجال ، ولد بالقرب من الأنبار سنة ١٥٨هــ ، حدث عنه البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل توفي بالمدينة سنة ٢٣٣هــ له التاريخ والعلل ، ومعرفة الرجال .

<sup>(</sup>٥) انظر : جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني (٢ / ٣٨٤ ) ، نهاية السول (٢ / ٢٨٥ ) ، نفاية السول (٢ / ٢٠٢ ) ، شرح الكوكب (٤ / ٤٦٤ ) ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٣ .

 <sup>(</sup>٦) انظر : المستصفى ( ٢٠/٢ ) ، المحصول ( ٦ / ٢٤ ) شرح تنقيح الفصـــول ص٣٤٣ ،
 إرشاد الفحول ( ٢ / ٣٠٠ ) ، شرح الكوكب ( ٤ / ٢٦٢ ــ ٤٦٣ ) .

<sup>(</sup>٧) هو عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن علي بن أصمع ، روى عنه أبو عبيد القاسم بن سنة سلام ، وأبو حاتم السحستاني ، وأبو الفضل الرياشي ، له تصانيف بلغت الأربعين ، ولد سنة ١٢٣هـ ، وتوفي سنة ٢١٦هـ . انظر ترجمته في : الفهرست ص٨٢ ، أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد السيرافي ص ٤٥ ـ ٤٦ .

وفي النحو كسيبويه (اوالخليل الم الله الله الله عليه المخاطبات المحيث عليه العرب والجاري من عاداتهم في المخاطبات المحيث يميز بين دلالات الألفاظ من المطابقة (أ) والتضمين (أ) والالستزام (أ) والفرد والمركب والكلي (أ) والجزئي والحقيقة والجياز والتواطئ والاشتراك والترادف والتباين والنص والظاهر والعام والخياص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم والاقتضاء والإشارة والتنبيه والإيماء ونحو ذلك من دليله .

<sup>(</sup>۱) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، ويلقب بسيبوبه . وهو لقب فارسي معناه رائحـــة التفاح ، ولد سنة ١٤٨هـ ، وهــ بالبيضاء إحدى قرى شيراز ، وتوفي سنة ١٨٠هـ ، وهــ و إمــام النحاة ورأس مدرسة البصرة . وأخذ العلم عن شيوخ البصرة ، وألف كتابه المشهور "الكتاب" . انظر ترجمته في : البلغة في تاريخ أئمة اللغة لمحمد بن يعقوب الفيروز آبــادي ص١٧٣ ، أخبـار النحويين البصريين ص ٣٧ ، وفيات الأعيان (١٣٤/٣) .

<sup>(</sup>٢) الخليل بن أحمد بن عبدالرحمن الفراهيدي الأزدي ، قال عنه السيرافي "كان الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيه " ، وهو أول من استخرج العسروض ، وحصر أشعار العرب ، ولد سنة ١٠٠هـ ، وتوفي سنة ١٧٠هـ وقيل غير ذلك . انظر ترجمته في : أخبار النحويين البصريين ص٣٠ ، وفيات الأعيان (٢/ ١٨ ــ ١٩) .

<sup>(</sup>٣) دلالة المطابقة : دلالة اللفظ على كامل معناه الموضوع له . كدلالة كلمة الفقير على من لا يملك شيئا . انظر : المناهج الأصولية ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) دلالة التضمن : دلالة اللفظ على جزء معناه الذي وضع له ، كأن يستعمل لفظ البيع مثلا ، للدلالة على الإيجاب فقط . انظر : المناهج الأصولية ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٥) دلالة الالتزام: دلالة اللفظ على لازم عقلي أو عرفي لمعناه ، فثبوت الملك ووجوب التسليم معنيان أو حكمان خارجان عن المعنى المطابقي للبيع ، وهو الإيجاب والقبول ، لكنهما لازمان ذاتيان لذلك المعنى . انظر: المناهج الأصولية ص ٢٢٢ ــ ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٦) الكلي: المفهوم الذهبي الذي لا يمنع تصوره من وقوع الاشتراك فيه. انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه ص٣٦٨.

<sup>\*</sup>نماية ورقة (٢٤٠م).

وذلك كله أيضا ، إنما يشترط في حق المحتهد المطلق المتصدي للحكم والفتوى في جميع مسائل الفقه .

وأما الاجتهاد في حكم بعض المسائل (١) ، فيكفي فيه أن يكون عارف المسائل يتعلق بتلك المسألة . وما لا بد منه فيها ، ولا يضره في ذلك جهله بما لا تعلق له بما ، مما يتعلق بباقي المسائل الفقهية ، كما أن المجتهد المطلق قد يكون مجتهدا في (١) مسألة " في تجزء الاجتهاد " بمعنى حريانه في بعض المسائل دون بعض ، وذلك بأن يكون العالم قد تحصل له في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة في هذه المسألة دون غيرها ، فإذا حصل له ذلك ، هل له أن يجتهد في تلك المسألة التي جمع أطرافها ، وما قيل فيها ، أو لابد أن يكون محصلا لحميع ما يحتاجه في جميع المسائل من الأدلة ؟

اختلف العلماء في تجزئ الاجتهاد على أقوال:

الأول : الجواز ، وهذا قول كثير من الأصوليين ومنهم الغزالي والرازي وابن قدامة والمصنف وابن القيم وابن السبكي . ومال إليه ابن الهمام ، واختاره الفتوحي .

وقال عنه البهاري: " إنه الأشبه " ، ونسبه الأمير باد شاه إلى بعض الحنفية .

وقد قال الزركشي: " وكلامهم — أي المثبتين تجزؤ الاحتهاد — يقتضي تخصيص الخـــــلاف بمــــا إذا عرف بابا دون باب ، أما مسألة دون مسألة فلا يتجزأ قطعا ، والظاهر حريان الخلاف في الصورتين . وبه صرح الأنباري . ا هــــ . البحر المحيط (٢٥١/٨) .

واحتج أصحاب القول الأول: بأن لو لم يتجزأ الاجتهاد لزم أن يكون المحتهد عالما بجميع المسائل، واللازم منتف، فكثير من المحتهدين قد سئل فلم يجب.

الثاني: المنع. ذكر الدكتور طه العلواني أن هذا القول منقول عن أبي حنيفة ، وعزى ذلك لصاحب مرآة الأصول ، وقد ذكره الأصوليون دون أن يعزوه إلى أحد ، وقد مال إلى هذا القول الشوكاني. انظر: المحصول بتحقيق د / العلواني (٦ / ٢٥).

قال الفناري : وهو المنقول عن الإمام أبي حنيفة . ا هـ . فصول البدائع ( ٢ / ٢١٥ ) .

واحتج النافون: بأن كل ما يقدر جهله به يجوز تعلقه بالحكم المفروض فلا يحصل له ظن عدم المانع. الثالث: هناك بعض الأصوليين قالوا: بجواز التجزؤ في الفرائض دون غيرها، وهـو قـول لبعـض الأصوليين، لأن الصلة منقطعة بين أبواب الفقه والفرائض، ومال إلى هذا أبو الحسين البصري حيـت قال: " ويجوز أن يجتهد في مسألة من الفرائض إذا كان عالما بالفرائض وإن لم يعلم ما عداه من أبواب الفقه ؛ لأن الظاهر من أحكام الفرائض ألها لا تستنبط من غيرها إلا نادرا، والذهاب عن النـادر لا يقدح في الاجتهاد ". ا هـ. المعتمد (٢٤١/٢). =

المسائل المتكثرة ، بالغا رتبة الاجتهاد فيها ، وإن كان جاهلا ببعض (١) المسائل المتكثرة ، بالغا رتبة الاجتهاد فيها ، وإن كان جاهلا ببعض اللسائل الخارجة عنها ، فإنه ليس من شرط المفتي أن يكون عالما بجميع أحكام المسائل ومداركها . فإن ذلك مما لا يدخل تحت وسع البشر . ولهذا نقل عن مالك أنه سئل عن أربعين مسألة : فقال في ست وثلاثين منها لا أدري (٢) .

وأما ما فيه الاجتهاد :فما كان من الأحكام الشرعية دليله ظني (٣).

والذي يظهر لي أن الاجتهاد يتجزأ في فن دون فن ، وفي مسألة دون مسألة في حالة ما إذا لم تتعلق الفنون والمسائل بعضها ببعض ، ومن المعلوم أن شخصا قد يكون ماهرا في علم المواريت وقد لا يكون له طول باع بمسائل الفقه الأخرى كأبواب الشركة والإجارة ، فيصح اجتهاده في المواريث ، وإن لم يحط بمسائل الفقه كلها . والله أعلم .

وانظر: المعتمد (٢/١٢) ، المستصفى (٢/ ٥٢٥) ، المحصول (٢/ ٢٥) ، كشف الأسرار (٤/١١) ، جمع الجوامع (٢ / ٣٨٦) ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٩٠) ، تيسير التحريب (١٢٨/٤) شرح الكوكب (٤/ ٤٦٩) ، فواتح الرحموت (٢ / ٦٦٩) ، إرشاد الفحول (٢/ ٣١١) ، أصول مذهب الإمام أحمد ص 7٩٨ .

(١) من قوله (في المسائل) إلى هنا ساقط من نسخة (م).

(٢) قال الهيثم بن جميل: " شهدت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنين وثلاثين منها لا أدري ". الديباج المذهب ( ١/ ١١٢ ) .

وأحيب بأنه قد يترك ذلك لمانع ، أو للورع ، أو لعلمه بأن السائل متعنت ، وقد تحتاج بعض المسائل إلى مزيد بحث يشغل المجتهد عنه شاغل في الحال . ا هـــ .

انظر : زوائد الأصول للإسنوي ص ٤٣٠ ، إرشاد الفحول (٢/ ٣١٢).

(٣) قال الصفي الهندي: " وأما المحتهد فيه ، فهو: كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع " ١ هـ. . نهاية الوصول (٩ / ٣٧٨٧ ) . وبهذا قال الغزالي والرازي ، انظر: المستصفى (٢ / ٥٢٦ ) ، المحصول (٦ / ٢٧ ) .

<sup>=</sup> الرابع: يجوز التجزؤ في باب لا في مسألة . وبه قال بعض الأصوليين .

وقد رجح صاحب المحصول القول الأول ، بينما ذكر ابن الحساحب المسألة في المختصر ولم يرجح شيئا . انظر : المحصول ( ٦ / ٢٧ ) ، شرح العضد لمختصر ابن الحساحب (٢٩٠/٢ ) .

فقولنا: "من الأحكام الشرعية " تمييز له عما كان من القضايا العقلية ، واللغوية وغيرها. وقولنا (دليله ظني) تمييز له عما كان دليله منها قطعيا ،كالعبادات الخمس ، ونحوها ، فإنما ليست محلا للاجتهاد فيها (١) ، لأن المخطئ فيها يعد آثما ، والمسائل الاجتهادية (١) ما لا يعد المخطئ فيها باجتهاده آثما . هذا ما أردناه من بيان المقدمة ، وأما المسائل فاثنتا عشرة مسألة :

 <sup>(</sup>١) انظر: المحصول (٦ / ٢٧) ، نحاية الوصول (٩ / ٣٧٨٧) .

<sup>(</sup>٢) قال أبو الحسين البصري: " المسألة الاجتهادية \_ هي التي اختلف فيها الجحتـــهدون مــن الأحكام الشرعية " ا هــ. المعتمد ( ٢/ ٢٤١ ) .

قال الرازي: "وهذا ضعيف؛ لأن حـــواز اختــلاف المحتــهدين فيــها مشــروط بكــون المسألة اجتهادية ، فلو عرفنا كونما اجتهادية باختلافهم فيها لزم الدور . ا هـــــ : المحصــول ( ٦ / ٢٧ ) .

قال الصفي الهندي في النهاية: " وفي هذا التضعيف نظر ؛ لأن التعريف إنما وقع بالاختلاف لا بجواز الاختلاف وهو غيره ، ومثله لا يتأتى في نفس الاختلاف ، لأنا نمنع أن الاختلاف فيها مشروط بكون المسألة اجتهادية ، لكن على هذا التقدير يرد عليه أن يكون غير مانع لما ذكرته من وقوع الاختلاف في غير المسائل الاجتهادية . ا هـ . نهاية الوصول ( ٩ / ٣٧٨٨ ) .

### المسألة الأولى

(١) أحرر محل التراع فأقول:

إن المتتبع لما كتبه الأصوليون في هذا يرى أن اجتهادات الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما هو محل اتفاق بين العلماء ومنها ما هو محل للتراع .

فالأول: وهو محل الاتفاق ما كان من الاجتهادات في أمور الحرب وشئون الحياة ، وقد نقل الاتفاق على هذا الكثير من محققي الأصوليين ، منهم عبد العزيز البخراري في شرحه لأصول البزدوي فيقول: وكلهم اتفقوا على أن العمل يجوز له بالرأي في الروب وأمور الدنيا . ا هر . كشف الأسرار (٣/ ٣٠٥) .

ويقول الغزالي: وأما المترل فذلك احتهاد في مصالح الدنيا وذلك حائز بلا خلاف إنما الخلاف في أمور الدين . ا هـ . المستصفى ( ٢ / ٥٢٦ ) . ويريد بالمترل الذي نزله الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في غزوة بدر .

ويقول الشوكاني: أجمع العلماء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ـــ وكذا سائر الأنبيــــاء عليهم السلام ـــ له أن يجتهد في أمور الحرب وسائر أمور الدنيا وقد وقع ذلك منه فعلا .ا هـــ . إرشاد الفحول ( ٢ / ٣٤٩ ) .

ومما هو محل اتفاق على الجواز أيضا: اجتهاده صلى الله عليه وسلم في القضاء ، فقد نقل الإسنوي الإجماع على هذا فقال: " أما الأقضية فيحوز الاجتهاد فيها بالإجماع . ا هر . فاية السول ( ٢ / ١٠٣٥ ) .

وأما الثاني : وهو محل الخلاف فيكون في الأحكام الشرعية من حل وحرمة وغيرهما ، والكلام في موضعين أولهما في الجواز العقلي ، وثانيهما في الجواز الشرعي والوقوع الفعلي .

انظر : المعتمد ( ۲ / ۲٤٠ ) ، المستصفى ( ۲ / ۲۲۰ ) ، كشف الأســـرار ( ۳ / ۳۰۵ ) ، تيسير التحرير ( ٤ / ١٠٥ ) ، نحاية السول ( ۲ / ۲۰۵ ) ، إرشاد الفحول ( ۲ / ۳٤٩ ) .

فقال أحمد بن حنبل والقاضي أبو يوسف  $^{(1)}$  إنه كان متعبدا به  $^{(7)}$  . وقال أبو على الجبائي وابنه أبو هاشم  $^{(7)}$  إنه لم يكن متعبدا به  $^{(3)}$  .

(۱) القاضي أبو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري ، من الفقهاء المتقنين ، كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي ، وأخذ الفقه عن الإمام أبي حنيفة ، ولي القضاء للمهدي والهادي والرشيد ، ولد سنة ١١٣هـ ، وتوفي ببغداد سنة ١٨٢هـ ، من مصنفاتـــه كتاب الخراج ، أدب القاضي ، النوادر .

انظر ترجمته في : الجواهر المضيئة (٦١١/٣ـــ٦١١) ، وفيات الأعيان ( ٣٧٨/٦ ) .

(٢) هذا هو الرأي الأول ، وإلى هذا ذهب أكثر الشافعية كالإمام الرازي ، ومن المالكية ابـــن الحاجب ، ومن الحنابلة القاضي أبو يعلى وأبو عبدالله بن بطة وابن عقيل وأبو الخطاب ، وأكثر الحنفية كالبزدوي ، وهو الصحيح في النقل عن الأئمة مالك والشافعي ، ولكن الحنفية يشترطون انتظار الوحي في حادثة ليس فيها وحي ، فإن لم يترل الوحي بعد الانتظار كان ذلك على الإذن له صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد ، ومدة الانتظار عندهم ثلاثة أيام ، أو مدة يخاف بعدها فوات الفرض .

انظر : المعتمد ( 7 / 77 ) ، المحصول ( 7 / 10 ) ، الإهاج ( 7 / 777 ) ، شرح العضيد لختصر ابن الحاجب ( 7 / 717 ) ، البحر المحيط (7 / 707 ) ، كشف الأسرار (7 / 707 ) ، المسودة ص 7 - 9 - 9 - 9 .

(٣) أبو هاشم الجبائي: هو عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي، وهو من كبار المعتزلة وإليه تنسب الطائفة البهشمية منهم، وكان حسن الفهم، ذكي الفؤاد، خبيرا بعلم الكلام، من مصنفاته "الجامع الكبير، كتاب الاجتهاد"، ولد سنة 728هـ، وتوفي سنة 778هـ ببغداد. انظر ترجمته في: طبقات المعتزلة ص70، وفيات الأعيان (70/ ۱)، شذرات الذهب (70/ ۱). (3) وهذا هو الرأي الثاني: وإليه ذهب أبو حفص العكبري من الحنابلة، والأشعرية، وبعض الشافعية. ونص أبو الحسين البصري صريح في أن أبا علي الجبائي وابنه أبا هاشم خالفا في التعبد بالاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم وقالا: " إنه لم يكن متعبدا بالاجتهاد في شيء من الشرعيات. اهـ. المعتمد (70/ 70).

قال الزركشي: وهو ظاهر اختيار ابن حزم . ا هـ . البحر المحيط (٢٥٠/٨) . انظر : الإيماج ( ٢٦٠/٣ ) ، تشنيف المسامع (٤/٩٧٥ ) ، المسودة ص ٥٠٦ – ٥٠٠ . وجوز الشافعي في رسالته ذلك من غير قطع ، وبه قال بعــــض أصحـــاب الشافعي والقاضي عبدالجبار ، وأبو الحسين البصري (١) .

ومن الناس من قال: إنه كان له الاجتهاد في أمور الحروب، دون الأحكام الشرعية. والمحتار حواز ذلك عقلا، ووقوعه سمعا (٢).

أما الجواز العقلي: فلأنا لو فرضنا أن الله تعالى تعبده بذلك وقال له: حكمي عليك أن تجتهد وتقيس لم يلزم عنه لذاته محال عقلا، ولا معنى للجواز العقلى سوى ذلك (٣).

<sup>(</sup>۱) وهذا هو الرأي الثالث: وإليه ذهب الغزالي . يقول الغزالي : أما الوقوع فقد قال به قوم ، وأنكره آخرون ، وتوقف فيه فريق ثالث وهو الأصح ثم أورد أدلة المثبتين والمانعين ، وأبطلها ، ثم قال أما وقوعه فبعيد . ا هـ . المستصفى (٥٢٥/٢) .

وهذا يجعلنا نحكم بأن المراد بالوقوع الذي توقف فيه ما كان بمعنى التعبـــد شــرعا بالاجتــهاد والوقوع الذي استبعده هو الوقوع الفعلي .

وانظر: الرسالة ص ٤٨٩ ، المعتمد (٢٤٠/٢ ــ ٢٤٠) ، البحر المحيط (٢٥٠/٨) ، المحصول (٥١/٦) ، الإكاج ( ٢٦٣/٣ ) ، تشنيف المسامع (٤/٩٧٥) ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٢٩١/٢) ، كشف الأسرار ( ٢٠٥/٣) ، المسودة ص٥٠٦ ــ ٥٠٧ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن النحار: وهو الصحيح عند أكثر أصحابنا ، وأومأ إليه الإمام أحمد ، وهو مقتضى كلام الإمام الرازي وأتباعه في الاستدلال بالوقائع . ا هـ . شـــرح الكوكـب (٤٧٦/٤) . بتصرف .

<sup>(</sup>٣) والواقع أن القول بالمنع يعتبر من قبيل الشاذ الذي لا يعول عليه ؛ ولذا فإن القاضي أبا بكر الباقلاني حكاه عن جماعة كما في التلخيص و لم يصرح به ، وكذا فعل أبو الخطاب في التمهيد ، وأشار إليه ابن السبكي في الإبحاج واصفا له بالشذوذ ، وكذا فعل الزركشي في تشنيف المسامع ، وأومأ إليه في البحر المحيط . وثما يؤكد شذوذ هذا القول أن الشوكاني حكى الإجماع على الجواز العقلي ، وأومأ إليه الطوفي في شرح مختصر الروضة . انظر : التلخيص لإمام الحرمين (٣٩٩٣)، التمهيد (٣/ ٢١٤) ، الإجماح (٣/ ١٦٩) ، تشنيف المسامع (٤/٨٥) ، البحر المحيط (٢٥/٨٥) ، إرشاد الفحول (٣١٣/٢) ، شرح مختصر الروضة (٣/٤٥) . =

وأما الوقوع السمعي فيدل عليه الكتاب ، والسنة ، والمعقول . أما الكتاب ، فقوله تعالى { فاعتبروا يا أولى الأبصار } (١) .

أمر بالاعتبار على العموم لأهل البصائر ، والنبي صلى الله عليه وسلم أحلهم في ذلك ، فكان\* داخلا في العموم ، وهو دليل التعبد بالاجتهاد (٢) والقياس على منكريه .

وأيضا قوله تعالى : { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بــــين النــاس عـــا أراك الله } (٣) ، ومــا أراه يعــم الحكــم بـــالنص، والاســتنباط مـــن النصوص (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر ، ختام الآية ٢ .

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ٥٠٠ ع ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : كشف الأسرار ( ٢٠٦/٣ ) ، المحصول ( ٢٥/٦ ) ، الإبحاج ( ٢٦٣/٣ ) ، التفسير الكبيو ( ٢٠/١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، جزء من الآية رقم ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) قال الصفي الهندي: وهو صريح بوقوع التعبد بالحكم بما أراه الله تعالى وهو يعم ما أراه بطريق التنصيص، أو بطريق الاستنباط من النص فيحمل عليها فوجب أن يكون مأمورا بالحكم بالطريقتين. وهو المطلوب. ا هـ.. فاية الوصول ( ٣٧٩٢/٩).

وانظر: التبصرة ص٥٢١، ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ( ٢٩١/٢ ) ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ٢٤١/٤ ) .

وقرر أبو علي الفارسي الاستدلال بهذا الدليل من وجه آخر حيث قال : الإراءة ههنا لا تستقيم أن تكون لإراءة العين لاستحالتها في الأحكام ، ولا لمعنى الإعلام لوجوب ذكر المفعول الثالث كذكر الثاني ، لأن المعنى ما أراكه الله لتتم الصلة فتبين أن المعنى : لتحكم بين الناس بما جعله لك رأيا . انظر : كشف الأسرار ( ٢٠٥/٣ ) .

وأيضا قوله تعالى { وشاورهم في الأمر } (١) . والمشاورة إنما تكون فيما يحكم فيــــه بطريق الاحتهاد لا فيما يحكم فيه بطريق الوحى .

وأيضا قوله تعالى : { عفا الله عنك لم أذنت لهم } (1) ، عاتبه على ذلك ونسبه إلى الخطأ ، وذلك لا يكون فيما حكم فيه بالوحى ، فلم يبق سوى الاجتهاد .

وليس ذلك حاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، بل كان غيره أيضا من الأنبياء متعبدا بذلك (٥) ، ويدل عليه قوله تعالى : { وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث } (١) الآية . وقوله { ففهمنها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما} (٧) وما يذكر بالتفهيم إنما يكون بالاجتهاد لا بطريق الوحى (٨) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، حزء من الآية ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ، جزء من الآيــة ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه بنحوه ابن المنذر وأبو الشيخ ، وابن مردويه من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنه . انظر : الدر (٣٦٦/٣) . وأصل القصة في صحيح مسلم كتاب الجهاد ، باب الإمداد بالملائكـــة في غزوة بدر ( ٢١/ ٨٦) برقم ( ١٦٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ، جزء من الآية ٤٣ .

قال ابن عقيل الحنبلي في كتابه الفنون: هو من أعظم دليل الرسالة ، إذ لو كان من عنده لستر على نفسه ، أو صوبه لمصلحة يدعيها .ا هـ . انظر: شرح الكوكب (٤٧٨/٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المستصفى ( ٢/٥٢٥ ) ، المحصول ( ٢٥/٦ ــ ٢٦ ) ، روضة الناظر ( ٩٩٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء ، حزء من الآية ٧٩ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء ، جزء من الآية ٧٩ .

<sup>(</sup>A) قال الشيخ عفيفي: للمخالف أن يمنع تخصيص التفهيم بما يكون عن احتهاد لجواز أن يكون الماما، والإلهام نوع من الوحي، وأقرب من ذلك أن تخصيص سليمان عليه السلام للتفهيم قد يدل على خطأ داود عليه السلام في حكمه فيتعين أن يكون ذلك منه عن احتهاد . حاشية الإحكام (١٦٦/٤) . وانظر: التبصرة ص ٥٢١ .

وأما السنة: فما روى الشعبي أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي القضية ويترل القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضى به (١). فيترك ما قضى به على حاله (٢) ويستقبل ما نزل به القرآن (٣) والحكم بغير القرآن لا يكون إلا باحتهاد (٤).

وأيضا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قــــال في مكـــة : " لا يختلـــى الله خلاهـــــا ، ولا يعضد شجرها . فقال العباس : إلا الإذخر فقال صلـــــــى الله عليـــــه وسلم : " إلا الإذحر " (°) .

ومعلوم أن الوحي لم يترل عليه في تلك الحالة ، فكان الاستثناء بالاجتهاد (٦) .

<sup>(</sup>١) في نسحة ( ب ) فيه .

<sup>(</sup>٢) من قوله ( فيترك ) إلى هنا ساقط من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الأقضية ( ٥٠٢/٩ ) .

<sup>(</sup>٤) وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي في القضية قبل نزول الوحي ثم يترل الوحي بغير ما قضى ، فقضاؤه بغير الوحي إنما هو عن اجتهاد منه بعد انتظاره للوحي على ما ترجمه ، فثبت بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بالاجتهاد لأنه اجتهد فعلا كما يقرره هذا الحديث . انظر : العدة (٥/١٥٨٢) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الحج، باب فضل الحرم ( ٤٧٣/١ ) برقم ( ١٥٨٧ ) .

وأخرجه مسلم في الحج ، باب تحريم مكة وتحريم صيدهــــا وخلاهـــا وشـــجرها ولقطتــها ، ( ٤٨٤/٩ ) برقم ( ١٣٥٣ ) .

والإذخر : نبات طيب الرائحة . انظر : نماية في غريب الحديث لابن الأثير مادة إذخر (٣٣/١) .

<sup>(</sup>٦) انظر : المستصفى ( ٢٠٦/٢ ) ، شرح تنقيح الفصول ص٣٤٣ ، إرشاد الفحول (٦) انظر : المستصفى ( ٣٤٠٥ ) ، شرح تنقيح الفصول (٣١٥/٢ ) .

وأيضا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " العلماء ورثة الأنبياء " (١) .

وذلك يدل على أنه كان متعبدا\* بالاجتهاد ، وإلا لما كانت علماء أمته وارثة لذلك عنه ، وهو خلاف الخبر .

وأما المعقول فمن وجهين :

الأول: أن العمل بالاجتهاد أشق من العمل بدلالة النص لظهوره ، وزيادة المشقة سبب لزيادة الثواب لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: " ثوابك على قدر نصبك (٢).

<sup>(</sup>١) جزء من حديث يرويه أبو الدرداء رضي الله عنه مرفوعا .

أخرجه أبو داود ، كتاب العلم ، باب الحث على طلب العلم ( ٣١٣/٣ ) ، برقم ( ٣٦٤١ ) . ( ٣٦٤١ ) .

وأخرجه الترمذي ، كتاب العلم ، باب فضل الفقه على العبادة ( ٤٢٣/٧ ) ، برقم ( ٢٦٨٢ ) . ( ٢٦٨٢ ) .

قال الترمذي: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس إســناده عندي بمتصل . ا هــ .

وأخرجــه ابن ماجــة في المقدمــة ، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ص٧٣ برقــم (٢٢٣ ) .

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( Y / X ) برقم ( X / X ) .

وذكره الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم ( ٣٨٨٩ ) .

<sup>\*</sup> نماية ورقة ( ٢٦١ ب ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ع) مشقتك ، والحديث سبق تخريجه ص ١٧٧ .

وقوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل العبادات أحمزها "(١) أي أشقها ، فلو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بالاجتهاد مع عمل أمته به لزم من ذلك (١) اختصاصهم بفضيلة لم توجد له ، وهو ممتنع ، فإن آجاد أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء أصلا (١) .

الثاني: أن القياس هو النظر في ملاحظة المعنى المستنبط من الحكم المنصوص عليه ، وإلحاق نظير المنصوص به ، بواسطة المعنى المستنبط ، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بمعرفة (٤) ذلك من غيره لسلامة نظره وبعده عن الخطأ والإقرار عليه (٥) ، وإذا عرف ذلك فقد ترجح في نظره إثبات الحكم في الفرع ضرورة ، فلو لم يقض به لكان تاركا لما ظنه حكما لله تعالى على بصيرة منه ، وهو حرام بالإجماع .

فإن قيل : ما ذكرتموه في بيان الجواز العقلي ، فالاعتراض عليه يان فيما نذكره من المعقول .

<sup>(</sup>١) قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص١٣٠ قال المزي : هو من غرائب الأحاديث ،و لم يــرو في شيء من الكتب الستة . ا هـــ .

قال ابن القيم في " شرح المنازل " لا أصل له .

قال في كشف الخفا: قال في الدر تبعا للزركشي: لا يعرف.

قال القاري: معناه صحيح، لما في الصحيحين عن عائشة " الأجر على قدر التعب " . ا ه. . ا الموضوعات الكبرى ص١٠١

وفي النهاية لابن الأثير (٤١/١) ، ويروى عن ابن عباس بلفظ سئل رسول الله صلى الله عليـــه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ قال أحمزها : أي أقواها وأشدها .

<sup>(</sup>٢) ( من ذلك ) ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : التبصرة ص ٥٢٢ ، المحصول (٢/٧٦–٢٨) ، شرح العضد لمختصر ابن الحساجب (٣) انظر : التبصرة ص ٥٢٢ ) ، تيسير التحرير (١٨٧/٤) ، نماية السول (٢٧/٢) ) ، تيسير التحرير (١٨٧/٤) ، نماية السول (٣٧٩٥/٩) .

<sup>( )</sup>  کلمة ( , 3 عرفة ) ساقطة من نسخة ( )

<sup>(</sup>٥) أي : من الله تعالى .

وأما الآية الأولى ، فقد سبق الاعتراض عليها (١) فيما تقدم .

وأما قوله تعالى : { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله } (٢) أي بما أنزل إليك .

وأما الآية الثالثة ، فالمراد منها المشاورة في أمـــور الحــروب والدنيــا <sup>(۳)</sup> ، وكذلك العتاب في قوله تعالى { عفا الله عنك لم أذنت لهم } <sup>(٤)</sup> .

وأما عتابه في أسارى بدر فلعله كان مخيرا بالوحي بين قتل الكل ، أو إطلاق الكل ، أو إطلاق البعض ، الكل ، أو فداء الكل ، فأشار بعض الأصحاب بإطلاق البعض دون البعض فترل العتاب للذين عينوا ، لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، غير أنه ورد\* بصيغة الجمع في قوله تعالى: {تريدون عرض الدنيا} (٥) والمراد به أولئك خاصة .

وأما الخبر الأول: فهو مرسل ولا حجة في المراسيل، كما سبق. وإن كان حجة، غير أنه يحتمل أنه كان يقضي بالوحي، والوحي الثاني يكون ناسخا<sup>(٢)</sup> للأول.

وأما الخبر الثاني ، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان مريدا لاستثناء الإذخر فسبقه به العباس .

وأما الخبر الثالث ، فيدل على أن العلماء ورثة الأنبياء فيما كان للأنبياء . ولا نسلم أن الاجتهاد كان للأنبياء حتى يكون موروثا عنهم . كيف ويحتمل أنه أراد به الإرث في تبليغ أحكام الشرع إلى العامة ، كما كان الأنبياء مبلغين للمبعوث إليهم ، ويحتمل أنه أراد به الإرث فيما كان للأنبياء في حفظ قواعد الشريعة .

<sup>(</sup>١) أي : على وجه الاستدلال بالآية . (٢) سورة النساء ، جزء من الآية ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ عفيفي : متعلق المشورة وهو الأمر عام لأنه اسم جنس دخلت عليه الألف واللام ، فلا يجوز حمله على بعض أفراده إلا بقرينة ، كيف وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شاورهم في أمر يجعلونه شعارا لدخول وقت الصلاة ، وهذا من العبادات .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال ، جزء من الآية ٦٧ .

<sup>(</sup>٦) في نسخة ب نسخا.

وأما الوجه الأول من المعقول: فالثواب فيما عظمت مشقته وإن كان أكثر، ولكن لا يلزم منه ثبوته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لما ساغ له الحكر الاجتهاد، تحصيلا لزيادة الثواب، وهو ممتنع، واختصاص علماء الأمة بذلك دون النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجب كولهم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم مع اختصاصه بمنصب الرسالة، ورتبة النبوة، وتشريفه بالبعثة، وهداية الخلق بعد الضلالة على جهة العموم.

وأما الوجه الثاني ، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ، أشد علما من غيره بمعرفة القياس ، وجهات الاستنباط ، إلا أن وجوب العمل به في حقه مشروط بعدم معرفة الحكم بالوحي . وهذا الشرط مما لم يتبين في حقه صلى الله عليه وسلم ، فلا مشروط ، وهذا بخلاف علماء (١) أمته ، فافترقا .

وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على تعبده بالقياس والاحتهاد ، غير أنه معلوض على يدل على عدمه . وبيانه من جهة الكتاب والمعقول .

أما الكتاب ،فقوله تعالى : {وما ينطق عن الهوى ،إن هو إلا وحي يوحى} (٢)

<sup>(</sup>١) كلمة (علماء) ساقطة من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٢) سورة النجم ، الآيتان ٣ ، ٤ .

وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن ما ينطق به رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي يوحى به إليه ، وما يصدر عن اجتهاد لا يقال له إنه صادر عن وحي أو هو وحي ، فالاجتهاد منفي عنه شرعا بحكم القصر الموجود في الآية حيث قصرت الآية كل ما ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم على الوحي فليس شيئا بما ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم غير موحى به إليه .

وهذا الاستدلال قائم على أن الآية عامة في كل ما ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الضمير في قوله تعالى { إن هو إلا وحي يوحى } عائد على النطق المفهوم من الفعل السابق . انظر : المعتمد ( ٢٤٢/٢ ) .

وقوله تعالى : { قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ، إن اتبع إلا ما يوحــــى إلى }(١) وذلك ينفى أن يكون الحكم الصادر عنه بالاحتهاد .

وأما المعقول: فمن عشرة أوجه:

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم \* نزل مترلا ، فقيل له إن كان ذلك عـــن وحي ، فالسمع والطاعة ، وإن كان ذلك عن رأي ، فليس ذلك مترل مكيـــدة  $^{(7)}$ . فقال: " بل هو بالرأي "  $^{(7)}$ . فدل على أنه تجوز مراجعته في الرأي، وقد علم أنــه لا تجوز مراجعته في الأحكام الشرعية ، فلا تكون عن رأي  $^{(4)}$ .

الثاني: أنه لو كان في الأحكام الصادرة عنه ما يكون عن اجتهاد لجاز ألا يجعل أصلا لغيره ، وأن يخالف فيه ، وأن لا يكفر مخالفه ، لأن جميع ذلك من لوازم الأحكام الثابتة بالاجتهاد (٥) .

الثالث: لو كان متعبدا بالاجتهاد لأظهره ، ولما توقف على الوحي فيما كـــان يتوقف فيه في بعض الوقائع ، لما فيه من ترك ما وجب عليه من الاجتهاد ، والــــلازم متنع (٦) .

وجه الدلالة: أن الله سبحانه أمر رسوله بأن ينفي عن نفسه تبديل ما يلقى إليه من أحكام من عنك نفسه وإنما ينطق فيما ينطق به عن وحي ، والاجتهاد ليس وحيا فيكون تبديلا لأحكام الدين التي عن وحي ، وهذا منفي عنه بصريح الآية .

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، حزء من الآية ١٥ .

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ٢٤١ م ) .

<sup>(</sup>٢) قائل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم هو الحباب بن المنذر الأنصاري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك ووصله (٢٧/٣)، وقال الذهبي عنه حديث منكر.

وذكره ابن كثير في البداية (٣/ ٢٦٧) ، عن ابن عباس ، وفيه الكلبي وهو متهم . انظر تمذيب التهذيب (١٧٣/٣) ، ورواه ابن هشام عن ابن إسحاق . انظر : السيرة النبوية لابن هشام (٢٣٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المعتمد (٢ / ٢٤٢ ) ، المحصول (٦ / ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المعتمد (٢٤٢/٢) ، المحصول (٢٨/٦) ، شرح العضد لمحتصر ابن الحساحب (٢٩١/٢)، إرشاد الفحول (٣١٦/٢) .

<sup>(</sup>٦) انظر: المستصفى (٢/ ٥٣٠) ، المحصول (٦/ ٢٨) ، نهايــــة الســول (٢/ ١٠٣٠) ، إرشــاد الفحول (٢/ ٣١٧) .

الرابع: أن الاجتهاد لا يفيد سوى الظن ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على تلقي الأحكام من الوحي القاطع ، والقادر على تحصيل اليقين لا يجوز له المصير إلى الظن ، كالمعاين للقبلة لا يجوز له الاجتهاد فيها (١) .

الخامس: أن الأمور الشرعية مبنية على المصالح التي لا علم للخلق بها ، فلوقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: احكم بما ترى كان ذلك تفويضا إلى من لا علم له بالأصلح ؛ وذلك مما يوجب اختلال المصالح الدينية والأحكام الشرعية .

السادس: أن لنا صوابا في الرأي وصدقا في الخبر ، وقد أجمعنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ليس له أن يخبر بما لا يعلم كونه صدقا ، فكذلك لا يجوز له الحكم بما لا علم له بصوابه (٢) .

السابع: أنه لو حاز أن يكون متعبــــدا بالاحتـهاد لجــاز أن يرســل الله تعالى رسولا ، ويجعل له أن يشرع شريعة برأيه ، وأن ينسخ ما تقدمه من الشرائع المترلة من الله تعالى ، وأن ينسخ أحكاما أنزلها الله تعالى عليــه برأيــه ، وذلــك ممتنع (٣) .

الثامن: أنه لو حاز صدور الأحكام الشرعية عن رأيه واجتهاده فربما أورث ذلك تممة في حقه ، وأنه هو الواضع للشريعة من تلقاء نفسه ، وذلك مما يخل مقصود البعثة وهو ممتنع (٤) .

التاسع :أن الاجتهاد عرضة للخطأ فوجب صيانة النبي صلى الله عليه وسلم عنه.

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى (٢ / ٥٢٦) ، المحصول (٦ / ٢٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر : نحاية الوصول (٩ / ٣٨٠٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المحصول (٢٨/٦) ، نهاية الوصول (٣٨٠٨/٩) .

 <sup>(</sup>٤) انظر: المستصفى (٢ / ٢٩٢ ) ، شرح العضد لمحتصر ابن الحاحب (٢ / ٢٩٢ ) ، كهايـة الوصول ( ٩ / ٣٨٠ ) ، كشف الأسرار ( ٣/ ٢٠٦ ) .

العاشر: أن الاحتهاد مشروط بعدم النص ، وهذا الشرط غير متحقق في حق النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن الوحى متوقع في حقه في كل حالة (١) .

والجواب عما ذكروه على الآية الأولى ، قد سبق فيما تقدم أيضا ، وعما ذكروه على الآية الثانية من وجهين :

الأول: أن الحكم بما استنبط من المترل ، يكون حكما بالمترل لأنه حكم بمعناه ؛ ولهذا قال في آخر الآية { فاعتبروا يا أولى الأبصار } (٢) .

الثاني: أن حكمه بالاحتهاد ، حكم بما أراه الله ، فتقييده بالمسترل حسلاف الإطلاق .

وعما ذكروه على الآية الثالثة ، أنه إنما أمر بالمشاورة في أمر الفداء وهو مسن أحكام الدين لتعلقه بأعظم مصالح العبادات (٣) ، وبتقدير أن يكون كما ذكروه ، فهو حجة على من خالف فيه ، وبه دفع ما ذكروه على الآية الرابعة .

وعما ذكروه على العتاب في أسارى بدر ، فهو على خلاف عموم الخطاب الوارد في الآية ، وتخصيص من غير دليل ، فلا يصح .

<sup>(</sup>۱) انظر: التبصرة ص ۲۲ه، الإبحاج (٣/٢٤٨)، نماية الوصول (٩/٣٨٠ – ٣٨٠٨). (٢) قال الشيخ عفيفي: هنا خطأ؛ فإن قوله تعالى { فاعتبروا يا أولي الأبصار } مــن ســورة الحشر، والآية التي استدل بها هنا من سورة النساء وآخرها { ولا تكن للخائنين خصيما } ، اللهم إلا أن يكون قوله في آخر الآية محرفا والأصل في الآية الأخرى .حاشية الإحكام (١٧١/٤) (٣) إن خصوص السبب لا يخصص اللفظ العام، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولو سلم أن هذا خاص بشئون الحرب فغيرها يقاس عليها، أي فرق بين شئون الحرب وغيرها مــن أمور هذا الدين ؟ أليس الجهاد محض حق الله تعالى كما يقول الإمام البزدوي ، ما بينه وبين غيره فرق ؟

انظر: التبصرة ص ٥٢١ ، المحصول (٢٨/٦) ، شرح العضد لمحتصر ابن الحساجب (٢٠٦/٣) ، هاية السول (٢/ ٢٠٨١) ، كشف الأسرار (٢٠٦/٣) .

وعما ذكروه على الخبر الأول من السنة بما بيناه فيما سبق من أن المرسل حجة . وقولهم : يحتمل أنه كان يحكم بالوحي ، والوحي الثاني ناسخ له ، قلنه النسخ خلاف الأصل ، لما فيه من تعطيل الدليل المنسوخ\* ، وذلك وإن كان نسخا لما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم ، غير أن تعطيل دليل الاجتهاد بنسخ حكمه أولى من تعطيل القرآن .

وعما ذكروه على الخبر الثاني أنه لو كان الإذخر مستثنى فيما نــزل إليــه، لكان تأخيره إلى ما بعد قول العباس تأخيرا للاستثناء عن المستثنى منه مع دعــوى الحاجة إلى اتصاله به حذرا من التلبيس، وهو خلاف الأصل (١).

وعما ذكروه على الخبر الثالث أن الظاهر من قوله " العلماء ورثة الأنبياء " فيما اختصوا  $(^{7})$  به من العلم مطلقا ، فلو لم تكن علومهم الاجتهادية موروثة عن الأنبياء لكان ذلك تقييدا للمطلق ، وتخصيصا للعام  $(^{7})$  من غير ضرورة ، وهو ممتنع  $(^{3})$  ، وبه يبطل ما ذكروه من التأويلات .

وعما ذكروه على الوجه الأول من المعقول ، أنه إنما يصح أن لو كان ذلك مكنا في جميع الأحكام ، وليس كذلك ، فإن الاجتهاد بالقياس يستدعي أصلا ثابتا لا بالاجتهاد ، قطعا للتسلسل .

قولهم : إنه قد اختص بمنصب الرسالة ، فلا يكون أحد أفضل منه .

قلنا: وإن كان كذلك ، غير أن زيادة الثواب بزيادة المشقة نوع فضيلة ، فيبعد اختصاص أحد من أمته بفضيلة لا تكون موجودة في حق النبي صلى الله عليه وسلم ، وإلا كان أفضل منه من تلك الجهة ، وهو بعيد .

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ۲٦٢ ب ) .

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى (٢ / ٥٢٩) ، المعتمد (٢ / ٢٤١) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ع) اختص.

<sup>(</sup>٣) كلمة ( للعام ) ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المحصول ( ٦ / ٢٨ ) ، نماية الوصول ( ٩ / ٣٧٩٧ ــ ٣٧٩٨ ) .

وعما ذكروه على الثاني من المعقول أنه باطل باحتهاد أهل عصره ، فإنه كان واقعا ، بدليل تقريره لمعاذ على قوله : " أحتهد رأيه " و لم يكن احتمال معرفة (١) الحكم بورود الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مانعا من الاحتهاد في حقه ، وإنما المانع وجود النص ، لا احتمال وجوده .

وعن المعارضة بالآية الأولى ، أنما إنما تتناول ما ينطق به ، واحتهاده من فعلـــه لا من نطقه ، والخلاف إنما وقع في الاجتهاد لا في النطق .

فإن قيل: فَإِذَا اجتهد فلابد وأن ينطق بحكم اجتهاده ، والإخبار عما ظنه من الحكم ، فتكون الآية متناولة له ، ومن المعلوم أن ما ينطق به إذا كان مستنده الاجتهاد فليس عن وحي ، وإن لم يكن عن هوى .

قلنا: إذا كان متعبدا بالاجتهاد من قبل الشارع ، وقيل له: مهما ظننست باجتهادك حكما (٢) ، فهو حكم الشرع ، فنطقه بذلك يكون عن وحي لا عن هوى .

وعن الآية الثانية ، أنها إنما تدل على أن تبديله للقرآن ليس من تلقاء \* نفسه، وإنما هو بالوحي ، والتراع إنما وقع في الاجتهاد ، والاجتهاد وإن وقع في دلالــــة القرآن ، فذلك تأويل لا تبديل .

<sup>(</sup>١) من قوله ( أهل عصره ) إلى هنا ساقط من نسخة (م).

<sup>(</sup>۲) " وقيل مهما ظننت ... إلخ " هذا مجرد فرض وتقدير لا يفيد ، وأقرب من ذلك أن يقال الآيات سيقت للرد على من كذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتلوه عليه من القرآن ، وقالوا إنه افتراه بدافع هوى من نفسه أو علمه إياه بشرا ، أو أنه أساطير الأولين ، بين تعالى أنه لا يتكلم بم يتلوه من القرآن عن هوى كما يزعمون ، وأن القرآن ليس إلا وحيا أوحاه الله إليه ، وإن توسعنا في مرجع الضمير كان المعنى ، وما ينطق محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به من التشريع وما دعا إليه من الدين عن هوى ، إن التشريع كله إلا وحي أوحاه الله إليه قولا أو إلهاما أو اجتهادا ، فإن الاجتهاد وإن كان من فعله فإنه يسمى وحيا باعتبار الإذن فيه ابتداء ، وإنكر خطأه و تقرير صوابه انتهاء . انظر : حاشية الإحكام (٤/ ١٧٢-١٧٣) .

<sup>\*</sup>نماية ورقة (٥٠٣ع).

وعن المعارضة الأولى من جهة المعقول ، أن المراجعة إنما كـــانت في أمــر دنيوي متعلق بالحروب ، وليس ذلك من المراجعة في أحكام الشرع في شيء .

وعن الثانية ، لا نسلم أن ما ذكروه من لوازم الأحكام الثابتة بالاجتهاد ، بدليل إجماع الأمة على الاجتهاد ، واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقاصر عن اجتهاد الأمة الذين ثبتت عصمتهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ، إن لم يكن مترجحا عليه (١) .

وعن الثالثة ، أنه لا مانع أن يكون متعبدا بالاجتهاد ، وإن لم يظهره صريحا ، لعرفة ذلك ، لما ذكرناه من الأدلة (٢) ، وأما تأخره عن جواب بعض ما كان يسأل عنه فلاحتمال (٣) انتظار النص الذي لا يجوز معه الاجتهاد إلى حين اليأس منه ، أو لأنه كان في مهلة النظر في الاجتهاد فيما سئل عنه ، فإن زمان الاجتهاد في الأحكام الشرعية غير مقدر (٤) .

وعن الرابعة: النقض بما وقع الإجماع عليه من تعبد النبي صلـــــى الله عليـــه وسلم بالحكم بقول الشهود، حتى قال: " إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم

<sup>(</sup>۱) انظر: المحصول (٦/ ٢٨) ، شرح العضد لمختصر ابن الحساجب (٢٩٢/٢) ، نماية الوصول (٣٨٠٥/٩) .

<sup>(</sup>٢) إنما لم يظهره صريحا لعلمه صلى الله عليه وسلم معرفة الأمة بذلك .

قال الصفي الهندي: لابد من الإظهار ، لكن لا نسلم أنه لم يظهره ، فلعله أظهره صريحا ، لكنه لم ينقل لندرته ، ثم قال : سلمنا أنه لابد من النقل لكن لا نسلم أنه لم ينقل ، وهذا فإنه نقل طريق الاجتهاد في حديث الخثعمية ، وفي حديث عمر في قبلة الصائم ، فلعل ذلك كان طريقه لعرفة ذلك الحكم ، فلما سئل عنه أجاب عنه بطريق احتهاده . نماية الوصول (٩ / ٣٨٠٧) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ع) فاحتمال.

ألحن بججته من بعض " (١) مع إمكان انتظاره في ذلك لترول الوحيي الذي لا ريب فيه (٢) .

وعن الخامسة: أنما مبنية على وجوب اعتبار المصالح وهو غير مسلم ، على ما عرفناه في علم الكلام (٣) وإن سلمنا ذلك فلا مانع من إلهام الله تعالى له بالصواب فيما يجتهد فيه من الحوادث ، كيف وأن ما ذكروه منتقض بتعبد غيره بالاجتهاد .

وعن السادسة من ثلاثة أوجه:

الأول : أنما تمثيل من غير جامع صحيح ، فلا تكون حجة .

الثاني ، الفرق ، وهو أن الإخبار بما لا يعلم كونه صادقا (ئ) قد لا نأمن فيه الكذب وهو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه ، وذلك ممها لا يجوز لأحد الإقدام عليه . وأما الاجتهاد فعلى قولنا بأن كل مجتهد مصيب ، فالنبي أولى أن يكون مصيبا \* في اجتهاده ، والخطأ في الاجتهاد مبني على أن الحكم عند الله تعالى واحد في كل واقعة في نفس الأمر ، وليس كذلك ، بل الحكم عند الله في كل واقعة ما أدى إليه نظر المجتهد ، على ما يأتي تقريره (٥) .

الثالث : أن ما ذكروه منتقض بإجماع الأمة ؛ إذا كان عن اجتهاد .

(۱) أخرجه البخاري ، كتاب الشهادات ، باب من أقام البينة بعد اليمين (۸۱۳/۲) ، برقم (۲٦٨٠) و أخرجه مسلم في كتاب الأقضية ، بــاب حكــم الحـاكم لا يغــير البـاطن (۲۲/۱۲۳) برقم (۱۷۱۳) .

(٢) ما ذكر في الحديث من الاجتهاد إنما هو تطبيق لما سبق أن شرع من الأحكام بالوحي على الوقائع والقضايا الحزئية ، ويسمى اجتهادا بالمعنى العام ، وليس محل الستراع ، إنما السراع في الاجتهاد بالمعنى الخاص وهو إثبات الحكم تشريعا ، وتقعيده ، وتأصيله ، ليكون شريعة للأمة .

(٣) سبق التعليق على ذلك ص ٢٠٧ . (٤) كلمة (صادقا) ساقطة من نسخة (م) .

\*نماية ورقة ( ٢٤٢ م ) .

(٥) سيفصل القول في ذلك ، في المسألة الخامسة من هذا الباب . وانظر : مجمــوع الفتـاوى (٥) سيفصل القول في ذلك ، في المسألة الخامسة من هذا الباب . وانظر : مجمــوع الفتـاوى

وعن السابعة: ألها أيضا تمثيل من غير جامع صحيح ، كيف وأنا لا نمنع (۱) من إرسال رسول بما وصفوه ، لا عقلا ولا شرعا ، فإن لله تعالى أن يفعل ما يشاء ، ويحكم بما يريد ، ولاسيما إذا قلنا بأن المصالح غير معتبرة في أفعالة تعالى (۲) وإن قلنا إلها معتبرة فلا يبعد أن يعلم الله تعالى المصلحة للمكلفين في إرسال رسول بهذه المثابة ، ويعصمه عن الخطأ في احتهاده ، كما في إجماع الأمة (۳) .

وعن الثامنة: أن التهمة منفية عنه في وضع الشريعة برأيه بما دل على صدقه فيما يدعيه من تبليغ الأحكام بجهة الرسالة، من المعجزة القاطعة (٤).

وعن التاسعة: أنا لا نسلم أن كل اجتهاد في الأحكام الشرعية عرضة للخطأ، بدليل إجماع الصحابة على الاجتهاد. واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم غير متقاصر عن اجتهاد أهل الإجماع، فكان معصوما فيه عن الخطأ (٥).

<sup>(</sup>١) في نسخة (م) نأمن.

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ عفيفي : كيف يتأتى الاجتهاد إذا كانت المصالح غير معتبرة ، ومبين النظر والاجتهاد إنما هو المصالح ؟! ا ه. . حاشية الإحكام ( ٤ / ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) وأيضا يقال بتقدير أنه أخطأ فالله لا يقره على خطئـــه .

<sup>(</sup>٤) انظر: المستصفى (٢ /٥٢٩) ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ( ٢ / ٢٩٢) ، نهايــة الوصول (٩ / ٣٨٠٨) .

<sup>(</sup>٥) قال الشيخ عبدالرزاق " ما ذكره هنا من عصمته عن الخطأ يتنافى مع ما استدل بــه علــى وقوع الاجتهاد منه . من ذلك استدلاله باجتهاده في أسارى بدر ؛ وعتاب الله له في أحذه الفداء بقوله تعالى : { ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ، تريدون عرض الدنيــا والله يريد الآخرة } سورة الأنفال ، جزء من الآية ٢٧ ، ويتنافى مع ما احتاره في المسألة الحادية عشرة من جواز وقوع الخطأ منه في اجتهاده إلا أنه لا يقر عليه . ا هــ . تعليق الشيخ عفيفـــي عاشية الإحكام (٤ /١٧٥) ، وانظر في هذه المسألة نحاية الوصول (٣٨٠٩/٩) .

وعن العاشرة: أن المانع من الاجتهاد دائما هو وجود النص لا إمكان وجود النص ، ثم ما ذكروه منتقض باجتهاد الصحابة في زمن النبي صليى الله عليه وسلم (١).

(۱) بعد عرض الآراء في هذه المسألة ، وبيان بعض ما استدل به أربابها ، والمناقشات الـــواردة عليها يظهر أن " المسألة متحاذبة ، وليس فيها كثير فائدة ، فإنه على كل حال يجب الأخذ بهـــا حبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد - وطاعتها كالقرآن " . ا هــ . البحـــر المحيــط ( ٨ / ٢٥١ ) .

والواقع الذي تطمئن إليه النفس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ، ولكن اجتهاده ليس كاجتهاد البشر في قليل ولا كثير ؛ إذ إن اجتهاده في الواقع ونفس الأمر مرهوون برول الوحي وتأييده له أو رفض ما جاء به ، فهو كان يجتهد لكن يأتي الوحي مقررا أو معدلا ومعاتبا، فكان اجتهاده صلى الله عليه وسلم راجعا إلى الوحى .

## المسألة الثانية

اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، واختلفوا في جواز الاجتهاد لمن عاصره .

فذهب الأكثرون إلى حوازه عقلا (١) ، ومنع منه الأقلون (٢) .

ثم احتلف القائلون بالجواز في ثلاثة أمور:

الأول: منهم من جوز ذلك للقضاة والولاة في غيبته ، دون حضوره (<sup>۳)</sup> ، ومنهم من جوزه مطلقا <sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) هذا هو الرأي الأول: وهو مذهب الأكثر، منهم جمهور الشافعية كالغزالي وهو اختيار الإمام الرازي وشيخ الإسلام ابن تيمية وحده والبيضاوي والقاضي عبدالجبار بن أحمد ونقل عن محمد بن الحسن.

انظر: المعتمد (٢/ ٢٤٣) ، المستصفى (٢/ ٥٢٣) ، المحصول (٦/ ١٩/) ، المسودة ص١٥١، العدة (٥/ ١٠٣٠) .

<sup>(</sup>٢) وهذا هو الرأي الثاني : وهو مذهب قلة من الفقهاء والمتكلمين . ونسبه الزركشي إلى أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم . ونقل أبو الحسين البصري عن أبي علي الجبائي أنه قال في كتاب الاجتهاد " لا أدري هل يجوز لمن غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أو لا ؟ " . ا هالمعتمد ( ٢/ ٢٤٣ ) ، وهذا كما ترى يدل على أن الجبائي لم يقطع برأي في الغائبين .

انظر: المعتمد (7/7/7) ، البرهان (7/7/7) ، نماية الوصول (7/7/7) ، حاشية السعد على شرح العضد (7/7/7) ، البحر المحيط (1/7/7) .

<sup>(</sup>٣) واحتاره الغزالي في " المستصفى "، وابن الصباغ ، ونقله الكيا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ، ومال إليه إمام الحرمين .

وقال القاضي عبدالوهاب: إنه الأقوى على أصول أصحابهم . ا ه. .

انظر : البرهان (۲ / ۸۶۰) ، المستصفى ( ۲ / ۵۲۳) نماية السول ( ۱۰۳۰/۲ ) ، شـــرح مختصر الروضة ( ۵۸۹/۳ ) الإبحاج ( ۳ / ۱۲۹ ) .

<sup>(</sup>٤) نقله ابن السبكي عن قوم ، وهو اختيار القاضي الباقلاني كما في =

الثاني: أن منهم من قال بجواز ذلك مطلقا إذا لم يوجد من ذلك منع (۱). ومنهم من قال: لا يكتفى في ذلك\* بمجرد عدم المنع ، بل لابد من الإذن في ذلك. ومنهم من قال: السكوت عنه مع العلم بوقوعه كاف (۲).

انظر: المعتمد (٢٤٣/٢) ، العدة (٥٠/٥) ، التمهيد (٣/٢٤- ٤٢٣) .

(١) هكذا في جميع النسخ ، والأولى : مانع .

قال الصفي الهندي : وهذا ليس بمرض لأن ما بعده أيضا كذلك ، فلم يكن له خصوصية بزمانــه صلى الله عليه وسلم . ١ هـــ . نهاية الوصول (٩ / ٣٨١٧) .

\*نهاية ورقة ( ٥٠٤ ع ) .

(٢) الذين قالوا إن ورد الإذن بذلك حاز وإلا فلا ، فمنهم من نزل السكوت عن المنع منه مــع العلم بوقوعه مترلة الإذن ، ومنهم من لم يترله مترلته بل اعتبر صريح الإذن فيه . وهــذا الــرأي حكاه الشيرازي في التبصرة عن جماعة وابن السمعاني في القواطع عن بعضهم .

انظر: المعتمد (۲/۲۲) ، المستصفى (۲/۲۰) ، البرهان (۲/۲۸) ، المحصول (۱۹/۱) ، الخصول (۱۹/۲) ، الإماج (۲۰۲/۳  $\pm$  ۲۰۲/۳) ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (۲/۲۰۲) ، شرح تنقيح الفصول ص۲۵۲ ، المسودة ص ۱۱۰ ، تيسير التحرير (۱۹۳۶) ، هاية السول (۲۹۲۲) ، العدة (٥/٠٥٠) ، التبصرة ص ۱۱۹ ، قواطع الأدلة (۱۱۷/۰) .

(٣) كلمة ( التعبد ) ساقطة من نسخة ( ب ) .

<sup>= &</sup>quot; التلخيص " ، وإمام الحرمين ، والغزالي في " المنخول " ، ونسبه القاضي عبد الجبار للجبائيين كما في " شرح العمد " .

انظر : شرح العمد ( ۲ / ۳۳۹ ) ، التلخيص (  $\pi$  / ۳۹۹ ) ، البرهان (  $\pi$  / ۸۸۷ ) ، المنخول ص $\pi$  ، الإبحاج (  $\pi$  / ۱۹۹ ) .

وهناك رأي يقول بأنه يجوز الاجتهاد للحاضر بعد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أو إذنه صلى الله عليه وسلم ، وللغائب إذا خاف فوت الحادثة وضاق الوقت عن استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم . وهو اختيار أبي الحسين البصري وأبي الخطاب الكلوذاني ، وحكاه الجرحاني الحنفي عن أصحابه .

فمنهم من قال : إنه كان متعبدا به (1) . ومنهم من توقف في ذلك مطلق كالجبائي (1) ، ومنهم من توقف في حق من حضر ، دون من غاب ، كالقاضي عبدالجبار (1) .

والمختار جواز ذلك مطلقا <sup>(٤)</sup> ، وأن ذلك مما وقع مع <sup>(٥)</sup> حضوره وغيبتــــه ظنا لا قطعا <sup>(٦)</sup> .

(۱) هذا هو الرأي الأول. وهو رأي القاضي أبي يعلى ، والشيرازي ، واختاره ابن الحاجب انظر : العدة ( ٥/ ١٥٩ ) ، التبصرة ص٥١ ، اللمع ص٥٧ ، شرح العضد لمختصـــر ابــن الحاجب (٢٩٣/٢) .

(٢) هذا هو الرأي التاني . واختاره البيضاوي ونسبه للأكثرين .

انظر: المعتمد (٢٤٣/٢) ، شرح العمد (٣٣٩/٢) ، نحاية السول (١٠٣٠/١) .

(٣) هذا هو الرأي الثالث: الوقف في حق الحاضرين ، وأما الغائبون فالظاهر وقوع تعبدهم به ولا قطع ، ونسبه محب الله بن عبدالشكور إلى كثير من الفقهاء . والحق أن القاضي عبدالجبار ينضم إلى أبي الحسين البصري في القول بوقوعه للغائب إذا لم يمكنه مراسلة النبي صلى الله عليه وسلم ، أما إذا أمكنه مراسلة النبي صلى الله عليه وسلم فالقول فيه كالقول في الحاضر إذا أمكنه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له الاجتهاد .

قال ابن السبكي : وهو المختار عندنا . ١ هــ . الإبماج (٣ / ٢٤٩ ) .

وهو اختيار الغزالي حيث قال: " فأما وقوعه فالصحيح أنه قام الدليل على وقوعه في غيبته ، بدليل قصة معاذ رضي الله عنه، فأما حضرته فلم يقم فيه دليل " ا ه... المستصفى (٢٢/٢٥) . انظر: المعتمد ( ٢ / ٢٤١ ) ، المحصول ( ٦ / ١٨ ) ، الحاصل لتاج الدين الأرموي (٢/١٠٤) .

- (٤) من قوله (كالجباني ) إلى هنا ساقط من نسخة (ب).
  - (٥) كلمة ( مع ) ساقطة من نسخة ( ب ) .

(٦) قال الزركشي : قيل : ولم يقل أحد : إنه وقع قطعا ، لكن لما ذكر الهندي أدلـــة الوقـــوع قال : فإن قلت هذه أحبار آحاد لا يتمسك بها فيما نحن فيه ، لأنها من المسائل العلمية .

قلنا : وإن كانت أخبار آحاد ، لكن تلقتها الأمة بالقبول ، فحاز أن يقال : إنما تفيد القطـــع ، وللاتفاق عليه . ١ هــ . تشنيف المسامع (٤ / ٥٨٢ ) . وانظر : نماية الوصول (٩/٥٣٥) =

أما الجواز العقلي ، فيدل عليه ما دللنا به على جواز ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم ، في المسألة المتقدمة .

وأما بيان الوقوع: أما في حضرته فيدل عليه قول أبي بكر رضي الله عنه الله عنه في حق أبي قتادة (٢) حيث قتل رجلا من المشركين ، فأخذ سلبه غيره: لا نقصد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فنعطيك سلبه (٣) فقال النبي صلى الله عليه وسلم "صدق " (٤) وصدق في فتواه . و لم يكن قلل (٥) ذلك بغير الرأي والاجتهاد (٦) .

والحق أن أبا على توقف في الغائب ، وقطع هو وابنه بالمنع في حق الحاضر إذا أمكنه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم . صلى الله عليه وسلم .

وانظر : المعتمد (۲ / ۲۶۳) ، نهاية السول (۲ / ۱۰۳۰) ، الإبحاج (۳ / ۲۶۸) ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (۲ / ۲۹۲) ، تشنيف المسامع ، (٤ / ۸۲٪) ، الغيث الهامع (۲ / ۳۲۱) ، فواتح الرحموت (۲/ ۲۰۲) .

<sup>=</sup> وهناك رأي بأنه لا يقع الاجتهاد من الصحابي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقًًا ، وهو ما ذهب إليه أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم على المشهور . وإن كان الآمدي قد نقل عنهما التوقف .

<sup>(</sup>١) جملة " رضي الله عنه " ساقطة من نسخة ( ع ) ، ( ب ) .

 <sup>(</sup>۲) هو الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي ، صحابي جليل من الأبطال ، اشتهر بكنيتـــه ،
 يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مات سنة ٥٤هــ بالمدينة وقيل بالكوفة .

انظر ترجمته في : الإصابة (١٥٨/٤) ، تمذيب التهذيب (١١٠/٣) .

<sup>(</sup>٣) من قوله (غيره ) إلى هنا ساقطة من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ، كتاب فرض الخمس ، باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه (٩٦٨/٢) برقم (٣١٤٢) . ومسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب استحقاق القاتل سلب القتيل (١٢٥/١٤ ـــ ٤١٦) برقم (١٧٥١) .

<sup>(</sup>٥) كلمة (قال) ساقطة من نسخة (ب).

<sup>(</sup>٦) انظر : شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٩٣ ) ، الإبحاج ( ٣٠٤/٣ ) .

وأيضا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه أمر عمرو بن العاص وعقبة بن عامر الجهني (٣) أن يحكما بين خصمين ، وقال لهما " إن أصبتما ، فلكما عشر حسنات ، وإن أخطأتما ، فلكما حسنة واحدة (٤) .

(١) تقدم تخريجه ص ٢٣٣.

وقوله من فوق سبعة أرقعة : يعني سبع سموات ، وكل سماء يقال لها رقيع والجمع أرقعة . وقيل الرقيع اسم السماء الدنيا فأعطى كل سماء اسمها . انظر النهاية مادة رقع ٢٥١/٢ .

(٢) ذكر الزركشي وغيره ، أن الاستدلال بهذين الحديثين (أي قول الصديق ، وتحكيم سعد بن معاذ) على وقوع الاجتهاد من الصحابة في عصره صلى الله عليه وسلم فيه نظر من وجهين :. أما الأول : فلأن ظاهر القصة أن الصديق لم يقله بالاجتهاد بل هو تنفيذ لقوله صلى الله عليه وسلم " من قتل قتيلا فله سلبه " .

وأما الثاني : فلأن محل النراع حيث لم يوجد من الشرع إذن ، وهنا بخلافه ، فإنه صلى الله عليه وسلم فوض الحكم إليه في واقعة ، ولا يلزم من ذلك جواز الاجتهاد بغير إذنه صلى الله عليه وسلم .

انظر: المعتبر ص ٢٤٢.

(٣) عقبة بن عامر بن عيسى الجهني ، يكنى أبا حماد ، وقيل غير ذلك ، كـــان قارئـــا ،عالمـــا بالفرائض ، والفقه ، قديم الهجرة والصحبة ، ولي إمرة مصر من قبل معاوية سنة ٤٤هـــ تـــوفي سنة ٥٥هـــ . انظر ترجمته في : الاستيعاب (٢٦٦/٣) ، شذرات الذهب (٢٥/٤) .

وأخرجه عنه الحاكم في أول كتاب الأحكام (٨٨/٤) بمثل لفظ الإمام أحمد عن عقبة بن عامر ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ ، وخالفه الذهبي قائسلا : قلت : =

<sup>\*</sup>نماية ورقسة ( ٢٦٣ ب ) .

وأما في غيبته ، فيدل عليه قصة معاذ وعتاب بن أسيد (١) حين بعثهما قاضيين إلى اليمن (٢) .

فإن قيل: الموجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قادر على معرفة الحكم بالنص وبالرسول صلى الله عليه وسلم، والقادر على التوصل إلى الحكم علوجه يؤمن فيه الخطأ، إذا عدل إلى الاجتهاد الذي لا يؤمن فيه الخطأ، كان قبيحا، والقبيح لا يكون حائزا. وأيضا فإن الحكم بالرأي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعاطي (٦) والافتيات علي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قبيح، فلا يكون حائزا، وهذا بخلاف ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن الصحابة كانوا يرجعون عند وقول الحسوادث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولي وسلم، ولي ولي وكان الاجتهاد جائزا لهم لم يرجعوا (١٤)

<sup>(</sup>۱) عتاب بن أسيد بن أبي العيص القرشي الأموي ، أسلم يوم فتح مكة ، واستعمله النبي عليه السلام على مكة عام الفتح حين خروجه إلى حنين ، فأقسام للناس الحج تلك السنة ، و لم يزل عتاب أميرا على مكة حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقره أبو بكر رضي الله عنه عليها . انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ١٠٢٣ / ١٠٢٤ ) ، الإصابية ( ٣٤٢/٣ ) .

بحثت في كتب التراجم فلم أجد من ذكر أن عتابا تولى القضاء في اليمن .

<sup>(</sup>٢) ( إلى اليمن ) ساقطة من نسخة ( ب ) .

وأما قصة بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فقد سبق ذكرها ص ٢٣٠ ، وأما قصة بعث عتاب ابن أسيد إلى اليمن فلم أقف عليها .

<sup>(</sup>٣) التجاوز والتعدي .

<sup>(</sup>٤) في نسخة ( م ) لرجعوا .

وأما ما ذكرتموه من أدلة الوقوع ، فهي أخبار آحاد لا تقوم الحجــة بهــا في المسائل القطعية (١) ، وبتقدير أن تكون حجة ، فلعلها خاصة بمن وردت في حقــه غير عامة .

والجواب عن السؤال الأول ما مر في جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم .

وعن الثاني أن ذلك إذا كان بـــأمر رســول الله صلـــى الله عليــه وســلم وإذنه ؛ فيكون ذلك من باب امتثال أمره ، لا من بـــاب التعــاطي والافتيــات عليه .

وعن قولهم: إن الصحابة كانوا يرجعون في أحكام (٢) الوقـــائع إلى النـبي صلى الله عليه وسلم أمكن (٦) أن يكون ذلك فيما لم يظهر لهم فيه وجه الاجتهاد؛ وإن ظهر ، غير أن القادر على التوصل إلى مقصوده بأحد طريقين لا يمتنع عليـــه العدول عن أحدهما إلى الآخر ، ولا يخفى أنه إذا كان الاجتهاد طريقا يتوصل بــه إلى الحكم ، فالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طريق آخر .

وما ذكروه من أن الأخبار المذكورة في ذلك أخبار آحاد ، فهو كذلك ، غير أن المدعى إنما هو حصول الظن بذلك دون القطع .

قولهم يحتمل أن يكون ذلك خاصا بمن وردت تلك الأخبار في حقه .

<sup>(</sup>۱) انظر: التبصرة ص٥١٩، المحصول (٢٠/٦)، شرح العضد لمختصر ابن الحساجب (٢) انظر: التبصرة ص٥١٩، المحصول (٣٨٢٢)، شرح المحلي وحاشية البنايي (٣٨٢٢)، نماية السول (٣٠٠/٢) تيسير التحرير (١٩٥/٤).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (م) الأحكام.

<sup>(</sup>٣) كلمة ( أمكن ) ساقطة من نسخة ( م ) .

قلنا: المقصود من الأخبار المذكورة إنما هو الدلالة على وقوع الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ممن عاصره ، لا بيان وقوع الاجتهاد من كل من عاصره (١).

(١) قال الرازي: الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الخوض فيه قليل الفائدة، لأنه لا ثمرة له في الفقه ، لأنه إذا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره أصبح سنة ، وإن لم يقره فلا عبرة به . ا هر . المحصول ( ٦ / ٢٢ ) .

قال السبكي : - بعد أن ساق كلام الرازي - وفي هذا نظر . إذ ينبني على الأصل مسائل منها : إذا شك في نحاسة أحد الإناءين ومعه ماء طاهر بيقين ، أو ماء يغسل به أحدهما ، ففي جـــواز الاجتهاد بين الإنائين والثوبين وجهان أصحهما أنه يجتهد وهو قول من يجوز في زمنه ، والثاني : المنع . الإبحاج (٣/ ٢٥٣) .

قال الزركشي: قال بعضهم: هذا التخريج وهم ، فالقادر على الرسول صلى الله عليه وسلم - أي: على سؤاله - لا يتيقن أنه قادر على اليقين حتى يتيقن أنه أنزل عليه في المسألة وحيى وإلا فما لم يترل الوحي فلا حكم ، فلا قطع ، ولا ظن ؛ فغاية القادر على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجوز نزول الوحي ، فيكون بحوزا لليقين ، وإنما مأخذ هذا الخلاف الأصولي ما في الاجتهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحري ، وما فيه من سلوك طريق لا يأمن فيها الخطأ ، مع التمكن من طريق يأمن فيه الخطأ ، فما قاله الرازي أنه لا ثمرة للخلاف ، صحيح . المحر الحيط ( ٢٦٣٨ ) . وانظر : الإيماج شرح المنهاج ( ٣٠٢٥ - ٣٥٣ ) . القين بسؤال الله تعالى ، وهذا كلام عجيب ، بل قدرته على اليقين مقطوع بها ، سواء وقصع المواب في الحال كما كان أغلب أحواله ، أو بعد انتظار الوحي كما في اجتهاده ، وإنما المسانع من التخريج أن الاجتهاد في ذلك ليس في حكم شرعي ، لأن الحكم قد علم ، وإنما هو اجتهاد في تعيينه ، ومسألتنا اجتهاد في حكم شرعي غير معلوم له ، فلا يلزم من التجويز في المشتبه بعد علمه الجواز في أصل الحكم . انظر : البحر المحيط ( ٨ / ٢٦٤ ) ) .

وبعد عرض الآراء المختلفة وبيان الأدلة ، أرى والله أعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كلن لهم أن يجتهدوا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذن منه ،وعلى ذلك فإن اجتهادهم في=

.

= حضرته صلى الله عليه وسلم ليس كاجتهادهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ، لأنه موقسوف على إجازة النبي صلى الله عليه وسلم ، والوقائع الكثيرة الواردة في هذا الشأن والتي تفيد بوقوع اجتهادهم رضي الله عنهم في عصره عن إذن منه صلى الله عليه وسلم .

## المسألة الثالثة

مذهب الجمهور من المسلمين أنه ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا ، وأن الإثم غير محطوط عن مخالف ملة الإسلام ، سواء نظر وعجز عن معرفة الحق ، أم لم ينظر (١) .

وقال الجاحظ (٢) وعبيد الله بن الحسن العنبري (٣) من المعتزلة بحط الإثم عن المحالف لملة الإسلام إذا نظر واجتهد فأداه اجتهاده إلى معتقده ،وأنه معذور، بخلاف المعاند(٤) ، وزاد عبيد الله بن الحسن العنبري بأن قال :كل مجتهد في العقليات

<sup>(</sup>١) هذا قول أهل السنة قاطبة ، وكثير من المعتزلة ، ومنهم أبو الحسين البصري .

انظر : المعتمد (۲/۳۷) البرهان (۲/۸۱۰) التبصرة ص۶۹۱ ،المسودة ص ۶۹۰ ، تيسير التحرير (۱۹۷/٤) .

<sup>(</sup>٢) هو عمرو بن بحر بن محجوب ، أبو عثمان الكناني الليثسي البصري ، المعروف بالجاحظ ، ولد سنة ١٩٣هـ ، صاحب التصانيف في كلل فن ، كان رأسا في الأدب والكلام والاعتزال ، من آثاره : الحيوان ، البيان والتبيين ، فضائل المعتزلة ، توفي سنة ٥٥هـ .

انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ( $\pi$ /  $\pi$ ) ، فرق وطبقات المعتزلـــة ص  $\pi$  ، شـــذرات الذهب ( $\pi$ /  $\pi$ ) .

<sup>(</sup>٣) هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري ، قاضي البصرة ، ولد سنة مائة وقيل ست ومائة روى عن خالد الحذاء ، وداود بن أبي هند ، وسعيد الجريري ، قال عنه أبو داود : كان فقيها . قال النسائي : فقيه بصري ، قال ابن سعد : ولي القضاء بالبصرة ، وكان ثقة عاقلا ، روى لـــه مسلم في صحيحه حديثا واحدا ، توفي سنة ١٦٨هـ.

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ( ١٢٥/٣ ) ، ميزان الاعتدال ( ٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) قال ابن قدامة عن هذا الذي ذهب إليه الجاحظ: " أنه باطل يقينا ، وكفر بالله تعالى ، ورد عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " . ١ هـ . روضة الناظر (٣ / ١٩٨٦) ، وانظر : المستصفى (٥٣٩/٢) .

مصيب (۱) ، وهو\* إن أراد بالإصابة موافقة الاعتقاد للمعتقد (۲) ، فقد أحال ، وحرج عن المعقول ، وإلا كان يلزم من ذلك أن يكون حدوث العالم وقدمه في نفس الأمر حقا عند اختلاف الاجتهاد ، وكذلك في كل قضية عقلية اعتقد فيها النفي والإثبات ، بناء على ما أدى إليه من الاجتهاد ، وهو من أمحل المحالات ، وما أظن عاقلا يذهب إلى ذلك .

وإن أراد بالإصابة أنه أتى بما كلف به مما هو داخل تحت وسعه وقدرته من الاجتهاد ، وأنه معذور في المخالفة ، غير آثم ، فهو ما ذهب إليه الجاحظ ، وهو أبعد عن (٦) الأول في القبح . ولا شك أنه غير محال عقلا ، وإنما التراع في إحالة ذلك وجوازه شرعا (١).

(۱) وهو قول جمهور المتكلمين ومنهم الأشعري والقاضي الباقلاني ، وأبو علي وأبو هاشم مسن المعتزلة . وهذا القول في غاية الخطورة فإنه يقتضي أن يصوب اليهود على معتقدهم ، أي أله يعذرون ؛ لأنه لم يحتمل عقلهم إلا التهود ، وكذلك النصارى والمحوس ، كما أن هذا المذهب شر من مذهب الجاحظ ، فإنه أقر بأن المصيب واحد ، ولكنه جعل المخطئ معذورا ، بل هو شر من مذهب السوفسطائية ، لأنحم نفوا حقائق الأشياء ، وهذا قد أثبت الحقائق ثم جعلها تابعة للاعتقادات . انظر : المعتمد (٢/ ٧٠) ، التبصرة ص ٩٦ ، البرهان (٢/ ٨٦٠) ، المستصفى طرح تنقيح الفصول ص ٤٤٤ ، المسودة طرح ٤١٥) ، الوصول إلى الأصول (٣٢ / ٣٣) ، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٤ ، المسودة طرح ٩٤ ، تيسير التحرير (١٩٧/٤) ، إرشاد الفحول (٣٢ / ٣٢ – ٣٢١) ، مجموع الفتول ص ٩٤ ، تيسير التحرير (١٩٧/٤) ، إرشاد الفحول (٢/ ٣٢ – ٣٢١) ، مجموع الفتول (٢/ ١٩٢ – ٣٢١) .

<sup>\*</sup>نهاية ورقة (٥٠٥ع).

<sup>(</sup>٢) أي: المطابقة للحق في نفس الأمر.

<sup>(</sup>٣) في نسخـــة (ع)، (ب) من.

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن حجر رحمه الله: أن محمدا بن إسماعيل الأزدي نقل أن العنبري رجع عن قوله: "كل محتهد مصيب " لما تبين له الصواب ، كما أن الأصفهاني ذكر أن عبدالرحمن بن مسهدي كلم العنبري في مسألة فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال: " إذن أرجع وأنا صاغر " لأن أكسون ذبيا في الحق أحب إلي أن أكون رأسا في الباطل " وقد ذكر بعضهم أن المسألة المشار إليها هي قوله: كل مجتهد مصيب " . انظر: تهذيب التهذيب (١٣٧/٥) ، حلية الأولياء (٦/٩) .

وقد احتج الجمهور على مذهبهم بالكتاب والسنة ، وإجماع الأمة . أما الكتاب : فقوله تعالى : { ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار } (١) .

وقوله: { وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم } (٢) . وقوله تعالى: { ويحسبون ألهم على شيء ، ألا إلهم هم الكاذبون } (٣) . ووجه الاحتجاج بهذه الآيات ، أنه ذمهم على معتقدهم وتوعدهم بالعقاب

ووجه الاحتجاج بهذه الآيات ، أنه ذمهم على معتقدهم وتوعدهم بالعقاب عليه ، ولو كانوا معذورين فيه لما كان كذلك (<sup>٤)</sup> .

وأما السنة ، فما علم منه صلى الله عليه وسلم ، علما لا مراء فيه تكليفه للكفار من اليهود والنصارى بتصديقه واعتقاد رسالته ، وذمهم على معتقداتهم ، وقتله لمن ظفر به منهم ، وتعذيبه على ذلك منهم (٥) مع العلم الضروري بأن كل من قاتله وقتله لم يكن معاندا بعد ظهور الحق له بدليله ؛ فإن ذلك ممسا تحيله العادة ، ولو كانوا معذورين في اعتقاداتهم ، وقد أتوا بما كلفوا به (٢) ، لما ساغ ذلك منه (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة ص ، جــــزء من الآية ( ٢٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت ، جزء من الآية ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة المحادلة ، جزء من الآية (١٨).

<sup>(</sup>٤) انظر : المستصفى (٢/ ٥٤٠) ، المحصول (7 / 7 ) ) ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٢ / ٢٩٤) .

<sup>(</sup>٥) لعل المراد بالتعذيب هو الأسر ، فإن الأسر يعتبر لونا من ألوان التعذيب ، كما في أسره صلى الله عليه وسلم لكفار قريش ، وأسره لثمامة بن آثال حيث ربطه بسارية المسجد ثلاثة أيام . (٦) جملة (وقد أتوا بما كلفوا به ) ساقطة من نسخة (م) .

<sup>(</sup>V) انظر : المستصفى (7/100) ، المحصول (7/70) ، نماية الوصول (7/100) .

وأما الإجماع ، فهو أن الأمة من السلف قبل ظهور المخالفين اتفقوا أيضا على قتال الكفار ، وذمهم ، ومهاجرتهم على اعتقاداتهم ، ولو كانوا معذورين في ذلك ، لما ساغ ذلك من الأمة المعصومة (١) عن الخطأ (٢) .

فإن قيل: أما الآية الأولى (٢) فغاية ما فيها ذم الكفر، وذلك غير متحقق في محل النزاع، لأن الكفر في اللغة مأخوذ من الستر والتغطية، ومنه يقال لليل: كافر، لكونه ساترا للحوادث، وللحارث كافر؛ لستره الحب (٤)، وذلك غير متصور إلا في حق المعاند العارف بالدليل، مع إنكاره لمقتضاه، كيف وأنه يجب حمل هذه الآية والآيتين بعدها على المعاند دون غيره، جمعا بينه وبين ما سنذكره من الدليل.

وأما ما ذكرتموه من قتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار ، فلا نسلم أنـــه كان على ما اعتقدوه عن اجتهادهم ، بل على إصرارهم على ذلك ، وإهمــالهم لترك البحث عما دعوا إليه والكشف عنه مع إمكانه (٥) .

وأما الإجماع فلا يمكن الاستدلال به في محل الخلاف ، كيف وأنه يمكن حمـــل فعل الإجماع (٦) على ما حمل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

ودليل هذه التأويلات أن تكليفهم باعتقاد نقيض معتقده الندي أدى إليه احتهادهم ، واستفرغوا الوسع فيه ، تكليف بما لا يطاق ، وهو متنع ، للنص والمعقول.

<sup>(</sup>١) في نسخة ( ب ) ، ( م ) المعصومين والمثبت من ( ع ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المستصفى (٢/١٥) ، شرح العضد لمختصر ابن الحساجب (٢٩٣/٢ ــ ٢٩٣) ، نماية الوصول ( ٣٨٤٢/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) كلمة ( أولى ) ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المصباح المنير ص٥٣٥ ، مادة كفر ، المعجم الوسيط (٧٩/٢) ، مادة كفر .

<sup>(</sup>٥) انظر: المستصفى (7/7٥) ، المحصول (7/7 — (7) ، نماية الوصول (7/4) .

<sup>(</sup>٦) من قوله ( في محل ) إلى هنا ساقط من نسخة ( ب ) .

أم\_ا النص، فقوله تعالى: { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } (١) .

وأما المعقول: فهو أن الله تعالى رؤوف بعباده ، رحيم بهم ، فلا يليق به تعذيبهم على ما لا قدرة لهم عليه (٢).

ولهذا كان الإثم مرتفعا عن المحتهدين في الأحكام الشرعية مع احتلاف اعتقاداقم فيها ، بناء على احتهاداقم المؤدية إليها ، كيف وقد نقل عن بعض المعتزلة أنهم أولو قول الجاحظ وابن (٦) العنبري ، بالحمل على المسائل الكلامية المحتلف فيها بين المسلمين ، ولا تكفير فيها ، كمسألة الرؤية ، وخلق الأعمال ، وخلق القرآن ، ونحو ذلك ؛ لأن الأدلة فيها ظنية متعارضة (١) .

وقولهم إن الكفر في اللغة مأخوذ (٥) من الستر والتغطية مسلم ، ولكن لا نسلم انتفاء التغطية فيما نحن فيه ؛ وذلك لأنه باعتقاده لنقيض الحق بناء على احتسهاده ، مغط للحق ، وهو غير متوقف على علمه بذلك .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، جزء من الآية ( ٢٨٦ ) .

وجه الدلالة: أنه سبحانه وتعالى لا يحمل النفس الإنسانية إلا ما تطيق وتتحمل ، وهؤلاء الكفار وأهل الأهواء من أهل القبلة قد عجزوا عن إدراك الحق ، فلزموا عقائدهم خوفا من الله سبحانه وتعالى ، إذ انسد عليهم طريق المعرفة ، فلا يليق بكرم الله تعالى ورحمته تعذيبهم على ما لا قدرة لهم عليه . انظر: المستصفى ( ٢/ ٥٣٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المستصفى (٢/ ٥٣٩) ، المحصول (٦/ ٣٣) .

<sup>(</sup>٣) كلمة ( اين ) ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المستصفى ( ٢/ ٥٤٢ ــ ٥٤٣ ) .

<sup>\*</sup>نماية ورقة (٥٠٦ع).

<sup>(</sup>٥) مكان مأخوذ بياض في نسخة (ع).

وما ذكروه من التأويل ، ففيه ترك الظاهر من غير دليل ، وما يذكرونه مـــن الدليل فسيأتي الكلام عليه .

وما ذكروه على (1) السنة ، فبعيد أيضا ؛ وذلك لأنه إن تعذر قتلهم وذمهم على ما كانوا قد اعتقدوه عن اجتهادهم واستفراغ وسعهم ، فهو لازم أيضا على تعذر (7) قتلهم وذمهم ، على عدم تصديقه فيما دعاهم إليه ، لأن الكلام إنما هو مفروض فيمن أفرغ وسعه وبذل جهده في التوصل إلى معرفة ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إليه ، وتعذر عليه الوصول إليه (7).

وما ذكروه في امتناع التمسك بالإجماع في محل الخلاف ؛ إنما يصح فيما كان من الإجماع بعد الخلاف ، أو حالة الخلاف (<sup>3)</sup>. وأما الإجماع السابق على الخلاف ، فهو حجة على المخالف وقد بينا سبقه .وما ذكروه من التأويل، فجوابه كما تقدم .

قولهم: إن ذلك يفضي إلى التكليف بما لا يطاق ، لا نسلم ذلك ، فإن الوصول إلى معرفة الحق (٥) ممكن بالأدلة المنصوبة (٦) عليه ، ووجود العقل الهادي ، وغايته امتناع الوقوع باعتبار أمر خارج (٧) ، وذلك لا يمنع من التكليف

<sup>(</sup>١) في نسخة (م) من .

<sup>(</sup>٢) دقة العبارة سقوط هذه الكلمة .

<sup>(</sup>٣) انظر: المحصول ( ٣٢/٦ ) ، نهاية الوصول ( ٣٨٤١/٩ ـ ٣٨٤٢ ) .

<sup>(</sup>٤) (أو حالة الخلاف) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٥) ( إلى معرفة الحق ) ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٦) في نسخة ( ب ) المنصوصة .

<sup>(</sup>٧) قال الشيخ عبدالرزاق عفيفي: "أي لم يكن كفرهم لشبهة في الأدلة ، ولا لخروجها عن مستوى تفكيرهم فإنها أعلام على الحق واضحة الدلالة عليه ، لم تتجاوز دائرة عقولهم ، وإنما كفروا استكبارا وعلوا في الأرض ، أو حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحسق ، أو اتباعا للهوى ، واندفاعا وراء العصبية الجاهلية ، أو تقليدا للآباء ، وإذعانا للسادة والوحسهاء ، قال الله تعالى { وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ، أهم يقسمون رحمة ربك} اهم . سورة الزحرف الآية ٣١ وجزء من الآية ٣٢ .حاشية الإحكام (١٨١/٤).

به ، وإنما يمتنع التكليف بما لا يكون ممكنا في نفسـه ، كما ســـبق تقريــره في موضعه (١) .

وما ذكروه فقد سبق تخريجه في مسألة تكليف ما لا يطاق .

وأما رفع الإثم في المحتهدات الفقهية ، فإنما كان لأن المقصود منها إنما هـو الظن بما وقد حصل ، بخلاف ما نحن فيه ، فإن المطلوب فيها ليس هو الظن ، بـل العلم ، ولم يحصل (٢) .

وما ذكروه من التأويل إن صح المراد من كلام الجاحظ وابن العنبري ، ففيه رفع الخلاف ، والعودة إلى الحق ، ولا نزاع فيه .

<sup>(</sup>١) سبق ذكره في الأصل الثالث - المسألة الأولى .

<sup>(</sup>٢) إن المسائل الفقهية شأنها شأن المسائل الأصولية في أن كلا منهما قد يكون في نظر الجتهد قطعيا ، وقد يكون ظنيا ، حسب ما بلغه من الأدلة ومدى فهمه فيها فبناء التأثيم وعدمه على ما ذكر من الفرق غير مسلم .

وبعد هذا العرض يتبين أن قول العنبري والجاحظ بعيد عن الصحة بعدا كاملا ، لأن أدلة الرسالة والتوحيد وكل ما كان من أصول الدين ظاهرة واضحة ولا يعذر فيها أحد بالجهل ، أو الخطأ، كما أن الحق فيها واحد متعين ، فمن اجتهد وأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر .

وإبي أرى أن كل ما يتعلق بالأمور العقدية ينبغي أن يكون توقيفيا معتمدا على الأدلة النقليـــة، لأن العقل وحده قد يصل، وقد يخطئ.

انظر: المعتمد (٢ / ٣٧٠) ، البرهان (٢/ ٨٦٠) ، المستصفى (٢ / ٣٩٥ – ٤٥٠) ، الطور: المعتمد (٢ / ٣٩٠ – ٥٤٠) ، المحصول (٢ / ٣٠٠ – ٣٢) ، المسودة ص٩٥٥ ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٢ / ٣٠٠ – ٢٩٤) ، مجموع الفتاوى ( ١٢٤/١٩ – ١٥٢) .

## المسألة الرابعة

اتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإثم محطوط عن المحتهدين في الأحكام الشرعية (١) . وذهب بشر المريسي (٢) وابن علية (٣)

(١) قال الإمام أحمد : الحق عند الله واحد في أحكام الفروع ، وعلى المحتهد طلبه ، فإن أصاب توفر أجره ، وإن أخطأه فالمؤاخذة موضوعة عنه ، وهو مثاب مع كونه مخطئا . ا هـ . انظر المسودة ص٤٩٧ .

قال ابن عبدالشكور: والمختار أن لله حكما معينا أوجب طلبه ويفيد عليه دليلا، فمن أصابه فله أجران، ومن أخطأه فله أجر، لامتثاله أمر الاجتهاد ببذل الوسع، وهذا معنى قول الحنفية: إن المخطئ مصيب. ا هـ.. فواتح الرحموت ( ٢/ ٦٧٣).

فهذا هو الصحيح عند الأئمة الأربعة .

(٢) هو أبو عبدالرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي ، الفقيه الحنفي ، المتكلم ، من موالي زيد بن الخطاب رضي الله عنه ، أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف الحنفي ، إلا أنه الشعنع اللكلام ، وكان يقول بخلق القرآن ، وحكي عنه في ذلك أقوال شنيعة ، وكان مرجئا ، وإليه تنسب الطائفة المريسية من المرجئة ، كان يناظر الشافعي . ويقال أن أباه كان يهوديا صياغا بالكوفة . توفي بشر المريسي سنة ٢١٨هـ ببغداد . انظر ترجمتة في : وفيات الأعيان (١/ ٢٧٧ ــ ٢٧٨) ، شذرات الذهب (٢/ ٤٤) ، ميزان الاعتدال ( / ٣٢٢) .

 وأبو بكر الأصم <sup>(۱)</sup> ونفاة القياس ، كالظاهرية والإمامية ، إلى أنه ما من مســــألة إلا والحق فيها متعين ، وعليه دليل قاطع ، فمن أخطأه فهو آثم غــــير كـــافر ولا فاسق <sup>(۲)</sup> .

(۱) هو أبو بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم ، حكي أنه كان يخطئ عليا رضي الله عنه في كثير من أفعاله ويصوب معاوية رضي الله عنه في بعض أفعاله ، له تفسير عجيب ، كان الأصم عليل القدر ذو مكانة ، وأخذ عنه ابن علية وغيره انظر ترجمته في : لسان الميزان ( ٤٧٢/٣) ، طبقات المعتزلة ص٥٥ .

(٢) قال بشر المريسي : الحق في أحكام الفروع واحد منها ، وأن عليه دليلا يلزم كـــل أحــد المصير إليه والنظر فيه ، والوصول إلى القول الذي هو الحق به ، وأن من قصر في ذلك فلم يصل إليه و لم يقل به ، فإنه مخطئ ، ويختلف خطؤه فريما كان كبيرا وريما كان صغيرا . انظر : شــرح العمد ( ٢٣٢/٢ ) .

وقد فسر الغزالي مذهب بشر المريسي بقوله: ذهب بشر المريسي إلى أن الإثم غير محطوط عن المجتهدين في الفروع ، بل فيها حق معين ، وعليه دليل قاطع ، فمن أخطأه فهو آثم كما في العقليات ، ولكن المخطئ قد يكفر كما في أصل الإلهيات والنبوات ، وقد يفسق ، كما في مسألة الرؤية وخلق القرآن ونظائرها ، وقد يقتصر على مجرد التأثيم كما في الفقهيات .

انظر: المستصفى ( ٢/ ٦٣٧ ) .

وقد تابع المصنف الغزالي في نسبة القول بتأثيم المخطئ إلى ابن علية وأبي بكر الأصم ونفاة القياس كالظاهرية والإمامية . بينما نرى القرافي في شرح تنقيح الفصول يقتصر على نسبة هذا القول إلى بشر المريسي ، فيقول : وقال بشر المريسي : إن أخطأ المجتهد الحق استحق العقاب ، وقال غيره لا يستحق العقاب . ا هـ . شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٢ .

قال الهندي في النهاية : وهؤلاء \_\_ بشر المريسي ، الأصم ، وابن علية \_\_ اتفقوا على أن المحتهد مأمور بطلبه ، وأنه إذا وحده فهو مصيب ، وإذا أخطأه فهو مخطئ ، لكنهم اختلفوا في أن المخطئ هل يأثم ويستحق العقاب أم لا ؟

فذهب بشر المريسي إلى أنه يأثم ويستحق العقاب . وأنكره الباقون لخفاء الدليل وغموضه فكلن مخطئا معذورا . ا هـ . نهاية الوصول ( ٩ / ٨٠٤٣ ) . = وحجة أهل الحق في ذلك ما نقل نقلا متواترا لا يدخله ريبة ولا شك، وعلم علما ضروريا من اختلاف الصحابة فيما بينهم في المسائل الفقهية ،كملياه فيما تقدم مع استمرارهم على الاختلاف إلى انقراض عصرهم ، و لم يصدر

= وكذلك قال ابن السبكي : فذهب بشر إلى التأثيم وأنكره الباقـــون لخفـاء الدليــل وغموضه . ا هــ . الإهاج (٣/٢١١) .

والإمام ابن حزم - وهو من نفاة القياس - لم يوافق بشرا في مذهبه وهو اعتبار المخطئ آثما مطلقا ، قال ابن حزم : إن نص الحديث بكلامه صلى الله عليه وسلم " إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر " يدل على أن المجتهد يخطئ ، وإذا أخطأ فهو ليسس مأجورا على خطئه ، والخطأ لا يحل الأخذ به ، لكنه مأجور على اجتهاده الذي هو حق ، لأنه طلب للحق ، وليس قول القائل برأيه اجتهادا ، وأما خطؤه فليس مأجورا عليه ، لكنه مرفوع الإثم بقوله تعالى { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ، ولكن ما تعمدت قلوبكم } .

ويقول في موطن آخر: إن الذي أخطأ في الاجتهاد ارتفع عنه ، وهو مخطئ وغير مأجور في موطن آخر: إن الذي أخطأ في الاجتهاد الاجتهاد إلا أن يؤديه إلى حق في ذلك ، وإنما يؤجر على اجتهاده لا على ما أداه إليه الاجتهاد إلا أن يؤديه إلى حتم فحينئذ يؤجر أجرين ، أجرا على الطلب وأجرا على الإصابة . اه. الإحكام لابن حزم (١٤٧/٤) .

وقال الدكتور سيد محمد: إن كل مجتهد مأمور بالاجتهاد وبإصابة الحق ، والاجتهاد فعل المحتهد وهو غير الشيء المطلوب ، فإنما أمرنا بالطلب لا بالشيء الذي وجد ما لم يكن عين الحق والاجتهاد كله حق ، وهيو طلب السحق وإرادته وهكذا وجدنا الإمام ابن حزم لم يوافق بشرا في مذهبه ، ولعل من ألحقهم به وجد عند غير ابن حزم من الظاهرية رأيا متفقا مع رأيه ، وعلى كل فإن من ألحق الظاهرية ببشر من غير فصل تنقصه الدقة في النقيل ". انظر: الاجتهاد للدكتور سيد محمد موسى ٢٢٢٠ .

أما الشيعة فقد حكى العلامة الحلي \_ وهو حسن بن يوسف الحلي العراقي الشيعي شيخ الروافض - الإجماع على نفي الإثم عن المحتهد المخطئ ولم يستثن إلا بشرا. تهذيب الأصول للحلى ص١١٧.

من أحد (۱) منهم نكير ولا تأثيم لأحد ، لا على سبيل الإبحام ولا التعيين ، مع علمنا بأنه لو خالف أحد في وجوب العبادات الخمس وتحريم الزنا والقتل بلادروا إلى تخطئته وتأثيمه . فلو كانت المسائل الاجتهادية نازلة مترلة هذه المسائل في كونها قطعية ، ومأثوما على المخالفة فيها ، لبالغوا في الإنكار والتأثيم ، حسب مبالغتهم في الإنكار على من خالف في وجوب العبادات الخمس وفي تأثيمه ؟ لاستحالة تواطئهم على الخطأ ، ودلالة النصوص النازلة مترلة التواتر على عصمتهم عنه ، كما سبق تقريره في مسائل الإجماع (۲) .

فإن قيل: فقد وقع الإنكار من بعضهم على بعض في العمل بالرأي والاجتهاد في المسائل الفقهية ، كما ذكرناه في إثبات القياس على منكريه ، ومع الإنكار فلا إجماع . وإن سلمنا عدم نقل إنكارهم لذلك ، فيحتمل ألهم أنكروا ولم ينقل إلينا ، وبتقدير عدم صدور الإنكار منهم ظاهرا ، فيحتمل ألهم أضمروا الإنكار والتأثيم تقية وخوفا من ثوران فتنة وهجوم آفة .

قلنا: أما السؤال الأول فقد أجبنا عنه فيما تقدم (٣). وأما الثاني ، فهو خلاف مقتضى العادة ، فإنه لو وجد الإنكار ؛ لتوفرت الدواعي على نقله ، واستحال

<sup>(</sup>١) في نسخة (م) واحد.

<sup>(</sup>٢) في المسألة الثالثة من مسائل الإجماع – الإحكام (٢١٨/١) ط٢ ، المكتب الإسلامي . وانظر : كشف الأسرار (٤/ ٢١٣) ، تيسير التحرير (٤/ ٢٠٢) ، فواتح الرحموت (٢٧٣/٢) ، المستصفى (٦٣٧/٢) ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٢ ، الإحكام لابن حزم (٤/ ٦٤٧ - 200) ، الاجتهاد لسيد محمد موسى ص - 200 .

<sup>(</sup>٣) أجاب المصنف بجواب إجمالي وحواب تفصيلي : الجواب الإجمالي قال : يجب حمل ما نقــل عنه من إنكار العمل بالرأي والقياس على ما كان من ذلك صادرا عن الجهال ، ومن ليس لـــه رتبة الاجتهاد وما كان مخالفا للنص ، وما ليس له أصل يشهد بالاعتبار ، وما كان على خــلاف القواعد الشرعية . ولمزيد بيان عن الجواب التفصيلي انظر ص ٢٦٩-٢٧٤ من هذه الرسالة .

في العادة كتمانه ، كما نقل عنهم الإنكار على الخوارج ومانعي الزكاة وغير ذلك ، وبمثل هذا يندفع أيضا ما ذكروه من السؤال الثالث (١) .

(١) يترجح لدي في هذه المسألة أن الإثم مرفوع عن المجتهد المخطئ إذا اجتهد في أحكام الفروع التي ليس عليها دليل قاطع من نص أو إجماع ، وأنه مأجور على ذلك لما بذله من حهد واستفراغ وسع في سبيل الوصول إلى الحق في المسألة ، لثبوت ذلك بنصوص الكتاب والسنة ، فإن الله تعالى قد أخبر في غير موضع أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها ، كقوله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ، وقوله تعالى : { لا يكلف نفسا إلا وسعها } ، وقوله تعالى : { لا تكلف نفس إلا وسعها } ، وقوله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها } وأمر بتقواه بقدر الاستطاعة فقال : { فاتقوا الله ما استطعتم } ، وقلد دعاه المؤمنون بقوله : { ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به } فقال : " قد فعلت " .

فدلت هذه النصوص على أنه لا يكلف نفسا ما تعجز عنه ، وعلى أنه لا يؤاخد المخطئ في اجتهاده ، وهذا فصل في هذا الباب ، فالمجتهد إذا اجتهد واستدل واتقى الله ما استطاع ، كان هذا هو الذي كلفه الله إياه ، وهو مطبع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع ، ولا يعاقبه الله البتة ، لأن كل من أستفرغ وسعه استحق الثواب . ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " . ومع صراحة هذه النصوص وصحتها ، فإن من ذهب إلى تأثيم المجتهد المخطئ يكون مخالفا لها شله أم أبى ، وعليه إثم المخالفة بناء على رأيه ، ولأن التأثيم حكم شرعي لا يثبت إلا بالشرع ، وقد حاء الشرع بالعفو عمن اجتهد فأخطأ وبتحصيل الأجر له ، فكأن القائل بالتأثيم يعترض على الشرع ، ويقول : الأولى تأثيمه .

ومن ثمار الخلاف في هذه المسألة ، ما لو احتهد مجتهد في حادثة ما ، فحكم فيها بما يترتب عليه إتلاف عضو ، أو إزهاق نفس بالكلية فهل يكون آثما على ذلك ، إذا تبين خطأ هذا الاحتهاد ؟ فعند الحمهور لا إثم عليه ، لأنه معذور باحتهاده ، فهو في ذلك كمن قصد رمي صيد فأصاب إنسانا فقتله . وعند المريسي أنه آثم لتقصيره في مدرك الحق .

انظر: كشف الأسرار (٤/ ٢١٣) ، تيسير التحرير (٤/ ٢٠٢) ، فواتح الرحموت (٢٧٣/٢) ، المستصفى (٢٣٧/٢) ، شرح تنقيح الفصول ص787 ،الإحكام لابن حزم (180/100) ، الاحتهاد ص1877 — 180/1000 .

## المسألة الخامسة

المسألة الظنية من الفقهيات إما أن يكون فيها نص ، أو لا يكون ، ف\_إن لم يكن فيها نص فقد اختلفوا فيها :

فقال قوم: كل مجتهد فيها مصيب (١) وإن حكم الله فيها لا يكون واحدا بل هو تابع لظن المجتهد ، فحكم الله في حق كل مجتهد ما أدى إليه احتهاده ، وغلب على ظنه ، وهو قول القاضى أبي بكر وأبي الهذيل والجبائى وابنه .

وقال آخرون: المصيب فيها واحد (٢) ، ومن عداه مخطئ ؛ لأن الحكـــم في كل واقعة لا يكون إلا معينا ؛ لأن الطالب يستدعي مطلوبا ، وذلك المطلوب هـو الأشبه عند الله في نفس الأمر بحيث لو نزل نص ، لكان نصا عليه .

<sup>(</sup>١) هذا هو الرأي الأول في المسألة وهذا قول جمهور المتكلمين واختاره الغـــزالي والكرحــي والأشعري كما قال أهل العراق ، ونسبه ابن السبكي إلى أبي يوسف ومحمد بن الحسن .

قال الغزالي: المختار عندنا ونقطع به أن كل مجتهد مصيب في الظنيات ، وليس فيها حكم معين لله تعالى . ا هـ . انظر: المعتمد (٣٨٠/٢) ، المستصفى (٢/ ٥٢٥) ، البرهان ( ٨٦١/٢)، كشف الأسرار (٤/ ١٣٠) ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) وهذا هو الرأي الثاني ، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم ، وهو قول الصحابة والأئمـــة الأربعة في أصح ما نقل عنهم . ونقله الزركشي وغيره عن معظم الفقهاء .

قال عبدالعزيز البخاري : هذا الذي عليه أصحابنا وعامة أصحاب الشافعي ، وبعض متكلمــــي أهل الحديث كعبد الله بن سعيد وعبدالقاهر البغدادي . ا هـــ كشف الأسرار (١٣٠/٤) .

وقال القرافي: المنقول عن مالك أن المصيب واحد ، وإليه ذهب أبو إسحاق الشاطبي ، وهـــو مذهب ابن قدامة من الحنابلة . ا هــ . شرح تنقيح الفصول ص 75 . قال ابن بدران : قــال أصحابنا : الحق في قول واحد من المحتهدين معين في فروع الدين . ا هــ . المدخل إلى مذهــب الإمام أحمد بن حنبل ص 17 . وانظر : المعتمد (17 / 17) ، البرهان (17 / 17) ، شــرح العضد لمختصر ابن الحاجب (17 / 17) ، كشف الأسرار (17 / 17) ، المسودة ص 17 التمهيد (17 / 17) ، روضة الناظر (17 / 17) .

ومنه من نقل عنه القولان: التخطئة والتصويب كالشافعي (١) وأبي حنيفة (٢) وأجمد بن حنبل (٣) والأشعري (٤).

(١) الإمام الشافعي تجاذبته المصوبة المخطئة . المصوبة ومنهم أبو الحسن الأشعري والباقلاني فقد نقل إمام الحرمين عن القاضي أنه قال مذهب الشافعي مثل مذهبي ، ولولا أنه مذهبه هذا ، وإلا لما عددته من الأصولية . ا هـ .

وتحاذبته المخطئة حيث نقل إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أن المصيب واحد هو المشهور من مذهب الشافعي . ا هـــ . البرهان ( ٢ / ٨٦١ ) .

وقال الشيرازي في شرح اللمع: "هذا هو المنصوص عليه للشافعي في القليم والجديد ، وليس له قول سواه " . ١. هـ . شرح اللمع ( ١٠٤٦/٢ ) . ثم شنع على قوم من المتأخرين نسبوا إليه القول " أن كل مجتهد مصيب " .

وقال ابن السمعاني : ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أن المصيب من المحتهدين واحد والباقون عنطئون ، غير أنه يعذر فيه المخطئ ولا يؤثم ، من حكى عنه غيره فقد أخطأ". ا هـ . قواطع الأدلة ( ٣ / ١٤٧ ) .

(٢) ذكر السمرقندي في كتابه الميزان عن الحنفية نقلين :

والثاني : أنه مصيب في اجتهاده ، ولكنه قد يخطئ فيما يؤدي إليه اجتهاده ، بأن يكون الحق عند الله تعالى بخلافه . ا هـ . ميزان الأصول ص ٧٥٣ . وهو نفس الأول في أن الحق واحد .

(٣) مذهب الإمام أحمد : أن الحق في قول واحد من المحتهدين فمن أصابه فهو مصيب ، ومن أخطأه فهو مخطئ . انظر : المسودة ص ٤٩٧

(٤) قال أبو بكر الباقلاني : لأبي الحسن الأشعري في ذلك قولان .

واختار أن كل مجتهد مصيب ، وأن فرض كل واحد ما يغلب على ظنه ، ويؤديه إليه اجتهاده ، وليس هناك أشبه مطلوب . اه. البرهان ( 7 / 7.7 - 7.7 ) . " لا يوجد في الحادثة حكم منصوص ، لكن يوجد فيها شيء ، لو حكم الله تعالى فيها بحكم لما حكم إلا به . أي ما من مسألة إلا ولها مناسبة خاصة بحكم بحيث لو أراد الله تعالى الحكم فيها لكان بذلك الحكم بعينه " . المحصول ( 7 / 7.7 ) ، حاشية البناني ( 7 / 7.7 ) . =

وأما إن كان في المسألة نص ، ، فإن قصر في طلبه ، فهو مخطئ آثم لتقصيره فيما كلف به من الطلب ، وإن لم يقصر فيه وأفرغ الوسع في طلبه ، لكن تعذر عليه الوصول إليه ، إما لبعد المسافة ، أو لإخفاء الراوي له وعدم تبليغه ، فلا إثم لعدم تقصيره ، وهل هو مخطئ أو مصيب ؟ ففيه من الخلاف ما سبق .

والمحتار إنما هو امتناع التصويب لكل مجتهد ، غير أن القائلين بذلك قد احتجوا بحجج ضعيفة لابد من الإشارة إليها والتنبيه على ما فيها ، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المحتار .

الحجة الأولى ، من جهة الكتاب قوله تعالى : { وداود وسليمان إذ يحكم للن في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ، وكنا لحكم هم شاهدين ، ففهمناها سليمان } (١).

ووجه الاحتجاج به: أنه خصص سليمان بفهم الحق في الواقعة ، وذلك يدل على عدم فهم داود له ؛ وإلا لما كان التخصيص مفيدا ، وهو دليل اتحاد حكم الله في الواقعة وأن المصيب واحد .

وأيضا قوله تعسالى: { لعلمه الذين يستنبطونه منهم } (٢) وقوله تعالى: { وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ) (٣) ولولا أن على الاستنباط حكما معينا ، لما كان كذلك . وأيضا قوله تعالى :

<sup>=</sup> انظر: البرهان (۲/ ۸۶۰ ــ ۸۶۱) ، شرح اللمع ( 1.87/7) ، ميزان الأصول ص 90 قواطع الأدلة ( 900 ) ، تشنيف المسامع ( 900 ــ 900 ) ، المسودة ص 900 ، الوصول إلى الأصول لابن برهان (900 ) ، كشف الأسرار (900 ) ، تيسير التحرير (900 ) . \* نماية ورقة ( 900 ) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٧٨ ، وجزء من الآية ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، جزء من الآية ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، جزء من الآية ٧ .

{ ولا تتفرقوا فيه } (١) ، { ولا تنازعوا فتفشلوا } (٢) ، } ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا } (٣) . وذلك أيضا يدل على اتحاد الحق في كل واقعة .

ولقائل أن يقول على الآية الأولى: غاية ما فيها تخصيص سليمان بالفهم، ولا دلالة له على عدم ذلك في حق داود إلا بطريق المفهوم، وليس بحجة، على ما تقرر (ئ) في مسائل المفهوم، وإن سلمنا أنه حجة، غير أنه قد روي ألهما حكما في تلك القضية بالنص حكما واحدا، ثم نسخ الله الحكم في مشل تلك القضية في المستقبل، وعلم سليمان بالنص الناسخ دون داود فكان هذا هو الفهم الذي أضيف إليه. والذي يدل على هذا قوله تعالى: { وكلا آتينا حكما وعلما} (٥ ولو كان أحدهما مخطئا لما كان قد أوتى في تلك الواقعة حكما علما وإن سلمنا أن حكمهما كان مختلفا، لكن يحتمل ألهما حكما بالاجتهاد (٢) مع الإذن فيه، وكانا محقين في الحكم، إلا أنه نزل الوحي على وفق ما حكم به سليمان، فصار ما حكم به حقا متعينا برول الوحي به، ونسب التفهيم إلى سليمان بسبب ذلك. وإن سلمنا أن داود كان مخطئل في ونسب التفهيم إلى سليمان بسبب ذلك. وإن سلمنا أن داود كان مخطئل في ونحن نسلم الخطأ (٧) في مثل هذه الصورة، وإنما الستراع فيما إذا حكما بالاجتهاد، وليس في الواقعة نص.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى ، جزء من الآية ١٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ، جزء من الآية ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، جزء من الآية ١٠٥ .

<sup>\*</sup> نماية ورقة ( ٢٦٥ ب ) .

<sup>(</sup>٤) من قوله (غاية) إلى هنا ساقط من نسخة (م).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء ، جزء من الآية (٧٩)

<sup>(</sup>٦) كلمة ( الاجتهاد ) ساقطة من نسخة (م) .

<sup>(</sup>٧) كلمة ( الخط\_\_\_ أ ) ساقطة من نسخة ( م ) .

وعلى الآية الثانية والثالثة أنه يجب جملهما على الأمور القطعية دون الاجتهادية. ودليله قوله تعالى { لعلمه الذين يستنبطونه منهم } (١) ، وقوله تعالى : { وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم } (٢) والقضايا الاجتهادية لا علم م فيها ، وإن سلمنا أن المراد بهما القضايا الاجتهادية ، فقوله تعالى : { لعلمه الذين يستنبطونه منهم } وقوله تعالى : { وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم } يدل على تصويب المستنبطين و الراسخين في العلم (٦) ، وليس فيه ما يدل على تصويب البعض منهم دون البعض ، بل غايته الدلالة بمفهومه على عدم ذلك في حق العوام ومن ليسس من أهل الاستنباط والرسوخ في العلم (٤) .

وعلى الآيات الدالة على النهي عن التفرق ، أن المراد منها إنما هـــو التفــرق في أصل الدين والتوحيد ، وما يطلب فيه القطع دون الظن ، ويدل على ذلك أن القــلئلين بجواز الاجتهاد مجمعون على أن كل واحد من المجتهدين مأمور باتباع ما أوجبه ظنه ، ومنهى عن مخالفته ، وهو أمر بالاختلاف ، ولهي عن الاتفاق في المجتهدات (٥٠) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، جزء من الآية ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، جزء من الآية ٧ .

<sup>(</sup>٣) ( في العلم ) ساقطة من نسخة ( ع ) .

<sup>(</sup>٤) ورد هذا بأن قوله: "لعلمه "تكون للواحد، لأن الهاء للواحد كما هو معروف لغـــة، وهذا الواحد قد يعلمه الكثير وقد يعلمه القليل، ولو كان المراد تصويب الكل لقــال: "لعلــم الذي يستنبطونه" لكنه لم يقل ذلك فدل على المطلوب.

<sup>(</sup>٥) قال الشيخ عفيفي: نصوص النهي عن الاختلاف والتفرق عامة كتخصيصها لمسا ذكر خلاف الظاهر، وما استدل به بعد من أمر الشرع بالاختلاف في المجتهدات و لهيه عن الاتفافيها خطأ، فإنه لا يلزم من الإجماع على اتباع كل مجتهد ما رجح عنده بعد البحث في المسائل الاجتهادية الأمر بالاختلاف، وإنما كان الاختلاف فيها أمرا ضروريا نشأ عن تفاوت الناس في المواهب والعقول والاطلاع على الأدلة واختلافها في الدلالة ودرجة الثبوت، ولو وسع المسلمين أن يتفقوا ما جاز لهم أن يختلفوا. اهد. حاشية الإحكام (١٨٦/٤).

الحجة الثانية :من جهة السنة قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا احتسهد الحساكم فأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد " (١) وذلك صريح في انقسام الاحتهاد إلى خطأ وصواب .

ولقائل أن يقول: نحن نقول بموجب الخسير، وأن الحساكم إذا أخطاً في اجتهاده فله أجر واحد، غير أن الخطأ عندنا في ذلك إنما يتصور فيما إذا كلن في المسألة نص، أو إجماع، أو قياس حلي، وخفي عليه بعد البحث التسام عنه وذلك غير متحقق في محل التراع، أو فيما إذا أخطأ في مطلوبه من رد المسال إلى مستحقه بسبب ظنه صدق الشهود، وهم كاذبون، أو مغالطة الخصم، لكونه أخصم من خصمه، وألحسن بحجته، لا فيما وحسب عليه مسن حكم الله تعالى (٢)، ولهنذا قسال صلى الله عليه وسلم: "إنما أحكم بالظاهر، وإنكم تعالى (٢)، ولهنذا قسال صلى الله عليه وسلم: "إنما أحكم بالظاهر، وإنكم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ ٢٢٩٢/٤ برقم ( ٧٣٥٥ ) . ومسلم ، كتاب الأقضية ، باب بيان أجـــر الحـاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ٣٧٨/١٢ برقم (١٧١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الجواب على هذا الاعتراض من وجهين:

الأول: أن الخبر عام في كل مجتهد سواء كان في المسألة دليل أم لم يكن ، وتخصيصه بوجـــود النص أو الإجماع أو القياس الجلي أو الخفي تخصيص من غير مخصص وهذا لا يجوز .

الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على سرية قال له: إذا لقيت عدوك من المشركين ، فادعهم إلى ثلاث خصال ... إلى أن قال: " وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ، فإنكم إن تخفروا ذمحة الله وذم أصحابكم ، أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمت رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم على حكم الله ، ولكن انزلهم على حكمك ، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا " . (أحرجم مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها ( ١٧٣ / ٩٧ ) برقم ( ١٧٣١ ) . =

لتختصمون إلى ، ولعل أحدكم ألحن بحجته من صاحبه ، فمن حكمت له بشيء من مال أحيه ، فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار " (١) .

الحجة الثالثة: من جهة الإجماع ، أن الصحابة أجمعوا على إطلاق لفظ الخطأ في الاجتهاد ، فمن ذلك ما روي عن أبي بكر أنه قال: " أقول في الكلالة برأيبي، فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله منه بريئان " (٢) .

ومن ذلك ما روي عن عمر أنه حكم بحكم فقال رجل حضره هذا والله الحق ، فقال عمر: "إن عمر لا يدري أنه أصاب الحق ، لكنه لم يأل جهدا" (") . = ففي الحديث دليل على أن المحتهد يخطئ ويصيب حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم " ولو كان كل مجتهد مصيبا لعلم حكم الله بالاجتهاد لا محالة .

واعترض المخالف على هذا الاستدلال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "ولكن أنزلهم على حكمه ، لأنه صلى الله على حكمه ، لأنه صلى الله على حكمه ، لأنه صلى الله على عليه وسلم لا يأمر بالإنزال على الخطأ ، وإنما يأمر بالإنزال على الصواب .

والجواب: أنا لا نقول أن المجتهد يكون مخطئاً لا محالة ، وإنما يرجى منه الإصابة ، وقد أتى بما في وسعه ، فلهذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنزال على ذلك ، لا لأنه يكـــون مصيبًا بالاجتهاد دائما .

وفائدة هذا الإنزال أنه لا يمكن فيه شبهة الخلاف إذا نزلوا على حكمه ، فحكم فيهم بمـــا رأى ، ويمكن ذلك إذا أنزلهم على حكم الله تعالى باعتبار أن المجتهد يخطئ ويصيـــب .

انظر : كشف الأسرار للبخاري (١٣١/٤-١٣٢ ) ، العدة ( ١٥٥٥/ ) .

(۱) سبق تخریجه ص ۲۸۸ .

(۲) سبق تخریجه ص ۲٤٦ .

(٣) هذا الأثر بمذا اللفظ لم أحده ، وإنما وحدت : أن عمر قال : " إني قضيت في الجد قضايا عند الحق " .

أخرجه البيهقي في سننه كتاب الفرائض ، باب التشديد في الكلام في مسألة الجد مـع الأخـوة ٣١٦/٩ برقم ( ١٢٦٧١ ) .

وروي عنه أنه قال لكاتبه: " اكتب هذا ما رأى عمر ، فإن يكن خطأ فمنه ، وإن يكن خطأ فمنه ، وإن يكن صوابا ، فمن الله " (١) وأيضا قوله في جواب المرأة التي ردت عليه النهي عن المبالغة في المهر " أصابت امرأة وأخطأ عمر " (٢) .

ومن ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه (٣) ، أنه قـــال في المــرأة الـــي استحضرها عمر فأجهضت ما في بطنها ، وقد قال له عثمان وعبدالرحمــن بـن عوف : إنما أنت مؤدب ، لا نرى عليك شيئا ، إن كانا قد احتهدا فقد أخطــأ ، وإن لم يجتهدا ، فقد غشاك ، أرى عليك الدية (٤) .

(١) لم أقف عليه في مظانه بعد البحث.

(٢) ذكره ابن كثير في تفسيره (٤٩٣/١) ، قال الزبير بن عكار : حدثني عمي مصعب بن عبدالله ، عن حدي قال : قال عمر بن الخطاب : لا تزيد في مهور النساء وإن كانت بنت ذي القصة – يعني يزيد بن الحصين الحارثي – فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال ، فقالت امرأة من صفة النساء طويلة ، وفي أنفها فطس : ما ذاك لك ، قال : ولم ؟ قالت : إن الله قال : {وآتيتم إحداهن قنطارا } الآية ، فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ .

قال ابن كثير في تصديره لهذه الرواية : فيها انقطاع .

ووردت القصة بطريق آخر عن الشعبي وفيها قول عمر رضي الله عنه "كل أحد أفقه من عمر. أخرجها البيهقي في السنن الكبرى ، كتأب الصداق ، باب لا وقت في الصداق قـــل أو كــشر (١٤٦٨٥) برقم (١٤٦٨٣) ، حدثنا سعيد بن منصور عن مجالد عن الشعبي عــن عمـر بـن الخطاب ، وقال عقب روايتها : هذا منقطع ، وذلك لأن الشعبي لم يدرك عمر رضي الله عنــه حيث ولد لست خلون من خلافته رضي الله عنه . انظر : تهذيب التهذيب (١٨/٣) .

قال الشيخ الألباني : وهو مع انقطاعه ضعيف من أجل محالد بن سعيد ليس بالقوي . انظرت الميزان الاعتدال (7/073) ، إرواء الغليل (7/078) . وأخرجه عبدالرزاق في مصنف كتاب النكاح ، باب غلاء الصداق (0/08) . وذكره الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد كتلب النكاح ، باب الصداق 1/180 – 1/180 برقم 1/180 ) . ثم قال ورواه أبو يعلي ، وفيه محالد بن سعيد ، وفيه ضعف . وانظر : المقاصد الحسنة ص 1/180 – 1/180 ، القول المعتبر في تحقيق رواية "كل أحد أفقه من عمر " لترار محمد عرعور .

(٣) في نسخة (ع)، (ب) عليه السلام. (٤) سبق تخريجه ص ٢٥٢.

ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود أنه قال في المفوضة: "أقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله ورسوله ، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان " (١) . ومن ذلك ما روي\* أن عليا وابن مسعود وزيدا رضي الله عنهم ، خطأوا ابرن عباس في ترك القول بالعول (٢) . وأنكر عليهم ابن عباس قولهم بالعول بقوله: "من شاء أن يباهلني (٣) باهلته ، إن الذي أحصى رمل عالج (١) عددا ، لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا ، هذان نصفان ذهبا بالمال ، فأين موضع الثلث ؟ " (٥)

فلفظة " ورسوله " غير واردة في قوله رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۱) الأثر باللفظ الذي ذكره المصنف " فمن الله ورسوله " عن ابن مسعود لم أحده ، وإنما الوارد هو " إن يكن صوابا فمن الله " والأثر بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في كتاب النكاح ، باب فيمن تزوج و لم يسم صداقا حتى مات (7.7.7-7.7) برقم (7.1.7) ، والترمذي في كتاب النكاح ، باب ما حاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها (7.1.7) برقب (7.7.7) ، وقال الترمذي : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ، والنسائي في كتاب النكاح ، باب إباحة التزوج بغير الصداق (7.7.7-7.7) برقم (7.7.7-7.7) برقم (7.7.7) ، والحاكم في كتاب النكاح ، باب من تزوج و لم يفرض صداقا (7.7.7-7.7) وقال هذا صحيح على شرط مسلم و لم يغرجاه ، ووافقه الذهبي .

<sup>\*</sup> نماية ورقة ( ٥٠٩ ع ) .

<sup>(</sup>٢) عالت الفريضة تعول عولا: زادت ، قال الليث : العول : ارتفاع الحساب في الفرائض ، وقال الجوهري : العول : عول الفريضة ، وهو أن تزيد سهامها فيدخل النقصان على أهل الفرائض . انظر : لسان العرب (٣٤٠/١٠) .

<sup>(</sup>٣) البهل : اللعن ، وباهل القوم بعضهم بعضا وتباهلوا وابتهلوا : تلاعنوا . المباهلة : الملاعنة ، يقال باهلت فلانا أي لاعنته ، ومعنى المباهلة : أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا : لعنة الله على الظالم منا . انظر : لسان العرب (٣٤٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) اسم موضع .

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الفرائض ، باب العول في الفرائــــض ( ٣٣٤/٩ ) برقم (١٢٧١٦ ) ، وقال : صحيح على شرط مسلم .

ومن ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال: " ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ، ولا يجعل أب الأب أبا " (١) إلى غير ذلك من الوقائع ، و لم ينكر بعضهم على بعض في التخطئة ، فكان ذلك إجماعا على أن الحق من أقاويلهم ليس إلا واحدا .

ولقائل أن يقول: نحن لا ننكر وقوع الخطأ في الاجتهاد، لكن فيما إذا لم يكن المحتهد أهلا للاجتهاد، أو كان أهلا لكنه قصر في احتهاده (٢)، وإن لم يقصر لكنه خالف النص أو الإجماع أوالقياس الجلي، أو في مطلوب دون ما وجب عليه من حكم الله ، كما سبق تقريره في جواب السنة.

وأما ما تم فيه الاجتهاد من أهله ، و لم يوجد له معارض مبطل ، فليس فيما ذكروه من قضايا الصحابة ما يدل على وقوع الخطأ فيه (٣) .

الحجة الرابعة: من جهة المعقول من ستة أوجه:

الأول: أن الاجتهاد مكلف به بالإجماع ، فعند اختلاف المحتسهدين في حكم الحادثة ، ومصير كل واحد إلى مناقضة الآخر ، إما أن يكون اجتهاد كل واحد منهما مستندا إلى دليل ، أو لا دليل لواحد منهما ، أو أن الدليل مستند أحدهما دون الآخر ، فإن كان الأول ، فالدليلان المتقابلان إما أن يكون أحدهما راجحا على الآخر ، أو هما متساويان ، فإن كان أحدهما راجحا على الآخر (ئ) ، فالذاهب إليه مصيب ، ومخالف مخطئ ، وإن كان الثاني ، فمقتضاهما التخيير أو الوقف ، فالجازم بالنفي أو الإثبات يكون مخطئ ، وإن كان لا دليل لواحد منهما ، فهما مخطئان . وإن كان الدليل لواحد منهما ، فهما محطئان . وإن كان الدليل المحلة .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۰۳

<sup>(</sup>٢) ( في احتهاده ) ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٣) هذا اعتراض ضعيف ، إذ الوقائع المذكورة عنهم توافر فيها في المحتهد الأهلية ، و لم يوجــــد معارض مبطل ، ومع ذلك أطلقوا الخطأ في بعضها .

<sup>(</sup>٤) (على الآخر) ساقطة من نسخة (ع)، (ب).

الثاني: أن القول بتصويب المحتهدين يفضي عند اختلاف المحتهدين بالنفي والإثبات ، أو الحل والحرمة ، في مسألة واحدة ، إلى الجمع بين النقيضين ، وهو عال ، وما أفضى إلى المحال يكون محالا .

الثالث: أن الأمة مجمعة على تجويز المناظرة \* بين المجتهدين ، ولو كان كل واحد مصيبا فيما ذهب إليه ، لم يكن للمناظرة معنى ولا فائدة ، وذلك لأن كل واحد يعتقد أن ما صار إليه مخالفه حق ، وأنه مصيب فيه . والمناظرة ، إما لمعرفة أن ما صار إليه خصمه صواب ، أو لرده عنه ، فإن كان الأول ، ففيه تحصيل الحاصل ، وإن كان الثاني ، فقصد كل واحد لرد صاحبه عما هو عليه ، مع اعتقاده أنه صواب يكون حراما .

الرابع: أن المحتهد في حالة احتهاده ، إما أن لا يكون له مطلوب ، أو يكون: فإن كان الأول ، فهو محال ، إذ المحتهد طالب ، وطالب ولا  $^{(1)}$  مطلوب له محال، وإن كان الثاني ، فمطلوبه متقدم على احتهاده ونظره ؛ وذلك مع عدم تعين المطلوب في نفسه محال .

الخامس: أنه لو صح تصويب كل واحد من المحتهدين ، لوجب عند الاختلاف في الآنية بالطهارة والنجاسة أن يقضي بصحة اقتداء كل واحد من المحتهدين\*\* بالآخر، لاعتقاد المأموم صحة صلاة إمامه (٢) .

<sup>\*</sup> نماية ورقة ( ٢٤٥م ) .

 <sup>(</sup>١) " و " ساقطة من نسخة ( ب ) ، ( ع ) .

<sup>(</sup>٢) اعتقاد المأموم صحة صلاة الإمام هو الصحيح. قال الغزالي: يجوز الاقتداء بمن صحة صلاته في حق المقتدي، وللمقتدي أن يقول: صلاة الإمام صحيحة في حقه، لأنما على وفق اعتقاده، فاسدة في حقي لأنما على خلاف اعتقادي، فظهر أثر صحتها في كل ما يخص المحتهد. أما ما يتعلق بمخالفته فيترل مترلة الباطل، والاقتداء يتعلق بالمقتدي، فصلاته لا تصلح لقدوة من يعتقله فسادها في حق نفسه، وإن كان يعتقد صحتها في حق غيره، وكل إمام يحتمل أن تكون صلاته باطلة بحدث أو نجاسة لا يعرفها المقتدي، ولا تبطل صلاته بالاحتمال، فلل سلب لها إلا ألما المقاده وبموجب اجتهاده، ونحن نقول هي باطلة بموجب اعتقاده في حقه لا في =

السادس: أن القول بتصويب المحتهدين يلزم منه أمور ممتنعة فيمتنع:

الأول: أنه إذا تزوج شافعي بحنفية وكانا مجتهدين ، وقال لها "أنت بائن " فإنه بالنظر إلى ما يعتقده الزوج من جواز الرجعة تجوز له المراجعة ، والمرأة بالنظر إلى ما تعتقده من امتناع الرجعة يحرم عليها تسليم نفسها إليه ، وذلك مما يفضي إلى منازعة بينهما لا سبيل إلى رفعها شرعا ، وهو محال (١) .

الثاني: أنه إذا نكح واحد امرأة بغير ولي ، ونكحها آخر بعده بولي فيلزم من صحة المذهبين حل الزوجة للزوجين ، وهو محال (٢) .

= حق إمامه ، وبطلانها في حقه كاف لبطلان اقتدائه . ا هـــ المستصفى (٥٧٣/٢) ، وانظــر : رفع الحاجب (٤٤١/٤) .

(۱) قال السرخسي: ولو قال أنت مني بائن أو بتة أو خلية أو بريــة فــإن لم ينــو الطــلاق لا يقع الطلاق ، لأنه تكلم بكلام محتمل ، فالبينونـــة تــارة تكــون مــن المــترل ، وتــارة تكون في الصحبة والعشرة ، وتارة من النكاح ، واللفظ المحتمل لا يتعين فيه بعـــض الجــهات بدون النية أو غلبة الاستعمال ، ولأن بدون النية معنى الطــلاق مشــكوك في هـــذا اللفــظ . وإن نوى الطلاق فهو كما نوى فإن نوى ثلاثا فئلاث ، لأنـــه نــوى أتم أنــواع البينونــة ، وإن نوى التين فهي واحدة بائنة عندنا خلافا لزفر ، وإن نــوى واحــدة أو نــوى الطــلاق فقط فهي واحدة بائنة عندنا ، وعند الشافعي هي واحدة رجعية .

وبعد أن ساق السرخسي جملة من الألفاظ " حبلك على غاربك ، وقد خليت سبيلك ، وأنت بائن " قال : فإذا ثبت هذا كانت هذه الألفاظ كلها كلفظة البينونة ، وبعض المتأخرين من مشايخنا يسمون هذه الألفاظ كنايات ، وهو مجاز لا حقيقة ، لأن عندنا هذه الألفاظ تعمل في حقائق موجباتها ، ولهذا يقع به التطليقة البائنة ، والكناية ما يستعار لشيء آخر ، فإنما يستقيم هذا الأصل على أصل الشافعي رحمه الله ، فإنه يجعل هذه الألفاظ كناية عن لفظ الطلاق ، ولهذا كان الواقع به رجعيا . قال صاحب الهداية : " أنت بائن " تقع واحدة بائنة إذا لم تكن له نية . قال الشافعي : " أنت بائن " يعتبر غير مطلق حتى يقول أردت الطلاق ، فيكون طلاقا يملك الرجعة فيه . لمزيد بيان عن هذه المسألة انظر : المسوط (٢٤/١٥) ، الهداية (٢/٥٥١) ، الأم

(۲) ذهب الإمام الشافعي وأحمد ومالك في رواية أشهب إلى أن الولي ركن من أركان العقد ،
 وأنه لا نكاح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ، وهو مذهب عمر وعلي وابن مسعود =

الثالث: أن العامي إذا استفتى مجتهدين ، واختلفا في الحكم ، فإمـــا أن يعمــل بقوليهما وهو محال ، أو بقول أحدهما ، ولا أولوية ، وإما لا بقول واحــد منـهما ، فيكون متحيرا ، وهو ممتنع .

ولقائل أن يقول على الوجه الأول: إن المختار إنما هو القسم الأول من أقسامه . قولهم: الدليلان إما أن يتساويا ، أو يترجح أحدهما على الآخر .

قلنا: في نفس الأمر أو في نظر الناظر؟ الأول ممنوع، وذلك لأن الأدلة في مسائل الظنون ليست أدلة لذواتها وصفات أنفسها، حتى تكون في نفس الأمر متساوية في جهة دلالتها أو متفاوتة (١)، وإن كان في نظر الناظر، فلا نسلم صحة هذه القسمة، بل كل واحد منهما راجح في نظر الناظر الذي صار إليه، وذلك لأن الأدلة الظنية مما تختلف باختلاف الظنون، فهي أمور إضافية غير حقيقية، كما أن ملا وافق غرض زيد، فهو حسن بالنسبة إليه، وإن كان قبيحا بالنسبة إلى من خالف غرضه. وعلى هذا، فلا تخطئة على ما ذكروه.

وإن سلمنا أن الدليلين في نفسيهما لا يخرجان عن المساواة أو السترجيح لأحدهما على الآخر ، غير أن التراع إنما هو في الخطأ بمعنى عدم الإصابة لحكم الله في الواقعة ، لا بمعنى عدم الظفر بالدليل الراجح ، ولا يلزم من عدم الظفر بالدليل الراجح عدم الظفر بحكم الله في الواقعة ، لأن حكم الله تعالى عندنا عبارة عما أدى إليه نظر المجتهد وظنه ، لا ما أدى إليه الدليل الراجح في نفسس الأمر .

<sup>=</sup> وعائشة رضى الله عنهم ، وما ذهب إليه القاضي أبو يوسف من الحنفية .

وذهب أبو حنيفة إلى أن نكاح الحرة العاقلة ينعقد برضاها ، وإن لم يعقد عليها ولي ، وذهـــب محمد بن الحسن إلى أنه ينعقد النكاح موقوفًا .

ولمزيد بيان عن هذه المسألة انظر : فتح القدير لابن الهمــــــام ( ٣٩٤/٢ ) ، الأم ( ٥ / ١١ ) ، والمغنى لابن قدامة ( ٩ / ٣٨٨ ) ، حاشية الدسوقي ( ٣ / ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>١) في نسخة (م) صفاقا.

<sup>(</sup>٢) كلمة ( بالدليل ) ساقطة من نسخة ( م ) .

وعلى الوجه الثاني: أن التناقض إنما يلزم أن لو اجتمع النفي والإثبات، والحل والحرمة، في حق شخص واحد، من جهة واحدة، أما بالنظر إلى شخصين فلا؛ ولهذا فإن الميتة تحل للمضطر، وتحرم على غيره، وإفطار مضان مباح للمريض والمسافر ومن له عذر، دون غيره، وفيما نحن فيه كذلك: فإن من وجب عليه الحكم بالحل الذي أداه نظره إليه، غير من وجب عليه الحكم بالتحريم الذي أداه نظره إليه، ثم لو كان ذلك ممتنعا لما وجب على كل واحد من المحتهدين في القبلة، إذا أدى احتهاده إلى خلاف ما أدى إليه اجتهاد الآحرر، التوجه إلى الجهة التي غلب على ظنه ألها جهة القبلة، كتحريم التوجه إليها بالنسبة إلى الجهة التي غلب على كل واحد ما وجب على الآخر، وهو ممتنع (۱).

فالأولى: كالمناظرة لتعرف انتفاء الدليل القاطع الذي لا يجوز معه الاجتهاد، أو لطلب تعرف الترجيح عند تساوي الدليلين في نظر المحتهد، حتى يجزم بالنفي أو الإثبات، أو يحل له الوقف أو التخيير (٢) لكونه مشروطا بعدم الترجيح.

والثانية :كالمناظرة التي يطلب بها تذليل طرق الاجتهاد ، والقوة على استثمار الأحكام من الأدلة واستنباطها منها ، وشحذ الخاطر وتنبيه المستمعين على مدارك الأحكام ومآخذها ، لتحريك دواعيهم إلى طلب رتبة الاجتهاد ، لنيل الشواب الجزيل وحفظ قواعد الشريعة .

<sup>(</sup>١) من اشتبهت عليه القبلة ، واحتهد وصلى إلى جهة غلب على ظنه ألها جهة القبلة ثم بان لــه يقين الخطأ يلزمه القضاء عند الشافعي رحمه الله لفوات الحق المعين ، والخطـــأ ينفـــي الإثم دون القضاء كما ينفي التأثيم دون التضمين في بـــــاب الغرامـــات . وعنـــد الحنفيـــة : لا يلزمـــه القضاء ، لتصويبه فيما مضى وإن بان أنه خطأ . انظر : مغني المحتاج (١٤٧/١) ، فتح القديـــر (١٩١/١) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ ، والأولى : التخير .

وعلى الخامس: أن ما ذكروه إنما يلزم أن لو كان القضاء بصحـــة صــلاة المأموم مطلقا ، وليس كذلك ، وإنما هي صحيحة بالنسبة إليه ، غـــير صحيحــة بالنسبة إلى مخالفه ، وشرط صحة اقتداء المأموم بالإمام اعتقاد صحة صلاة إمامـــه بالنسبة إليه .

وأما السادس: أما الإلزام الأول: فلا نسلم إفضاء ذلك إلى منازعه لا ترتفع، لأنه يمكن رفعها فيما فرضوه من الصورة برفع الأمسر إلى حاكم مسن حكام (٣) المسلمين، أو محكم منهم، فما حكم به وجب اتباعه، كيف وأن ما ذكروه لم يكن لازما من القول بتصويب المجتهدين، بل إنما كان لازما من القول بأنه يجب على كل مجتهد اتباع ما أوجبه " ظنه، وسواء كان مخطئا أو مصيبا الخن المصيب غير معين، وذلك متفق عليه، فما هو حواب لهم ههنا فهو حواب الخصم في قوله بالتصويب.

وأما الإلزام الثاني: فنقول أي النكاحين وجد من معتقد صحته أولا فسهو صحيح، والنكاح الثاني باطل، لكونه نكاحا لزوجة الغير، وإن صدر الأول ممن لا يعتقد صحته، كالنكاح بلا ولي من الشافعي فهو باطل، والثاني صحيح.

<sup>(</sup>١) من قوله ( لنيل الثواب ) إلى هنا ساقط من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٢) إن كان يقصد بغير معين غير معلوم ففي هذا سوء أدب وحرم للعقيدة ، إذ الله عز وحـــل يعلم الغيب ، وما يكون ، فهو يعلم ما يؤدي إليه اجتهاد المحتهد قبل اجتهاده ، بل قبل خلقـــه . وإن كان يقصد بغير معين غير محدد بل متعدد فممكن .

<sup>(</sup>٣) ( من حكام ) ساقطة من نسخة ( م ) ، ( ب ) .

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ٥١١ ع ) .

وأما الإلزام الثالث: فنقول: حكم العامي عند تعارض الفتاوى في حقه حكم تعارض الدليلين (١) في حق المجتهد من غير ترجيح، و (٢) حكم المجتهد في ذلك إما التوقف أو التخيير (٣) ، على ما يأتي .

والأقرب في ذلك أن يقال: الأصل عدم التصويب، والأصل في كل متحقق دوامه إلا ما دل الدليل على مخالفته، والأصل عدم الدليل المخالف فيما نحن فيه، فيبقي فيه على حكم الأصل (٤)، غير أنا خالفناه في تصويب واحد غير معين للإجماع، ولا إجماع فيما نحن فيه، فوجب القضاء بنفيه.

فإن قيل : وإن كان الأصل عدم الدليل المخالف للنفي الأصلي إلا أنــه قـــد وجد ، ودليله من جهة الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والمعقول .

أما في الكتاب ، فقوله تعالى في حق داود وسليمان : { وكلا آتينا حكما وعلما } (°) ولو كان أحدهما مخطئا لما كان ما صار إليه حكما لله ، ولا علما .

وأما السنة : فقوله صلى الله عليه وسلم : "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم الهديتم "(٦) .

<sup>(</sup>١) من قوله (في حقه) إلى هنا ساقط من نسخة (م).

<sup>(</sup>٢) في نسخة ( م ) من .

<sup>(</sup>٣) هكذا في جميع النسخ ، والأولى : التخير .

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ عبدالرزاق عفيفي: هذا استدلال بالاستصحاب ، وقد يعارض بأن الأصل عدم التخطئة ، والأصل في كل متحكم - متحقق - دوامه إلا ما دل على مخالفته ، والأصل عدم الدليل المخالف فيما نحن فيه فيستمر فيه حكم الأصل . ا هد .حاشية الإحكام (١٩٢/٤) ، ط٢ ، المكتب الإسلامي .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء ، جزء من الآية ( ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه ص ٤٩٤ .

ووجه الاحتجاج به أنه صلى الله عليه وسلم ، جعل الاقتداء بكل واحد من الصحابة هدى ، مع اختلافهم في الأحكام نفيا وإثباتا ، كما بيناه قبل . فلو كان فيهم مخطئ ، لما كان الاقتداء به هدى ، بل ضلالة .

وأما الإجماع ، فهو أن الصحابة اتفقوا على تسويغ خلاف بعضهم لبعض ، من غير نكير منهم على ذلك ، بل ونعلم أن الخلفاء منهم كانوا يولون القضاة والحكام مع علمهم بمخالفتهم لهم في الأحكام ، ولم ينكر عليهم منكر . ولو تصور الخطأ في الاجتهاد ، لما ساغ ذلك من الصحابة ، كما لم يسوغوا ترك الإنكار على مانعي الزكاة ، وكل منكر أنكروه .

وأما من جهة المعقول ، فمن سبعة أوجه :

الأول: أنه لو كان الحق متعينا في باب الاجتهاد في كل مسألة لنصب الله تعالى عليه دليلا قاطعا ، دفعا للإشكال (۱) ، وقطعا لحجة المحتج ، كما هو المألوف من عادة الشارع في كل ما دعا إليه ، ومنه \* قوله تعالى : { رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل } (۲) وقوله تعالى : { وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم } (۳) وقوله تعالى :

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب)، (ع) " دفعا للإزاحة ".

<sup>\*</sup>نماية ورقة (٢٤٦م).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، جزء من الآية ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم ، جزء من الآية ٤ .

{ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا } (۱) ولو كان عليه دليل قاطع ، لوجب الحكم (۲) على مخالفه بالفسسق والتأثيم ، كالمخالف في العقليات .

الثاني: أنه لو كان الحق في جهة واحدة ، لما ساغ لأحد من العامــة تقليــد أحد من العلماء ، إلا بعد الاجتهاد والتحري فيمن يقلده ، وليـــس كذلــك ، وحيث حير في التقليد دل على التساوي بين المجتهدين ، فإن الشرع لا يخــير إلا في حالة التساوي .

الثالث: أنه لو كان الحق من جهة واحدة ، لوجب نقض كل حكم خالفه ، كما قاله بشر المريسي والأصم ، وحيث لم ينقض دل على التساوي .

الرابع: أنه لو كان الحق في جهة واحدة ، لما وجب على كل واحـــد مــن المحتهدين اتباع ما أوجبه ظنه ، ولا كان مأمورا به ، لأن الشارع لا يأمر بالخطأ ، وحيث كان مأمورا باتباعه ، دل على كونه صوابا .

الخامس: أنه لا خلاف في ترجيح الأدلة المتقابلة في المجتهدات بما لا يستقل بإثبات أصل الحكم ولا نفيه ، فدل على أن الدليل من الجانبين ما هو خارج عن الترجيح ، فالدليل على كل واحد من الحكمين قائم ، فكان حقا .

السادس: أن حصر الحق في جهة واحدة مما يفضي إلى الضيق والحرج ،وهـو منفي بقوله تعالى: { وما جعل عليكم في الدين مــن حـرج } (٣) ، وقولــه تعالى: { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } (١) .

<sup>(</sup>١) سورة طه ، الآية ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) كلمة ( الحكم ) ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٣) سـورة الحج ، جزء من الآية ٧٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، جزء من الآية ١٨٥ .

السابع: أنه لو كان المجتهد مخطئا ، لما علم كونه مغفورا له ، والسلازم ممتنع ، وبيان الملازمة أنه لو كان مخطئا فلا يخلو: إما أن لا يجوز كونه مخطئا ، أو يجوز كونه مخطئا : الأول محال ، فإن من قال بالتخطئة ، لم يعين الخطأ في واحد ، بل أمكن أن يكون القائل (۱) بالنفي أو الإثبات ، والثاني فلا يخلو : إما أن يعلم مع تجويز كونه مخطئا ، أنه قد انتهى في النظر (۱) إلى الرتبة التي يغفر له بترك ما بعدها ، أو لا يعلم ذلك . الأول محال ، فإن المجتهد لا يميز ما بين الرتبتين . وإن كان الثاني ، فهو مجسوز لترك النظر الذي إذا أخل به بعد النظر الذي انتهى إليه لا يكون مغفورا له ، وذلك متنع مخالف لإجماع الأمة على ثواب كل مجتهد وغفران ما أخل به من النظر .

والجواب عن الآية أن غايتها الدلالة على أن كل واحد منهما أوتي حكما وعلما ، وهو نكرة في سياق الإثبات ، فيخص ، وليس فيه ما يدل على أنه أوتي حكما وعلما فيما حكم به . وقد أمكن حمل ذلك على أنه أوتي حكما وعلما فيما حكم به . وقد أمكن حمل ذلك على أنه أوتي حكما وعلما (٣) بمعرفة دلالات (٤) الأدلة على مدلولاتما ، وطرق الاستنباط ، فلا يبقى حجة في غيره .

وعن السنة: أن الخبر ، وإن كان عاما في الأصحاب والمقتدين بهم ، غير أن ما فيه الاقتداء غير عام ، ولا يلزم من العموم في الأشحاص ، العموم في الأحوال (٥) ، وعلى هذا فقد أمكن حمله على الاقتداء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لا في الرأي والاجتهاد ، وقد عمل به فيه ، فلا يبقى حجة فيما عداه ، ضرورة إطلاقه .

<sup>(</sup>١)في نسخة (ع)، (ب) قائـــلا .

<sup>(</sup>٢) ( في النظر ) ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٣) من قوله ( فيما حكم ) إلى هنا ساقط من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (م) دلالة.

ها قد سبق أن الصحيح خلاف ذلك ، والحديث ضعيف فلا يحتاج إلى رد .

وعن الإجماع: أنه إنما لم ينكر بعض الصحابة (١) على بعض المحالفة ؛ لأن المخطئ غير معين ؛ ومع ذلك ، فهو مأمور باتباع ما أوجبه ظنه ، ومثاب عليه ، والذي يجب إنكاره من الخطأ ما كان مخطئه معيناً ، وهو منهي عنه ، وما نحن فيه ليس كذلك .

وعن الشبهة الأولى من المعقول: لا نسلم أنه لو كان الحكم في الواقعة معيناً لنصب الله عليه دليلاً قاطعاً ، إذ هو مبني على وجوب رعاية الحكمة في أفعال الله تعالى ؟ وقد أبطلناه في كتبنا الكلامية . وإن سلمنا وجوب رعاية الحكمة ، ولكن لا مانع أن تكون الحكمة طلب الظين بذلك الحكم ، بناء على الأدلة الظنية ، لا طلب العلم به ، لنيل ثواب النظر والاجتهاد ، فإن ثوابه لزيادة المشقة فيه أزيد ، على ما قال صلى الله عليه وسلم " ثوابك على قدر نصبك " (٢) . وإن لم تظهر فيه حكمة ، فلا مانع من اختصاصه بحكمة لا يعلمها سوى الرب تعالى .

وعن الثانية: أنه إنما خير العامي في التقليد لمن شاء ، لكونه لا يقدر على معرفة الأعلم (٣) دون معرفة مأخذ المجتهدين ، ووجه الترجيح فيه ، وذلك مما يخرجه عن العامية ، ويمنعه من جواز الاستفتاء ، بل غاية ما يقدر على معرفت كون كل واحد منهما عالماً أهلاً للاجتهاد ، ومن هذه الجهة قد استويا في نظره ، فلذلك كان مخيراً حتى إنه لو قدر على معرفة الأعلم ولو بإخبار العلماء بذلك ، لم يجز له تقليد غيره .

وعن الثالثة: أنه إنما امتنع نقض ما خالف الصواب لعدم معرفة الصواب من الخطأ .

وعن الرابعة: أنما منقوضة بما إذا كان في المسألة نص أو إجماع و لم يعلم به

<sup>(</sup>١) كلمة ( الصحابة ) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>۲)سبق تخریجه ص ۱۷۷ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ( ب ) العلم .

المحتهد بعد البحث التام ، فإن الحكم فيها معين ، ومع ذلك فالمحتهد مأمور باتبـــــع ما أو حبه ظنه .

وعن الخامسة: أنا وإن سلمنا أن الترجيح قد يكون بما لا يستقل بالحكم، فلا يمنع ذلك من\* اعتباره جزءا من الدليل. وعلى هذا فالمرجوح لا يكون دليلا، وإن كان دليلا، لكن لا نسلم جواز ترتب الحكم على المرجوح مسع وجود الراجح في نفس الأمر.

وعن السادسة: أن الحرج إنما يلزم من تعيين الحق أن لـــو وجـب علــى المحتهدين إتباعه قطعا. أما إذا كان ذلك مفوضا إلى ظنونهم واجتهاداتهم، فــلا، كيف ويلزم على ما ذكروه ما إذا كان في المسألة نص أو إجماع، فــإن الحكــم فيها يكون معينا، وإن لزم منه الحرج (١) (٢).

وعن السابعة: يمنع ما ذكروه من الملازمة ، وذلك لأن الكلم إنما هو مفروض فيما إذا علم المحتهد من نفسه انتهاءه في الاجتهاد واستفراغ الوسع إلى حد يقطع بانتفاء قدرته على المزيد عليه ، وذلك هو ضابط العلم بكونه مغفورا له ما وراءه (٣).

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ١٣٥ ع ) .

<sup>(</sup>١) في نسخة (م) الخروج.

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ عفيفي \_\_ رحمه الله \_ حكم الله في المسائل القطعية والاجتهادية لا حرج منه ، ولو وفق إليه المجتهدون و لم يختلفوا فيه لكان أرفق بحم وأيسر لهم عملا ، وأبعد عن المشاكل التي تولد الحزازات وتورث الأزمات ، وأن الاختلاف ضرورة نشأت من اختلاف الاستعداد الفكري والتفاوت في الاطلاع على مدارك الأحكام ، فعذر الله من أخطأ الحق من المجتهدين ، رحمة منه بعباده ورفعا للآصار ، فله الحمد والمنة . ا هـ . حاشية الإحكام (١٩٦/٤) .

<sup>(</sup>٣) الراجح في نظري أن المصيب واحد ، وله أجران ، والآخر مخطئ وله أجر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم " إذا اجتهد الحاكم فأخطأ " الحديث ، فهو نص صحيح صريح في أن المجتهدين=

= منهم المخطئ ومنهم المصيب ، ومن المعلوم أن المخطئ في الفروع مع استكمال الشروط معذور في خطئه مأجور باجتهاده كما في منطوق الحديث ، وإن كانت قصة بني قريظة تــــدل على أنه قد يكون الكل مصيبا في الجملة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخطئ من صلى العصر أو الظهر على رواية مسلم قبل بني قريظة ولا من لم يصلها إلا في بني قريظة وهو لا يقــر علــى باطل ، وإذا لم يترجح أحد الدليلين عند المجتهد وجب عليه التوقف . وقيل : يخير ، وقيل : يأخذ الأحوط منهما ، وهو الصحيح لحديث " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " . فإذا علم ذلك تبين سبب ترجيح القول بأن المصيب واحد ، لأن دليله " إذا اجتهد الحماكم " صريح في محمل التراع ، وحديث بني قريظة محتمل ، فيجب ترجيح النص علــى المحتمل . انظـر : المذكـرة للشنقيطي ص ٢٨ ه .

## المسألة السادسة (١)

اتفقوا في الأدلة العقلية المتقابلة بالنفي والإثبات ، على استحالة التعادل بينها (٢) ، وذلك لأن دلالة الدليل العقلي يجب أن يكون مدلولها حاصلا ، فلوتعادل الدليلان في نفسيهما لزم من ذلك حصول مدلوليهما ، كالدليل الدال على حدوث العالم ، والدال على قدمه ؛ ويلزم من ذلك اجتماع النقيضين وهو محال .

<sup>(</sup>١) هذه مسألة كلامية ، وهي مبنية على القول بأن كل مجتهد مصيب فيما أداه إليه احتسهاده ، ولهذا تبناها أبو علي وأبو هاشم الجبائيان من المعتزلة ، وأبو الحسن الأشعري والقاضي الباقلاني ، ومن قال بقول هؤلاء في تصويب المجتهدين . انظر المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصلول الدين ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup>۲) التعادل مأخوذ من عدل فلانا بفلان ، إذا سوى بينهما ، قال تعالى : { والذين كفروا بربمم يعدلون } سورة الأنعام ، جزء من الآية ١ . أي يسوون غيره به . ويقال تعــــادل الأمـــران إذا تساوى وتعارضا . انظر : معجم مقاييس اللغة ص ٢٩٤ ، المصباح المنير (٣٣٤/٢) .

والأصوليون يعبرون بالتناقض والتضاد حينا وبالتعادل حينا آخر بدلا من التعارض .

وفي الاصطلاح: هو كون الدليلين بحيث يقتضي أحدهما ثبوت أمر ، والآخر انتفاءه في محل واحد وفي زمان واحد بشرط تساويهما في القوة . شرح العضد وحاشية التفتلزاني (٢٩٩/٢) ، الموافقات ( ٤/ ٧٧-٧٧ ) ، شرح الكوكب ( ٤٦٥/٤) ، تيسير التحرير (١٣٦/٣) .

وقد أجمع العلماء على عدم حواز وقوع التعارض بين الأدلة العقلية القطعية ، وأمـــا القطعيـة النقلية، فقد اختلفوا في حواز وقوع التعارض بينها ، فالأصح امتناع وقوع التعـارض فيـها في الواقع ونفس الأمر ، وجواز وقوعه بالنسبة إلى نظر المجتهد ، وهو قول عامة العلماء .

وقالت المصوبة: بجواز وقوع التعارض فيها في نفس الأمر أيضا ، إلا أن أدلتهم أبطلت من قبل الجمهور. وأما الأدلة الظنية ، فقد اتفق العلماء على جواز وقوع التعارض بينها في الظاهر ، وفي نظر المجتهد ، واختلفوا في وقوعه فيها في الواقع ونفس الأمر . انظر : شرح العضد وحاشية التفتازاني (٢٩٩/٢) ، الموافقات ( ٤/ ٧٧- ٧٨) ، شرح الكوكب ( ٤٦٥/٤) ، تيسير التحرير (7/71) .

واختلفوا في تعادل الأمارات الظنية . فذهب أحمد بن حنبل والكرخـــي إلى المنع من ذلك (١) .

وذهب القاضي أبو بكر والجبائي وابنه وأكثر الفقهاء إلى جوازه (٢) ، وهـو المختار ، وذلك لأنه لو استحال تعادل الأمارتين في نفسيهما (٣) ، فإما أن يكون ذلك محالا في ذاته ، أو لدليل خارج ، الأول ممتنع ، فإنا لو قدرنا ذلك ، لم يلوم عنه محال لذاته عقلا ، وإن كان لدليل (٤) من خارج ، عقليا (٥) كان أو شوعيا ، فالأصل عدمه . وعلى مدعيه بيانه .

فإن قيل: إذا قيل (٦) بتعادل الأمارتين ، فإما أن يعمل بكل واحدة منهما ، أو بإحديهما دون الأخرى (٧) ، أو لا يعمل ولا بواحدة منهما ، الأول: محال ،

<sup>(</sup>١) هذا هو الرأي الأول: وبه قال جمع من أصحاب الشافعي منهم أبو إســـحاق الشـــيرازي ونصره ابن السمعاني وقال: إنه مذهب الفقهاء. ا هــ.

وقال ابن النجار: إنه مذهب الإمام أحمد وأصحابه وأكثر الشافعية، والكرخي، والسرخسي، وحكاه ابن عقيل عن الفقهاء. اه. شرح الكوكب (٤٦٥/٤). وبه قال الشاطبي.

انظر : التبصرة ص ٥٠٠ ، نهاية السول ( ٢ / ١٠١٠ ) ، شرح الكوكب ( ٤٦٥/٤ ) ، نشر النظر : التبصرة ص ٥٠٠ ، نهاية السول ( ٢ / ٧٠٠ ) ، تيسير التحرير (١٣٦/٣) ، التلويح على البنود (٦٨/٢) ، كشف الأسرار (٤/٣٦ ) ، تيسير التحرير (٣٩/٣) ، التوضيح (٣٩/٣) ) ، فواتح الرحموت (٢/ ٣٦٠ - ٣٦١) ، الموافقات (٤٧٧ – ٧٧) .

<sup>(</sup>٢) وهذا هو الرأي الثاني واختاره المصنف وابن الحاجب .

انظر : التبصرة ص ٥٠٠ ، المستصفى (٢/ ٦١٠) ، المحصول (٥/ ٣٨٠  $_{-}$  ٣٨٠) ، نحاية السول (نظر : التبصرة ص ٥٠٠) ، الإنجاج (٢/ ٢٢٤) ، سلاسل الذهب ص ٤٣٢ ، نشر البنود (٦٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (م) أنفسهما .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (م) إن كان الثاني .

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ع) إما عقليا.

<sup>(</sup>٦) كلمة ( قيـــــل ) ساقطة من نسخة ( ع ) .

<sup>(</sup>٧) كلمة ( الأخرى ) ساقطة من نسخة (ع).

لما فيه من الجمع بين النقيضين ، والثاني محال ؛ لأنه إما أن يعمل بواحدة منهما على طريق التعيين ، فلل أولوية مع على طريق التعيين ، فلا أولوية مع التساوي ، وإن كان على سبيل التحيير ، فهو ممتنع لوحوه ثلاثة :

الأول: أن الأمة مجمعة على امتناع تخيير المكلفين في مسائل الاجتهاد .

الثاني: أن التخيير إباحة للفعل والترك، وهو عمل بأمارة الإباحــة، وهــو ممتنع لما سبق.

الثالث: أنه يلزم منه حواز تخيير الحاكم للمتخاصمين ، وكذلك المفي للعامي بين الحكم ونقيضه ، وأن يحكم لزيد بحكم ، ولعمرو بنقيضه ، وأن يحكم في يوم بحكم ، وفي الغد بنقيضه ، وذلك محال . والثالث (۱) أيضا محال ، لما في من الجمع بين النقيضين ، ولأن وضع الأمارتين يكون عبثا ، والعبث في تصرفلت الشارع ممتنع . وأيضا فإن الحكم عند الله تعالى في الواقعة \* لا يكون إلا واحدا، على ما سبق تقريره في المسألة المتقدمة ، وهو الذي وقع عليه احتياركم ، فلو تعادلت الأمارتان ، الدالة على النفي والإثبات ، لزم من ذلك التضليل والحيرة في إصابة الحق ، وهو ممتنع على الشارع الحكيم .

والجواب عن الشبهة الأولى: يمنع الحصر فيما ذكروه ، إذ قد أمكن قسم ثالث (٢) ، وهو العمل بمجموعهما بأن يكونا كالدليل الواحمد ، ومقتضاهما الوقف أو التخيير . وإن سلمنا امتناع ذلك ، فما المانع من العمل بإحداهما على طريق التخيير ؟ بأن يعمل المكلف بما شاء منهما ، إن شاء أثبت ، وإن شاء نفى .

قولهم: إن الأمة مجمعة على امتناع تخيير المكلف في مسائل الاجتهاد .

<sup>(</sup>١) لا يعمل ولا بواحدة منهما .

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ٢٤٧ م ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ ، والصواب قسم رابع .

قلنا: متى ؟ إذا ترجح في نظره إحدى الأمسارتين ، أو إذا تعادلتساوي ، الأول: مسلم ، والثاني ممنوع ، ولا بعد في التخيير عند التعارض مع التساوي ، نازلا متزلة ورود التخيير من الشارع بلفظ التخيير (١) ، كما في خصال الكفارة أو كما في التخيير بين إخراج الحقاق (٢) وبنات اللبون (٣) ، عندما إذا احتمع في ماله مئتان من الإبل بقوله صلى الله عليه وسلم : " في كل أربعين بنت لبون ، وإن وفي كل خمسين حقة " (٤) فإنه إن أخرج أربع حقاق فقد عمل بالنص ، وإن أخرج خمس بنات لبون فقد عمل بالنص .

قولهم: إن التخيير إباحة للفعل والترك ، وهو عمل بأمارة الإباحة ، وتــــرك لأمارة الوجوب .

قلنا: إنما يلزم ذلك أن (٦) لو كان التحيير بين الفعل والترك مطلقا ، وليسس كذلك . وإنما هو تخيير في العمل بأحد الحكمين ، مشروطا بقصد العمل بدليله ، كما في التخيير بين القصر في السفر والإتمام ، بشرط قصد العمل بدليل الرحصة ، أو دليل الإتمام .

<sup>(</sup>١) كلمة ( التخيير ) ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٢) الحقة : هي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وسميت بذلك لأنمــــا اســـتحقت أن يطرقـــها الفحل ، واستحقت أن يحمل عليها وتركب .

انظر : المهذب للشيرازي (١٩٧/١) ، المغني لابن قدامة ( ١٩٧/٠ ــ ٥٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) بنت اللبون من الإبل: هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثـــة ، وسميـــت بذلــك ، لأن أمــها قد وضعت غيرها فصارت ذات لبن . انظر: المهذب (١٩٧/١) ، المغني لابن قدامــــة ( ٧٩/٢ – ٥٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود ، كتاب الزكاة ، باب السائمة (7/8-1) برقم (7/8-1) . والترمذي ، كتاب الزكاة ، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنه (7/8-1) برقم (7/8) ، وحسنه الترمذي ، وقال : العمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء . ا هر . حمامع الترمذي (7/8) . أخرجه ابن ماجة ، في كتاب الزكاة ، باب صدقة الإبل ص(7/8) برقم (10/8) برقم (9/8) بن من قوله (9/8) وإن أخرج ) إلى هنا ساقط من نسخة (9/8) .

<sup>(</sup>٦) " أن " ساقطة من نسخة ( ب ) .

قولهم: إنه يلزم منه حواز تخيير الحاكم للخصمين ، والمفتي للعامي بين الحكمين المتناقضين ليس كذلك ، بل التخيير إنما هو للحاكم والمفتي في العمل بإحدى الأمارتين وعند الحكم والفتوى ، فلابد من تعين ما اختاره (١) دفعا للتراع بين الخصوم ، وللتحير عن المستفتى .

وأما حكمه لزيد بحكم ولعمرو بنقيضه ، ، فغير ممتنع ، كما لو تغير المحتهاده، وكذلك الحكم في يوم وبنقيضه في الغد ؛ وإنما يمتنع ذلك أن لو كان المحكوم عليه واحدا ، لما فيه من إضرار المحكوم عليه بالحكم له بحل النكاح ، والانتفاع بالملك في وقت ، وتحريمه عليه في وقت آخر . وإن سلمنا امتناع التخيير ، فما المانع من ترك العمل بحما ، والقول بتساقطهما ؟!

قولهم: إنه يلزم منه الجمع بين النقيضين. إنما يلزم ذلك أن لو اعتقد نفــــي الحل والإباحة ، وأما إذا لم يعتقد شيئا من ذلك ، فلا .

قولهم: إن وضع الأمارتين يكون عبثا ، فهو مبني على و حوب رعاية الحكمة في أفعال الله تعالى ، وقد أبطلناه في مواضعه ، وبتقدير التسليم ، فلا يمتنع استلزام ذلك لحكمة استأثر الله تعالى بالعلم بحا دون المخلوقين . كيف وقد أمكن أن تكون الحكمة فيه إيقاف المجتهد عرن الجزم بالنفي أو الإثبات .

وعن الشبهة الثانية: أنا وإن سلمنا أن الحكم في المسألة لا يكون إلا واحدا، ولكن ما المانع من تعادل الأمارات؟

<sup>(</sup>١) في نسخة ( ب ) أخباره .

قولهم: يلزم منه التحير والتضليل ، إنما يلزم ذلك أن لو كان مكلفا بإصابــة ما هو الحكم عند الله تعالى ، وليس كذلك ، وإنما هو مكلف بما أوجبه ظنـــه ، على ما سبق . فإن لم يغلب على ظنه شيء ، ضرورة التعادل ، كــان الواحــب التحيير أو التوقف أو التساقط (١) .

<sup>(</sup>١) قال الشيخ عبدالرزاق عفيفي: " لا شك أن التعادل بينهما إنما كـــان في نظر المحتهد لقصوره ، فكان معذورا مأجورا ، لا في الواقع ولا من جهة دلالتهما في أنفسهما ، تعالى عــن ذلك أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين " . ا هــ حاشية الإحكام ( ٢٠٠/٤ ) .

## المسألة السابعة

# فيما يصح نسبته من الأقوال إلى المجتهد وما لا يصح

ولا خلاف في صحة اعتقاد الوجوب والتحريم ، أو النفي والإثبات معل ، في مسألتين مختلفتين ، كوجوب الصلاة وتحريم الزنا ونحوه ، وفي اعتقاد الجمع بين الأحكام المختلفة التي لا تقابل بينها في (١) شيء واحد ، كيالتحريم ووجوب الحد ، ونحوه ، وفي اعتقاد وجوب فعلين متضادين على البدل ، كالاعتداد بالأطهار والحيض ، أو فعلين غير متضادين كخصال الكفارة .

وأما اعتقاد حكمين متقابلين في شيء واحد على سبيل البدل ، فقد احتلفوا فيه وبينا مأحذ القولين في المسألة المتقدمة ، وما هو المختار في ذلك .

وأما ما يقال في هذه المسألة: للمحتهد الفلاني قولان ، فلا يخلو: إما أن يكونا منصوصين في تلك المسألة ، أو أحدهما منصوص عليه والآخر منقول ، فإن كان الأول فلا يخلو: إما أن يكون التنصيص عليهما في وقتين أو في وقي واحد، فإن كان ذلك في وقتين ، فلا يخلو: إما أن يكون التاريخ معلوما أو غير معلوم : فإن كان الأول ، فالقول الثاني ناسخ للأول ، وهو الذي يجب إساده اليسه ،دون الأول ، لكونه مرجوعا عنه (٢) ، وإن قيل إن الأول قوله ،

<sup>(</sup>١) في نسخة (م) فيها .

<sup>\*</sup>نماية ورقة (٥١٥ع).

<sup>(</sup>٢) مسألة : إذا نقل عن المحتهد في المسألة الواحدة قولان مختلفان في وقتين ويعرف المتقدم منهما من المتأخر .

ففي هذه الحالة اتفق العلماء على نسبة القول المتأخر إليه ، واختلفوا هل ينسب إليه القول المتقدم أيضا ليكون له فيها قولان ؟ على مذاهب :

المذهب الأول: أنه لا يجوز نسبة القول المتقدم إليه ، وهذا هو قول المحققين كالفخر الرازي وابن قدامة والمصنف وابن الحاجب والقرافي ونقله المرداوي عن الأكثر ،وقال إنه الصحيح من المذهب وهو مذهب الحنفية ، وكلام ابن الصلاح يدل عليه مع أنه أجاز العمل بالقديم ونقله عن =

#### دليل هذا المذهب:

قياس أقوال المحتهد على نصوص الشرع ، فكما أن النصين من كلام الشرع إذا تعارضا ، وعرف المتأخر كان ناسخا للمتقدم فكذلك في أقوال المحتهد يكون المتأخر منها ناســـخا للمتقــدم . انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٦

المذهب الثاني: أنه يصح أن ينسب إليه القولان معا ، قاله بعض الحنابلة وهو ظاهر كلام ابـــن حامد حيث قال: " فالمذهب فيه أن ننسب إليه من ذلك نص ما نقل عنه في الموضعـــين ، ولا نسقط من الروايات شيئا قلت أو كثرت " . ا هـ . انظر: تمذيب الأجوبة للحسن بن حامد الحنبلي ص ١٠١ ، روضة الناظر (٣/ ١٠٠٣) ، الإنصاف (٢٤١/١٢) .

#### أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: القاعدة المشهورة عند العلماء "أن الاحتهاد لا ينقض بالاحتهاد " فالقول الأول بالثاني . انظر الروضة فالقول الأول بالثاني . انظر الروضة (١٠٠٤/٣) .

الدليل الثاني: أن الجواب بالجوابين المختلفين في زمانين ليس فاسدا ، وليس فيه تقصير ولا شبهة، لأنه صرح بالحكم في كل مرة و لم يتوقف ، فوجب أن ننسب إليه كل ما نقل عنه . انظر تمذيب الأجوبة ص١٠١ ــ ١٠٢ .

المذهب الثالث: أنه يصح نسبة القولين إليه إذا لم يعلم رجوعه عن الأول ، وإن علم رجوعه عن الأول لم ينسب إليه ، وهو قول بعض الحنابلة ونسبه المرداوي لابن حامد .

انظر: المسودة ص ٤٧٠ ــ ٤٧١ ، الإنصاف (٢٤٢/١٢) .

المذهب الرابع: ذكر ابن بدران كلاما يدل على أن هناك قولا رابعا للحنابلة وهو أن مذهب المختهد هو القول الأول من القولين فقط ، حيث قال : " وإن تعذر الجمع بينهما وعلم التاريخ ، فاختلف الأصحاب فقال قوم الثاني مذهبه ، وقال آخرون الثاني والأول ، وقالت طائفة : الأول ولو رجع عنه " . انظر : المدخل لابن بدران ص ٤٨ . =

فليس إلا بمعنى أنه كان قولا له (۱) ، لا بمعنى أنه الآن قوله ومعتقده . وإن كان الثاني (۲) ، فيجب اعتقاد نسبة أحدهما إليه والرجوع عن الآخر ، وإن لم يكن ذلك معلوما ولا معينا . وعلى هذا ، فيمتنع العمل بأحدهما قبل التبيين ، لاحتمال أن يكون ما عمل به هو المرجوع عنه ، وهذا كما إذا وجدنا نصين ،

= قال الدكتور / عياض السلمي معقبا على هذا القول: وهذا القول لا أعلم أحدا قاله مسن الحنابلة ولا غيرهم ، وأغلب الظن أنه لا يعدو أن يكون مجرد احتمال ، وأما نقل ابن بدران فقه وهم فيه ، لأنه نقل العبارة عن المرداوي في الإنصاف وعبارته هكذا " فإذا نقل عن الإمام أحمد قولان صريحان مختلفان في وقتين ، وتعذر الجمع فإن علم التاريخ فالثاني فقط مذهبه على الصحيح وعليه الأكثر وقيل: والأول إن جهل رجوعه ، اختاره ابن حامد وغيره . اهم تحرير المقال فيما يصح نسبته للمجتهد ص ٧٨ ، وانظر: الإنصاف (١٢/ ٢٤١) .

فالذي أوقع ابن بدران ومن تبعه حذف الواو من قوله " وقيل والأول " ، وقد سقطت الواو من عبارة المرداوي فجاءت العبارة هكذا : " وقيل الأول إن جهل رجوعه عنه وقيل أو علم .. " . انظر : الإنصاف ٢٤٢/١٢ .

الراجح هو المذهب الثالث – أنه يصح نسبة القولين إليه إذا لم يعلم رجوعه عن الأول ، وإن علم رجوعه عن الأول لم ينسب إليه – ويؤيد هذا أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم للسائلين وتعددها، والأقوال عن الإمام الشافعي والروايات عن الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة . انظر : المحصول ( $^{0}/^{0}$ ) ، روضة الناظر ( $^{0}/^{0}$ ) ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ( $^{0}/^{0}$ ) ، أدب المفتي شرح تنقيح الفصول ص $^{0}$  ، الإنصاف ( $^{0}/^{0}$ ) ، تيسير التحرير ( $^{0}/^{0}$ ) ، أدب المفتي والمستفتى ص  $^{0}$  ،  $^{0}$  ، تحرير المقال فيما تصح نسبته للمحتهد ص $^{0}$  .

(١) كلمة (له) ساقطة من نسخة (ب).

(٢) الثاني : أن يجهل التاريخ فلا يعرف المتقدم من القولين من المتأخر ولا يمكن الجمع بينهما ، فهل يصح نسبة القولين إليه ؟

اختلف العلماء في ذلك:

القول الأول: أن مذهب المجتهد هو الأشبه بأصوله وقواعده ، الأقوى في الدلالة الأقسرب إلى ظاهر الكتاب والسنة والإجماع. وأما القول الثاني أو الرواية الثانية فنكون شاكين في نسبتها إليه. =

= وهذا هو اختيار أبي الخطاب وتبعه ابن قدامة ، وابن حمدان ، وهو الذي نــص عليــه ابــن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي بالنسبة لقولي الشافعي إذا جهل التاريخ أو وقعا معا . أدلة هذا القول:

الدليل الأول: أن هذا هو مذهب الإمام فيما تعارضت فيه الأحاديث ، وتعذر الجمع ومعرفة الناسخ من المنسوخ ، وكذا ما تعارضت فيه أقوال الصحابة ، فإنه يجب على الإمام أن يعمـــل بالراجح . فيعمل في نصوص المحتهد ما يعمل في نصوص الشرع ، ويعمل بأقربها إلى الصواب في نظر علماء المذهب . انظر : صفة الفتوى ص ٨٧ .

الدليل الثاني : أنه لا يمكن نسبة القولين إليه على سبيل الجزم ، لأنه يؤدي إلى الجمع بين الضدين فريما كان أحد قوليه بالإباحة والآخر بالتحريم ، فلا يمكن نسبتهما إليه ، ولا يمكن أن يقال ليس له فيها رأي ، لأنه أفتى فيها ، فلم يبق إلا أن ننسب إليه ما يتفق مع قواعده وأصوله وما قررب من دلالة الأدلة الشرعية ، ونكون شاكين في الآخر . انظر : روضة الناظر (١٠٠٤/٣) .

القول الثابي : أنه يجب اعتقاد نسبة أحد القولين إليه من غير تعيين واعتقاد أنه رجع عن واحسد غير معين ، فيمتنع العمل بأحدهما تقليدا إلا بعد معرفة التاريخ . وهذا هو مذهب المصنف .

وحجته : أنه لا يمكن نسبة القولين معا ، ولا يمكن تعيين أحدهما بلا دليل ، فلـو نسـبنا إليــه أحدهما عينا لاحتمل أن يكون هذا المرجوع عنه . انظر : صفة الفتوى ص٨٧ .

القول الثالث : أنه ينسب إليه القولان ، ولا يحكم برجوعه عن أحدهما بعينه ، وهذا هو ظـاهر مذهب ابن حامد ، فإنه أطلق القول بنسبة الروايتين إلى الإمام أحمد و لم يفرق بين حالة حـــهل التاريخ والعلم به .

وقد نقل عنه ابن حمدان وغيره أنه يرى أن القول الأول مع العلم بالتاريخ يعد مذهبا للمجتهد، ومن أحاز نسبة القولين مع العلم بتأخر أحدهما فمن باب أولى يجيز نسبة القولين مـــع الجــهل بالتاريخ ، وممن اختار هذا القول الفخر الرازي . انظر : المحصول (٣٨٠/٥) .

حجة القول الثالث:

قياس نصوص المحتهد على نصوص الشرع فكما أنه إذا تعارضت نصوص الشرع لم تنكر نسبتها إليه بل نثبت النسبة ، ونحتهد في معرفة الأولى منها بالعمل ، فكذلك الشأن في نصوص المحتهد تنسب إليه ، ويجتهد علماء المذهب في معرفة الأولى بالعمل ، ولا يكون اختيارهم لأحد القوليين مبطلا لنسبة القول الآخر إلى الإمام . =

وعلمنا أن أحدهما ناسخ للآخر ، و لم يتبين لنا الناسخ من المنسوخ ، فإنه يمتنع العمل بكل واحد منهما ، لاحتمال أن يكون ما عمل به هو المنسوخ . وكذلك الراوي ، فإنه إذا سمع كتابا من الأحبار سوى خبر واحد منه ، وأشكل عليه مساسمعه من (١) غيره ، فإنه لا يجوز له رواية شيء منه ، لاحتمال أن يكون ذلك ما لم يروه .

وأما إن كان التنصيص عليهما في وقت واحد ، فإما أن ينص على الراحص منهما بأن يقول وهذا القول أولى ، أو يفرع عليه دون الآخر ، فيظهر من ذلك أن قوله وما يجب أن يكون معتقدا له هو الراجح دون المرجوح . وأما أن  $V^{(7)}$  يوجد منه ما يدل على الترجيح ، كما نقل عن الشافعي ذلك في سبع عشرة مسألة  $V^{(7)}$  فلا يخلو : إما أنه ذكر ذلك بطريق الحكاية لأقوال من تقدم ،

<sup>=</sup> الراجع والله أعلم أنه لا يجوز الجزم بنسبة القولين أو الروايتين إليه على أنهما مذهبان لـــه في المسألة يعتقد صحتهما ، لأننا قد أبطلنا أن يكون للمجتهد في المسألة الواحدة قولان في وقـــت واحد ، ونحن حين ننسبهما إليه نكون قد أثبتنا له قولين في المسألة في آن واحد ، ولكن الواجب أن ينقل عنه القولان ويبينه الناقل على أن مذهب الإمام منحصر في أحــد هذيـن القولـين لا يعدوهما ولكن لا يعرف مذهبه منهما على التعيين ، وهذا مذهب المصنف المتقدم ذكره .

انظر : التمهيد (٢٧٠/٤) ، روضة الناظر (١٠٠٤/٣) ، صفة الفتوى ص٥٦١٦١ .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ع)، (م) عن، والمثبت من نسخة (ب).

<sup>(</sup>٢) " لا " ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٣) نقل الفتوحي عن أبي حامد قوله: ليس للشافعي مثل ذلك إلا في بضعة عشر موضعا: ستة عشر أو سبعة عشر ، وهو دليل على علو شأنه . ا هـ . شرح الكوكب المنير (٢٩٣/٤) . وفائدة ذكر القولين من غير ترجيح: التنبيه على أن ما سواهما لا يؤخـــذ بــه ، وأن الجــواب منحصر فيما ذكر ، فيطلب الترجيح فيه .

انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني (٣٥٩/٢) ، التبصرة ص٥١١ - ٥١٢ . قال الطوفي: " أحسن ما يعتذر به عن الشافعي ، أنه تعارض عنده الدليلان ، فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح " . ا هـ . . شرح مختصر الروضة (١٠٠٤/٣) . =

فلا تكون أقوالا له . وإما أن يكون ذلك بمعنى اعتقاده للقولين ، وهـو محال . وذلك لأن دليلي القولين ، إما أن يكون أحدهما راححا على الآحر في نظره ، أو هما متساويان . فإن كان الأول فاعتقاده لحكم الدليل المرجوح ممتنع ، وإن كان الثاني، فاعتقاده للتحريم والإباحة معا ، في شيء واحد من جهة واحدة محال ، وإن كان معنى القولين التخيير بين الحكمـين أو الـتردد والشك ، كـتردد الشافعي في التسمية ، هل هي آية من أول كـل سـورة (۱) ؟ فذلك مما (۱) لا يصح معه نسبة القولين إليه ، ولهذا فإن من قال بالتخيير بين خصال الكفارة لا يقال إن له في الكفارة أقـوالا ، وكذلك مـن شك في شيء (۱) وتردد

الثاني : بعض آية .

الثالث: ليست من القرآن بالكلية ، وعزى للأئمة الثلاثة .

الرابع: أنما آية منفردة أنزلت للفصل بين السور، وهذا غريب لم يُحكه أحد من الأصحاب، لكنه يؤخذ مما حكاه ابن خالويه في " الطارقيات " عن الربيع سمعت الشافعي يقول: أول الحمد بسم الله الرحمن الرحيم وأول البقرة الم.

ولمزيد بيان انظر : أحكام القرآن للشافعي (٦٣/١ ) ، البحر المحيط ( ٢١٦/٨ ـــ ٢١٩ ) .

(٢) " مما " ساقطة من نسخة (م).

(٣) جملة ( من شك في شيء ) ساقطة من نسخة ( ب ) .

<sup>=</sup> انظر : المعتمد (۲/ ۳۷۲) ، شرح العضد لمختصر ابسن الحساجب (۲۹۹/۲ - ۳۰۰) ، المدخسل إلى مذهسب الإمسام أحمسد ص ۱۸۷ ، شسرح الكوكسب المنسير (٤٩٣٤ - ٤٩٣/٤) .

<sup>(</sup>١) البسملة من أول الفاتحة بلا خلاف عند جمهور العلماء . وفيما عداها من السور سوى براءة .

وللشافعي أقوال أصحها: أنها آية من كل سورة ، ومن أحسن الأدلة فيـــه تبوهّــا في ســواد المصحف وإجماع الصحابة أن لا يكتب في المصحف ما ليس بقرآن ، وأن ما بين الدفتين كـــلام الله .

فيه ، لا يقال : له فيه أقوال ؛ وإنما يمكن تصحيح ذلك بأن يحمل قوله : " في المسألة قولان " على أنه قد وحد فيها دليلين متعارضين ، ولا موجود سواهما ، إما نصان أو استصحابان (۱) ، كما إذا أعتق عن كفارته عبدا غائبا منقطع الخبر ، فإن الأصل بقاء حياته ، والأصل بقاء اشتغال الذمة ، أو أصلان مختلفان والمسألة مشابحة لكل واحد من الأصلين على السوية ( $^{(7)}$ ) ويمكن أن يقول بكل واحد منهما قائل ، فقوله بوجود هذا الاحتمال ، وهذا الاحتمال ، قولان ، لكنه ليس قولا بحكم شرعى ( $^{(7)}$ ).

وأما إن كان منصوصا عليه والآخر منقولا ، فذلك إنما يتصور في صورتين متناظرتين ؛ وعند ذلك فلا يخلو : إما أن يظهر بين الصورتين فارق أو لا يظهر ، فلا ظهر بينهما فارق ، فالنقل يكون ممتنعا ، وإن لم يظهر بينهما فارق ، وكان الإمام قد نص على حكم الصورتين ، فلا يخلو : إما أن يكون قد نص عليهما في وقتين ، أو في وقت واحد . فإن كان في وقتين ، فإما أن يكون التاريخ معلوما ، أو غير معلوم ، فإن كان معلوما فتنصيصه على الحكم الأخير يستلزم ثبوت مثله في الصورة المنصوص عليها أولا ، ضرورة عدم الفرق ، ويلزم من ذلك رجوعه عن الحكم المنصوص عليها أولا . وإن لم يكن التاريخ معلوما ، فيجب اعتقاد اشتراك الصورتين في أحد الحكمين، وهو ما نص عليه آخرا وإن لم يكن معلوما بعينه؛ وعلى هذا فال يمكن العمل بأحدهما على سبيل التعيين ، لجواز أن يكون هو المرجوع عنه ، كما أسلفناه ، وأما إن نص على حكمي (أ) الصورتين في وقت واحد ، فهو كما لو نص عليهما في صورة واحدة ، وقد عرف ما فيه .

<sup>(</sup>١) في نسخة (م) نصا أو استصحابا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) التسوية.

<sup>(</sup>٣) انظر : المحصول (٣/١/٥–٣٨٢) ، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٣٦٠  $_{-}$  ٣٦٠) ، كتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين (٣٩٥/٣ ) .

<sup>\*</sup>نماية ورقــــة ( ٢٤٨ م ) .

<sup>(</sup>٤) في نسخة ( ب ) حكم .

### المسألة الثامنة

اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاحتهادية لمصلحة الحكم (١) ، فإنه لو حاز نقض حكمه إما بتغيير احتهاده ، أو بحكم حساكم آخر ، لأمكن نقض الحكم بالنقض ، ونقض نقض النقض إلى غير النهاية ، ويلزم من

(١) حكى هذا الاتفاق ابن الحاجب حيث قال : " لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ، ولا من غيره باتفاق " ا هــ . ووافقه على ذلك العضد والسعد التفتازاني .

قال العضد: " لا يجوز لجتهد أن ينقض الحكم في المسائل الاجتهادية ، لا حكم نفسه إذا تغيير اجتهاده ، ولا حكم غيره إذا خالف اجتهاده بالاتفاق " ا هـ.. انظر مختصر ابن الحاجب مـع شرح العضد وحاشة السعد ( ٢/ ٣٠٠ ) .

وقال ابن السبكي : لا ينقض الحكم من الاجتهاديات وفاقا . ا هـ . انظر : جمع الجوامع بشرح المحلى (٢ / ٤٠٨ ) .

أما البيضاوي فجاء لفظه مطلقا ولم يقيده بأحدهما ، مما يدل على شموله لهما ، وقد أورد قوله من خلال الفرع الفقهي " الخلع أهو فسخ أم طلاق " فقال : إذا تغير الاجتهاد كما لو ظن أن الخلع فسخ ، ثم ظن أنه طلاق فلا ينقض الأول بعد اقتران الحكم . أي : أنه إذا اتصل الحكم بالاجتهاد الأول فإنه لا ينقض . نحاية السول ( ٢ / ١٠٣٢ ) .

وابن النجار الفتوحي صدر المسألة بقوله: " لا ينقض حكم في مسألة اجتهاديسة " والمسألة الاجتهادية هنا مطلقة تشمل ما إذا كان الاجتهاد لنفسه والاجتهاد لغيره، وقد استثنى مسألتين فقهيتين هما: قتل المسلم بالكافر، وجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه أسوة الغرمله. اهـ. شرح الكوكب (٣/٤٠٥) ( وأما من وجد عين ماله عند من حجر عليه ، فقال الأثمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إنه أحق بماله لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به مسن غيره " وقال أبو حنيفة : هو أسوة الغرماء ، لأنه أسقط حقه من الإمساك ، ولأنه ساوى الغرماء في سبب الاستحقاق . =

ذلك اضطراب الأحكام ، وعدم الوثوق بحكم الحاكم (١) ، وهو خلاف المصلحة التي نصب الحاكم لها .

وإنما يمكن نقضه بأن يكون حكمه مخالفا لدليل قاطع (٢) ، من نسص (٣)

(٢) قد يعنون بعض الأصوليين هذه الفقرة بعنوان " الاجتهاد المخالف للدليل " .

وقد ذكر الأصوليون أن الاجتهاد ينقض إذا خالف دليلا قطعيا .

وبمثل هذا المعنى شرح التفتازاني كلام ابن الحاجب حيث قال: "ولو خالف قاطعا " يعني نصا أو إجماعا أو قياسا جليا ، فإن الاجتهاد ينقض . حاشية التفتازاني على شرح العضد (٣٠٠/٣). ويوضح العلامة الفناري معنى القطعية التي ينقض الاجتهاد بمخالفتها فيقول: " ينقض الاجتهاد إذا خالف دليلا قطعي الثبوت والدلالة من الكتاب والسنة والإجماع " ا ه. فصول البدائي إذا خالف دليلا قطعي الدلالية من عبارة الفناري ، أنه قيد النص القاطع بكونه قطعي الدلالية مع قطعية الثبوت .

ويقال في السنة المتواترة ما قيل في القرآن الكريم ، وتقرب منها في قوة ثبوتما السنة المشهورة عند الحنفية ، قال البهاري : " ينقض الحكم في الاجتهادات إذا خالف قاطعا وهو الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة والإجماع" . ا ه. . فواتح الرحموت (٦٣٣/٢ ) .

وأضاف الفتوحي خبر الآحاد فقال بعد ذكره بعض الصور التي لا يعتريها نقض: " إن ما خالف نص سنة ولو آحادا ينقض " . ا هـ . شرح الكوكب (٥٠٣/٤) .

وقال ابن بدران بنقض الاجتهاد المخالف للآحاد . انظر : المدخل ص ١٩٠ . لكن الإمام الغزالي ص ح بعدم نقض الاجتهاد المخالف لخبر الواحد فقال : "ومهما كانت المسألة ظنية فلا ينقض =

<sup>(</sup>۱) انظر : المستصفى ( ۲۰۶/۲ ) ، جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ( ۲ / ۳۹۱ ) ، فواتح الرحموت (۳۹۵/۲ ) .

أو إجماع (1) أو قياس جلي ، وهو ما كانت العلة فيه منصوصة ، أو كان قد قطع فيه بنفى الفارق بين الأصل والفرع ، كما سبق تحقيقه (7).

= الحكم ، فإن علم مخالفة المسألة الاجتهادية لخبر الواحد فلا ينبغي أن ينقض ، والمقطوع بـــه كون الخبر حجة على الجملة ، أما آحاد المسائل فلا يقطع فيها بحكم" . ا هــــ . المستصفى (٢٠٩/٢).

والذي يظهر لي نقض الاجتهاد بخبر الآحاد .ولا اعتبار لقول من قال : بتساويهما في الظنيسة ، لأن الظنية الموجودة في خبر الآحاد أقوى من الظنية في غيره ، ويكفيه قوة في الظنية أن العلماء اختلفوا في دلالته ، فمنهم من قال يفيد علما ويجب العمل به ، ومنهم من قيد العلم بكونه محتفل بالقرائن ، ومنهم من قال بظنيته إلا ألهم جميعا أوجبوا العمل به .

ولذلك قدم الحنفية خبر الآحاد على القياس في مسائل كثيرة يقول الإمام عبيد الله الدبوسي: الأصل عند علمائنا الثلاثة أن الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح ، وعند مالك القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد .

انظر: تأسيس النظر للدبوسي ص٥٥.

(١) الإجماع الذي ينقض به الاجتهاد المخالف له ، وهو الإجماع القطعي وهو مراد من صرحوا بنقض الاجتهاد بالقاطع من الدليل . انظر : فواتح الرحموت (٦٣٦/٢) .

وقد صرح ابن بدران وهو من الحنابلة باشتراط كون الإجماع قطعيا حتى ينقض بـــه الاجتــهاد المخالف فقال : وينقض الاجتهاد بمخالفته إجماعا قطعيا لا ظنيا في الأصح . ا هـــ . المدخل لابن بدران ص ١٩٠ .

وذكر السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر أن السبكي قد عد مخالفة المذاهب الأربعـــة مخالفــة للإجماع . انظر : الأشباه والنظائر السيوطي ص ١٠٩ .

والذي يظهر أن الاجتهاد المخالف للإجماع مطلقا ينقض به ؛ لأنه إن كان قطعيا ، فمسلم ، وإن كان ظنيا ، فأدنى ما يقال فيه : إنه اجتهاد أكثر من واحد ، فيكون مقدما على اجتهاد المجتهد الواحد .

(٢) صرح الأصوليون بنقض الاجتهاد المخالف للقياس ، وقيده معظمهم بكونه حليا كما فعلل المصنف هنا . =

= وقال الغزالي : " إن القياس الجلمي القاطع هو الذي ينقض الاجتهاد المخالف له ، أما القياس الجلسي المظنون ، فإنه لا ينقض الاجتهاد به ، إذ لا فرق بين ظن وظن . ا هـــ . المستصفى (٦٠٦/٢) .

وذهب ابن بدران إلى عدم نقض الاحتهاد المخالف للقياس سواء أكان القياس حليا أم خفيا .

وفهم من كلامه هذا ، أنه هو مذهب الحنابلة ، باستثناء ابن حمدان الحنبلي في الجلي . وهذا هو الدي يتناسب مع مذهب الحنابلة في القياس ، إذ إلهم لم يولوه اهتمامهم كغيرهم من الفقهاء. وينسب ابسن بدران القول بنقض الاحتهاد بالقياس إلى الإمامين مالك والشافعي فيقول : ولا ينقض الاحتهاد بمخالفته القياس سواء أكان حليا أو خفيا ، خلافا لمالك والشافعي . ا هد . المدخل ص١٩٠٠ .

والذي يظهر لي هو نقض الاجتهاد بمحالفته للقياس الجلي .

وألحق القرافي بذلك القواعد الشرعية فقال: ينقض الحكم الاجتهادي بمخالفة القواعد الشرعية . ا هـ الفروق (١٢٣/٣) ، ونسبه ابن بدران إلى الإمام مالك فقال: " وزاد مالك: ينقض الاحتهاد بمخالفته القواعد الشرعية" ا هـ . المدخل لابن بدران ص ١٩٠ .

وصرح بنقض الاحتهاد المحالف للقواعد صاحب تهذيب الفروق والقواعد السنية فقال: وينقض قضاء القاضي إذا حالف أحد أربعة أشياء: الإجماع أو القواعد أو النصوص أو القياس الجلي . ا هـ. تهذيب الفروق والقواعد السنية لابن الشاط بمامش الفروق للقرافي (١٢٣/٣) .

وألحق بعض أهل العلم أيضا الاجتهاد المخالف لأمر معقول في تحقيق مناط الحكم أو تنقيحه .

قال الغزالي : " وكذلك إذا تنبهنا لأمر معقول في تحقيق مناط الحكم أو تنقيحه بحيث يعلم أنه لو تنبــه له ، لعلم قطعا بطلان حكمه ، فينقض الحكم " . ا هــ . المستصفى (٦٠٧/٢) .

وقال السيوطي نقلا عن السبكي: " وإنما ينقض حكم الحاكم لتبين خطئه ، والخطأ قد يكون في نفس الحكم ، بكونه خالف نصا أو شيئا مما تقدم \_ كالإجماع والقياس الجلي \_ وقد يكون الخطأ في السبب ، كأن يحكم ببينة مزورة ، ثم يتبين خلافه ، فيكون الخطأ في السبب ، لا في الحكم ، وقد يكون الخطأ في الطريق ، كما إذا حكم ببينة بان له فسقها .

وفي هذه الثلاثة ينقض الحكم ، بمعنى أنا تبينا بطلانه ، فلو لم يتبين الخطأ ، بل حصل مجرد التعلوض ، كقيام بينة بعد الحكم بخلاف البينة التي ترتب الحكم عليها ، فالراجح أنه لا ينقض لعدم الخطأ . ا هـــ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٩٠ .

والذي يظهر أن الاجتهاد لا ينقض لأنه استقز ، وإن استبان فيما بعد خطؤه ، وإنما يستأنف الاجتهاد الذي يتيقن صوابه في المسائل المماثلة .

ولو كان حكمه مخالفا لدليل ظني من نص أو غيره ، فلا ينقض ما حكم بـــه بالظن ، لتساويهما في الرتبة (١) .

ولو حكم على خلاف اجتهاده مقلدا لمحتهد (۱) آخر ، فقد اتفقو على امتناعه ، وإبطال حكمه (۱) ، ولو كان الحاكم مقلدا لإمام ، وحكم بحكم يخالف مذهب إمامه ، فإن قضينا بصحة حكم المقلد ضرورة عدم المحتهد في زماننا ، فنقض حكمه مبني على الخلاف في أنه هل يجوز له تقليد غير إمامه ؟ فإن منعنا من ذلك نقض ، وإلا فلا (٤) .

وأما المحتهد إذا أداه اجتهاده إلى حكم في حق نفسه ، كتجويز نكاح المرأة بلا ولي ،ثم تغير اجتهاده ، فإما أن يتصل بذلك حكم حاكم آخر ، أو لا يتصل ، فإن كان الأول لم ينقض الاجتهاد السابق ، نظرا إلى المحافظة على حكم الحاكم ومصلحته (٥).

<sup>(</sup>١) إذا خالف الاجتهاد النص ولو كان ظنيا ، فإنه ينقض ، وقد سبق ذلك في مخالفته للنص ، والظنية قد تكون في الثبوت ، أو الدلالة ، وكلاهما ينقض به الاجتهاد ، لأن ذلك نص .

<sup>(</sup>٢) كلمة ( لمحتهد ) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(3)</sup> انظر: المستصفى (٢/ ٢٠٠٥) ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٣٠٠/٢) ، شرح تنقيح الفصول ص 7 ، جمع الجوامع و شرحه للمحلي (٣٩١/٢) ، فواتح الرحموت (٦٣٦/٢) كاية الوصول (٣٨٠/٩) ، شرح الكوكب (٥٠٦/٤) .

وهناك مذهب بأنه ينقض الاجتهاد الأول ويعمل بالاجتهاد الثاني وإليه ذهب ابن الحاجب وابسن السبكي وابن النحار .

قال ابن الحاجب : فلو تزوج امرأة بغير ولي ثم تغير اجتهاده ، فالمختار التحريم . ا هـــ شــــرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٣٠٠/٢ ) . =

وإن كان الثاني ، لزمه مفارقة الزوجة (۱) ، وإلا كان مستديما لحل الاستمتاع في على خلاف معتقده ، وهو خلاف الإجماع . وأما إن كان قد أفتى بذلك لغيره وعمل (۲) ذلك الغير بفتواه ، ثم تغير اجتهاده . فقد اختلفوا في أن المقلد هل يجب = قال ابن النجار : إذا أداه اجتهاده إلى حكم في حق نفسه ثم تغير وجه اجتهاده كما إذا أداه اجتهاده إلى صحة النكاح بلا ولي ، ثم تغير اجتهاده ، فرأى أنه باطل ، فالأصح التحريم مطلقا . اه. . شرح الكوكب (٤/٥٠٦) .

الأدلة: دليل المذهب الأول: - هذا الدليل وإن كان في حق مجتهدين إلا أن ذلك يتأتى في المحتهاد الشخص الواحد إذا اجتهد، ثم تغير اجتهاده فهو بمثابة مجتهدين - إجماع الصحابة، فقد دلت الآثار الواردة عنهم في قضايا متعددة أن المجتهد الثاني لا ينقض حكم المحتهد الأول، وكلن ذلك في محضر ومسمع من الصحابة، ولم يثبت أن أحدا منهم أنكر أو خالف في ذلك، فكان إجماعا منهم كحكم عمر في المشركة.

دليل المذهب الثاني: أن الاجتهاد الأول أصبح على خلاف اعتقاد من يعمل بهذا الاجتهاد ، وهو المحتهد نفسه ، فلا يجوز أن يستمر على خلاف اعتقاده ، وهذا الدليل صرح به العضد .

ويمكن مناقشته بأن الاجتهاد الأول قد حكم به ، فأصبح الحكم الشرعي في هذه المسألة ، وقد ثبت بالدليل القاطع – وهو إجماع العلماء – على أن ما يحكم به في القضاء يكون هو الحكم الشرعي في المسألة . انظر : بدائع الصنائع ( ٧ / ١٤ ) .

إذا عرف هذا ، فإن الاجتهاد الثاني وإن كان معتقد المجتهد إلا أنه معتقد ظني ، فهو مبني علي المحتهاد محتمل للخطأ ، فمرتبته حينئذ في درجة مساوية للاجتهاد الأول الذي استقر وتأكد بالحكم به ، وعلى هذا لا يقوى الاجتهاد الثانى على نقض الاجتهاد الأول .

(١) وهذا الرأي أخذ به جمهور الأصوليين ومنهم الغزالي والرازي وابن الحاحب وابسن قدامسة والبيضاوي . وهناك رأي بأنه يعمل باجتهاده الأول ، فلا ينقض الاجتهاد السابق ، وهذا الرأي نقله ابن النجار عن بعضهم بصيغة " قيل " وذكر أنه حكاه ابن مفلح .

انظر : شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ( ٢ / ٣١٤ ) ، شرح الكوكب المنير ( ٤ / ٥١١ ) . (٢) في نسخة ( ب ) وعلى . عليه مفارقة الزوجة ، لتغير اجتهاد مفتيه (١) ؟

والحق وحوبه ، كما لو قلد من ليس له أهلية الاجتهاد في القبلة ، من هو من أهل الاجتهاد فيها ، ثم تغير اجتهاده إلى جهة أخرى في أثناء صلاة المقلد له ، فإنه يجب عليه التحول إلى الجهة الأخرى ، كما لو تغير اجتهاده هو في نفسه .

### (١) اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول : أنه لا ينقض الاجتهاد الأول ، ويستمر المقلد بالعمل بمقتضى الاجتهاد الأول ، وهو مذهب ابن قدامة والطوفي وابن النجار .

قال ابن النحار : وأما الثاني ، وهو ما يتعلق بغيره ، فكما إذا أفتى مجتهد عاميا باحتهاد ثم تغــــير احتهاده ، لم تحرم عليه على الأصح . ا هـــ . شرح الكوكب (٤/١١٥) .

المذهب الثاني: أنه ينقض ، أي لا يستمر المقلد بالعمل بمقتضى الاجتهاد الأول ، بــــل يـــأخذ باجتهاده ، وهذا مذهب الغزالي والفخر الرازي والمصنف وابن الحاجب والزركشي .

ذكر ابن الحاجب قوله هذا من خلال هذا الفرع ، فقد ذهب إلى أن هذه المرأة تحرم عليه مست تغير اجتهاد مقلده ، يقول في "مختصره" فلو تزوج امرأة بغير ولي ثم تغير اجتهاده ، فالمختسار التحريم ، وقيل : إن لم يتصل به حكم حاكم ، وكذلك المقلد بتغير اجتهاد مقلده . اهسس شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٣١٤/٢) . فهنا جعل حكم المحتهد لغيره حكسم المجتهد لنفسه، وقد قرر قبل للمجتهد لنفسه أن المختار في هذا الفرع التحريم ، فيكون الحكم كذلك للمجتهد لغيره الذي أفتى غيره بإباحة النكاح ، فعلم به المقلد ، ثم اختلف قول المحتهد في تحريمه ، فإن المقلد حينئذ يعمل بالاجتهاد الثاني وينقض الأول .

#### الأدلة:

دليل المذهب الأول: أن عمل المقلد بفتوى المجتهد هو عمل باجتهاد ، وقد ثبت في حق المقلد ولل المنه الله سبحانه وتعالى في المسألة ، فلا ينقض باجتهاد آخر ، ثم إن عمل المقلد بفتوى المجتهد يجري مجرى الحكم به ، والاجتهاد الذي حكم به لا ينقض بالاجتهاد .

دليل المذهب الثاني: ما ذكره المصنف

ويمكن مناقشة هذا الدليل ببيان الفرق بين الاجتهاد في تحديد القبلة ، والاجتهاد في إثبات الحكم الشرعى في المسألة ، إذ إن الاجتهاد في تحقيق على الشرعى في المسألة ، إذ إن الاجتهاد في تحقيق على الشرعى التحري التي يجتهد في تحقيق

= المناط فيها ، فالحكم ثابت أصلا ، وهو وجوب استقبال القبلة ، والاجتهاد في تحقيق أن تلك الجهة هي القبلة أو لا ، وهي مسألة تحري يتوصل فيها إلى يقين مع ظهور الأدلـــة واســتجلاء الأمارات ، فهو إذا اجتهد فيها و تغير اجتهاده ، فإنه يعمل باجتهاده الثاني ، لأنه أرجح وآكـد ، ولا يبطل ما عمل به في السابق .

وأما الاجتهاد في إثبات الحكم الشرعي المختلف فيه فهو إثبات حكم لمسألة لا يوجد في ها إلا أدلة ظنية ، فحيث استفرغ المجتهد وسعه وتوصل فيها إلى حكم ، فهو الحكم الشرعي لها بالنسبة إليه وإلى من يقلده ، وهو حكم ثابت باجتهاد فلا ينقض باجتهاد ، وبذلك يتبين لنا أن موضوع الاجتهادين مختلف فلا يصح قياس أحدهما على الآخر .

وبذلك يترجح المذهب الأول ، وهو أن المحتهد لغيره إذا اجتهد وقلده آخر و لم يحكم به حاكم ثم تغير اجتهاده ، فإنه لا يجب على المقلد نقض الحكم الذي قلده فيه ، والانتقال إلى الاجتهاد الثانى، بل له أن يبقى على مقتضى الاجتهاد الأول .

انظر: روضة الناظر (1.17/7)، صفة الفتوى ص7.7، شرح محتصر الروضة (7.7/7)، فاية السول (7.7/7)، المستصفى (7.7/7)، شرح تنقيح الفصول ص7.57 المدخل لابن بدران ص1.91، تيسير التحرير (7.78/7)، شرح الكوكب (1.1/5)، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (1.1/5).

### المسألة التاسعة

المكلف إذا كان قد حصلت له أهلية الاجتهاد بتمامها في مسألة من المسلئل، فإن اجتهد فيها وأداه اجتهاده إلى حكم فيها ، فقد اتفق الكل على أنه لا يجــوز له (١) تقليد غيره من المجتهدين في خلاف ما أوجبه ظنه وترك ظنه (٢) .

وإن لم يكن قد احتهد فيها ، فقد اختلفوا فيه :

فقال أبو علي الجبائي: الأولى له أن يجتهد، وإن لم يجتهد وتـــرك الأولى ؟ حاز له تقليد الواحد من الصحابة ؟ إذا كان مترجحا في نظره على غـــيره ممــن خالفه، وإن استووا في نظره يخير في تقليد من شاء منهم، ولا يجوز له تقليد من عداهم وبه قال الشافعي في رسالته القديمة (٣).

<sup>(</sup>١) " له " ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٢) قال الفتوحي: " ويحرم تقليد على مجتهد أداه اجتهاده إلى حكم اتفاقا " . ا هـ . شرح الكوكب (٢) قال الفتوحي . (٥/٤) .

قال الأردبيلي : ولا يجوز لمجتهد تقليد بمحتهد آخر ، لا ليعمل ولا ليقضي ، ولا ليفتي به ، سواء خــــاف الفوت لضيق الوقت أو لا . ا هــــ . الأنوار لأعمال الأبرار (٣٩٥/٢) .

وانظر : المستصفى (٢/١١/٢) ، المحصول (٣/٦هـــ ٨٤) ، نهاية السول (٢/٥٠/٢) ، تيسير التحريب (٢/٧٧٤) ، بديع النظام (٦٨٧/٢) ، شرح الكوكب (٢/٢٧/٤) ، شرح الكوكب (١٠٥/٤) ، المسودة ص ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الرأي الأول ، حكى أبو المعالي في كتاب الاجتهاد عن الإمام أحمد أنه قال : فأما تقليد الصحابة ، قال أحمد :العالم قبل احتهاده يقلد الصحابي ، ويتخير في تقليده من شاء منهم .

قال الإمام الشافعي في رسالته البغدادية القديمة: " ... وهم ( يعني الصحابة ) فوقنا في كـــل علــم واحتهاد وورع وعقل وأمر ، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا ... وبعد أن ذكر رحمه الله مـــن فضائلهم الكثير قال : فهل يستوي تقليد الكثير من هؤلاء وتقليد من بعدهـــم ممــن لا يدانيــهم ولا يقاربهم " التلخيص ( ٣ / ١٥٣ ) .

انظر : المعتمد (۲۲۲/۳) ، نماية السول (۱۰۵۱/۲) ، تيسير التحرير (۱۸۸/٤) ، إعلام الموقعين انظر : المعتمد (۲۲۲/۳) ، أدب القاضي للماوردي (۱/ ۲۷۰) ، مجموع الفتاوی (۲۰۳/۲۰  $\pm$  ۲۰۲) .

ومن الناس من قال: يجوز له تقليد الواحد من الصحابة أو من التلبعين (١) دون من عداهم.

وقال محمد بن الحسن (7): يجوز تقليد العالم لمن هو أعلم منه ، ولا يقلد من هو مثله أو دونه وسواء كان من الصحابة أو غيرهم (7).

وقال ابن سريج: يجوز تقليد العالم لمن هو أعلم منه إذا تعذر عليه وجه الاجتهاد (٤).

وقال أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه (٥) وسفيان الثوري (٢): (١) هذا هو الرأي الثاني . انظر : المعتمد (٣٦٦/٢) ، نماية السول (١٠٥١/٢) ، تيسير التحرير (٢٢٨/٢) .

(٢) هو أبو عبدالله الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ، صاحب أبي حنيفة ، أصله من دمشق من قرية حرستا ، قدم أبوه العراق ، فولد محمد بواسط فترعرع بها ،وصحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه ، ثم عن أبي يوسف ، وروى الحديث عن الثوري ، روى عنه الشافعي ، وأبو عبيد القاسم بن سلام ، وكان فقيها ، فصيحا ، قال عنه الشافعي : " ما رأيت حبرا سمينا مثله" ، مات بالري سنة تسع وثمانين ومائة ، ودفن بها ، وله ثمان و خمسون سنة . صنف الكتب الكثيرة منها الحلم الكبير والصغير ، وغيرهما ، انظر ترجمته في : البداية والنهاية (٢٠٢١ - ٢٠٢) ، لسان الميزان (١٢١٥ - ١٢٢) . (٣) هذا هو الرأي الثالث وبه قال الكرخي .

انظر : تيسير التحرير ( ٢٢٨/٤) ، فواتح الرجموت (٦٣٣/٢ ) تشنيف المسامع (٤/ ٢٠٦) .

(٤) هذا هو الرأي الرابع . وإليه ذهب ابن نصر المالكي . انظر : المستصفى (٢١١/٣) ، تشنيف المسامع (٤/ ٢٠٦) ، إحكام الفصول (٢/ ٧٢٧) .

(٥) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي ، أبو يعقوب ، المعروف بابن راهويه ، ولد سنة ١٦٦هـ وتوفي سنة ٢٤٣هـ ، وقيل غير ذلك ، عالم حراسان في عصره ، أحد كبار الحفاظ ، حالس الإمام أحمد وروى عنه ، وناظر الإمام الشافعي ، ثم صار من أتباعه ، وله مسند مشهور . انظر ترجمته في : شذرات الذهب (١٧٩/٢) ، وفيات الأعيان (١/ ١٧٩) .

(٦) سفيان بن سعيد بن مسروق ، أبو عبدالله الثوري الكوفي ، ولد سنة ٩٧هـ ، أمير المؤمنـــين في الحديث ، أجمع الناس على تدينه وورعه ، وزهده وعلمه ، هو أحد الأئمة المحتــهدين ، تــوفي ســنة ١٦١هــ ، من آثاره : الجامع الكبير ، والصغير في الحديث .

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (١١١/٤) ، شذرات الذهب (٢٥/١) .

يجوز تقليد العالم للعالم مطلقا (').

وعن أبي حنيفة في ذلك روايتان (٢) .

وقال بعض أهل العراق : يجوز تقليد العالم فيما يفتي به ، وفيما يخصه (٣) . ومنهم من قال بجواز ذلك فيما يخصه دون ما يفتي\* به ، ومن هـــؤلاء مــن حصص ذلك بما يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهـاد .

وذهب القاضي أبو بكر وأكثر الفقهاء إلى منع (٤) تقليد العالم للعالم ، سواء

<sup>(</sup>١) هذا هو الرأي الخامس ، نقل الزركشي عن القرطبي قوله : وهو الذي ظهر من تمسكات مالك في الموطأ . ا هـ . تشنيف المسامع (٦٠٦/٤) .

وانظر: المعتمد (۲/ ۳۶۶)، شرح الكوكب (۱۹/٤)، تيسير التحرير (۲۲۸/٤)، تشـــنيف المسامع (۲۰۸/٤).

<sup>(</sup>٤) وهذا هو الرأي السابع ، وهو قول الجمهور مالك والشافعي ، وذكر الروياني أنه مذهب عامـــة الشافعية ، وظاهر نص الشافعي وأحمد وأكثر أصحابه ، وذكر الباحي أنه الأشبه بمذهـــب مــالك ، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وهو مذهب جمع من الأصوليين منهم الرازي وابن الحاحب والبيضاوي وغيرهم. قال الأبحري : والمشهور من مذهب الشافعي عدم حواز تقليده للغير مطلقا .

انظر: المعتمد ٣٦٦/٢ ، المستصفى (٢١٢/٢) ، نحايسة السول (١٠٥١/٢) ، تشنيف المسامع (٢٠٦/٢) ، المسودة ص ٤٦٨ ، تيسير التحرير (٢٢٨/٢) ، فواتح الرحموت (٣٣٣/٢) ، شرح الكوكب (٤٠/٤) ، إعلام الموقعين (٢/ ٢٦١) ، إحكام الفصول (٢٧/٢) .

كان أعلم منه ، أو لم يكن . وهو المختار <sup>(١)</sup> .

إلا أن القائلين بذلك قد احتجوا بحجج ضعيفة لابد من ذكرها والتنبيـــه (<sup>۱)</sup> على ضعفها ، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار .

الحجة الأولى: أن من له أهلية الاجتهاد متمكن من الاجتهاد ، فلا يجوز مع ذلك مصيره إلى قول غيره ، كما في العقليات .

الثانية : أنه لو كان قد احتهد وأداه احتهاده (<sup>(7)</sup> إلى حكم من الأحكام ، لم يجز له تقليد غيره و ترك ما أدى إليه احتهاده ، فكذا لا يجوز له تقليده قبل الاجتهاد لإمكان أن يؤديه احتهاده (<sup>(3)</sup> إلى خلاف رأي من قلده .

الثالثة: أنه لو جاز لغير الصحابة تقليد الصحابة مع تمكنه من الاجتهاد ، لجـــاز لبعض الصحابة من المجتهدين تقليد البعض ، ولو جاز ذلك لما كان لمناظراتهم فيما وقع بينهم من المسائل الخلافية معنى .

الرابعة : أن الصحابة كانت تترك ما رأته باجتهادها لما تسمعه من الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان عمل غيرهم بالخبر وترك العمل برأيهم أولى .

ولقائل أن يقول على الحجة الأولى: إنما لم يجز التقليد في العقليات ، ضرورة أن المطلوب فيها هو العلم ، وهذا غير حاصل بالتقليد ، بخلاف مسائل الاجتهاد ، فيان المطلوب فيها ، هو الظن ، وهو حاصل بالتقليد ، فافترقا .

وعلى الثانية: أنه إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى حكم من الأحكام ، فوتوقه به أتم من وتوقه بما يقلد فيه الغير ، لأنه مع مساواة اجتهاده لاجتهاد الغير ، يحتمل أن لا يكون الغير صادقا فيما أخبر به عن اجتهاده ، والمقلد (٥) لا يكابر نفسه فيما أدى إليه (١) قال الغزالي : واختار القاضي منع تقليد العالم للصحابة ولمن بعدهم وهو الأظهر عندنا ، والمسألة ظنية اجتهادية . ا هر . المستصفى ( ٦١٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (م) الإشارة.

<sup>(</sup>٣) كلمة ( احتهاده ) ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٤) من قوله ( فكذا ) إلى هنا ساقط من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٥) كلمة (المقلد) ساقطة من نسخة (م)، والصواب المحتهد.

اجتهاده ، وقبل أن يجتهد لم يحصل له الوثوق بحكم ما ، فلا يلزم من امتناع التقليد مع الاجتهاد امتناعه مع عدمه .

وعلى النالثة: أن من المحالفين في هذه \* المسألة من يجوز تقليد الصحابة (١) بعضهم لبعض إذا كان المقلد أعلم ، كما سبق في تفصيل المذاهب في أول المسالة ، وبتقدير التسليم ، فلا يخفى أن الوثوق باحتهاد الصحابي لمشاهدة الوحي والتريل ، ومعرفة التأويل ، والاطلاع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ، وزيادة اختصلص الصحابة بالتشدد في البحث عن قواعد الدين ، وتأسيس الشريعة ، وعدم تسامحهم فيها ، أشد من غيرهم ، على ما قاله صلى الله عليه وسلم : " خير القرون القرن الذي أنا فيه " أتم (٢) من الوثوق باحتهاد غير الصحابي ، وما (٢) مثل هذا التفاوت فغير واقع بين الصحابة ، وعلى هذا فلا يلزم من حواز تقليد غير الصحابي للصحابي ، تقليد الصحابي للصحابي للصحابي .

وعن الرابعة: أن الخبر لا يخلو: إما أن يكون صريحا في مناقضة مذهب الصحابي، أو لا يكون صريحا بل دلالته على ذلك ظنية اجتهادية: فإن كان الأول، فلا خفاء في امتناع تقليد الصحابي (ئ) معه، كما يمتنع على الصحابي العمل برأيه مع ذلك الخبر. وإن كان الثاني، فلا نسلم أنه يجب على الصحابي الرجوع إليه مع استمراره على اعتقاد ما رآه أولا، وترجيح ما أداه إليه اجتهاده على ذلك الخبر، وعلى ذلك فلا يمتنع تقليد الصحابي مع وجود ذلك الخبر.

والمعتمد في المسألة أن يقال: القول بجواز التقليد حكم شرعي ، ولابد له من دليل ، والأصل عدم ذلك الدليل ، فمن ادعاه يحتاج إلى بيانه ، ولا يلزم من حواز ذلك في حق العامي العاجز عن التوصل إلى تحصيل (٥) مطلوبه من الحكم ، حواز \*كاية ورقـــة ( ٢٧٠ ب ) . (١) كلمة ( الصحابة ) ساقطة من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) خبر : الوثوق في قوله : فلا يخفى أن الوثوق اجتهاد الصحابي ... إلخ .

<sup>(</sup>٣) الأولى : وأما . (٤) من قوله (أو لا يكون ) إلى هنا ساقط من نسخة (ب) .

<sup>(</sup>٥) كلمة (تحصيل) ساقطة من نسخة (م).

ذلك في حق من له أهلية التوصل إلى الحكم ، وهو قادر عليه ، ووثوقه به أتم ممسا هو مقلد فيه ، لما سبق .

فإن قيل : دليل جواز التقليد في حق من لم يجتهد ، وإن كانت لـــه أهليــة الاجتهاد ، الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والمعقول .

أما الكتاب فقوله تعالى: { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } (١). أمر بالسؤال ، وأدنى درجاته جواز اتباع المسؤول واعتقاد قوله ، وليس المراد بمن لم يعلم شيئا أصلا ، بل من لم يعلم تلك المسألة ، ومن لم يجتهد في المسألة ، وإن كانت له أهلية الاجتهاد فيها ، غير عالم بما ، فكان داخالا تحت عموم الآية (٢).

وأيضا قوله تعالى : { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } (<sup>٣)</sup> والمراد بأولي الأمر العلماء ، أمر غير العالم بطاعة العالم ، وأدبى درجاته\* جـــواز اتباعه فيما هو مذهبه (<sup>٤)</sup> .

وأما السنة : فقوله صلى الله عليه وسلم : "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم الهتديتم " (°) .

وقوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآية ( ٤٣ ) ، سورة الأنبياء ، الآية ( ٧ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : نهاية السول (۱۰۰۱/۲) ، المحصول (7/7) ، المستصفى (7/7) ، روضة الناظر (7/7) ، تيسير التحرير (1/7) ، بديع النظام (1/7/7) ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (1/7/7) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، جزء من الآية ( ٥٩ ) . \* نهاية ورقة ( ٢٤٩ م ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المستصفى (٢/ ٦١٥) ، المحصول (٨٦/٦) ، نهاية السول (٢/ ١٠٥١) ، تيسمير التحرير (٢/ ٢٠٠١) ، روضة الناظر (٣/ ١٠٠١) .

<sup>(</sup>٥) ضعيف سندا وقد سبق تخريجه ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود في السنة ، باب في لزوم السنة (٢٠٦/٤) برقم ( ٤٦٠٧ ) . = .

وقوله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"(١). وأما الإجماع: فهو أن عمر رجع إلى قول علي رضي الله عنه (٢)، وإلى قول معاذ (٣)، وبايع عبدالرحمن بن عوف عثمان على اتباع سنة الشيخين أبي بكر وعمر، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، مع أن المقلد كان أهلا للاحتهاد، فصار ذلك إجماعا.

وأما المعقول: فهو أنه لا يقدر باجتهاده على غير الظن ، واتباع المحتهد فيمـــ ذهب إليه ، مفيد للظن ، والظن معمول به في الشرعيات ، على ما سبق تقريره ، فكان اتباعه فيه جائزا .

والجواب عن الآية الأولى ، أن المراد بأهل الذكر أهل العلم ، أي المتمكن من تحصيل العلم بأهليته فيما يسال عنه ، لأن (٤) العلم بالمسالة المسؤول عنها حاضر عتيد لديد .

= والترمذي في كتاب العلم ، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واحتناب البدع (٢٦٧٧عـ١٤) برقم (٢٦٧٦) . قال الترمذي : حسن صحيح .

ورواه ابن ماجه في المقدمة ، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين ص ٢٨ برقم ( ٤٢٠ ) . ورواه أحمد في المسند (٨٤١/٥) برقم ( ١٧٢٧٢ ) . وهذا الحديث صحيح ، وقد صححه الحاكم فقال : هذا الحديث صحيح ليس له علة ، ووافقه على ذلك الذهبي . انظر المستدرك (٩٦/١) .

(١) صحيح ، وقد سبق تخريجه ص ٤٩٦ .

(٢) رجوع عمر إلى قول علي في المرأة التي أجهضت لفزعها بإرسال عمر إليها فقال علي : أمله المأثم فأرجو أن يكون منحطا عنك وأرى عليك الدية ، فقال له عمر : عزمت عليك ألا تسبرح حتى تضرها على بني عدي . وقد سبق الكلام على هذه الحادثة ص ٢٥٢ .

(٣) روى الأعمش عن أبي سفيان قال: حدثني أشياخ منا أن رجلا غاب عن امرأته سنين فجاء وهي حبلي ، فأتى عمر ، فهم برجمها ، فقال له معاذ: إن يك لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل ، فتركها ، فوضعت غلاما بان أنه يشبه أباه ، قد خرجت ثنيتاه ، فقال الرجل هذا ابني ! فقال عمر : عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ ، لولا معاذ لهلك عمر . انظر : تسلويخ دمشق (٣٧٤/٢٤) ، سير أعلام النبلاء (٢٨٣/٣) .

(٤) في نسخة (ع)، (ب) " من " .

فإن أهل الشيء من هو متأهل لذلك الشيء ، لا من حصل له ذلك الشيء ، والأصل تتريل اللفظ على ما هو حقيقة فيه ، وعلى هذا ، فتختص الآية بسؤال من ليس أهلا للعلم ، كالعامي ، لمن هو أهل له ، وما نحن فيه فهو من أهل العلم بالتفسير المذكور ، فلا يكون داخلا تحت الآية ؛ لأن الآية لا دلالة لها على أمر أهل العلم بسؤال أهل العلم ، فإنه ليس السائل أولى بذلك من المسؤول .

وعن الآية الثانية : أن المراد بأولى الأمر ، الولاة بالنسبة إلى الرعية ، والمحتهدين بالنسبة إلى العوام ، بدليل أنه أوجب الطاعة لهم ، واتباع المحتهد للمحتهد ، وإن جاز عند الخصوم ، فغير واجب بالإجماع ، فلا يكون داخلا تحت عموم الآية .

وعن السنة : ما سبق في مسألة مذهب الصحابي ، هل هو حجة أم لا (١) ؟ وعن الإجماع : أما عمر فإنه لم يكن مقلدا لعلي ولمعاذ فيما ذهبا إليه ، بــــل لأنه اطلع من قوليهما على دليل أوجب رجوعه إليه .

وأما قصة عبدالرحمن بن عوف ، فقد سبق جوابما في المسائل المتقدمة (٢) .

وعن المعقول: أنه لو اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم ، لم يجز له تقليد غيره في خلاف ما أدى إليه اجتهاده إجماعا ، فلو جاز له التقليد مع عدم الاجتهاد ؟ لكان ذلك بدلا عن اجتهاده ، والبدل دون المبدل ، والأصل أن لا يجوز العدول إلى البدل مع إمكان تحصيل المبدل ، مبالغة في تحصيل الزيادة مرض مقصوده ، اللهم إلا أن يسرد نص بالتخيير يوجب إلغاء الزيادة من مقصود المبدل،

<sup>(</sup>١) قوله صلى الله عليه وسلم: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم "، وقوله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر "

<sup>(</sup>٢) أجاب المصنف رحمه الله عن قصة عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: لم ينكر أحـــد من الصحابة على عبد الرحمن وعثمان رضي الله عنهما ذلك ، لأنهم حملوا لفظ الاقتداء علـــــى المتابعة في السيرة والسياسة ، دون المتابعة في المذهب . وقد سبق ذلك ص ٤٩٩ .

أو نص بأنه بدل عند العدم لا عند الوجود (١) ، كما في بنت مخاض وابن لبون عن خمس وعشرين من الإبل ؛ فإن وجود (٢) بنت مخاض يمنع من أداء ابن لبون ، ولا يمتنع ذلك عند عدمها ، والأصل عدم ذلك النص .

كيف وأن ما ذكروه معارض بقوله تعالى : {فاعتبروا يا أولي الأبصلر $^{(7)}$  ، وقوله تعالى : { وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله }  $^{(4)}$  ، وقوله تعالى : { واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم }  $^{(9)}$  ، وقوله تعالى : { ولا تقف ما ليس لك به علم }  $^{(7)}$  .

وبقوله صلى الله عليه وسلم: " اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له "  $^{(\vee)}$ .

وتقليد العالم للعالم يلزم منه ترك الاعتبار ، وترك العمل بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وترك الاجتهاد الملمور به ، وهو خلاف ظاهر النص ، وإذا تعارضت الأدلة سلم لنا ما ذكرناه أولا (^) .

<sup>(</sup>١)في نسخة (ع) يدل عند الوجوب لا عند العدم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ( ب ) وجوب .

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر ، جزء من الآيـــــة ( ٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى ، جزء من الآية (١٠) .

<sup>\*</sup>نماية ورقة (١٩٥ع).

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ، جزء من الآيــة (٣).

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء ، جزء من الآيـــة ( ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٧) لفظ المصنف لم أحده ، لكن ورد في البخاري كتاب التفسير (١٥٩١/٣) برقـــم (٤٩٤٩) بلفظ اعملوا فكل ميسر لما خلق له .

<sup>(</sup>A) يظهر مما سبق أن القول بالمنع هو أظهر الآراء وأقواها ، لبيان ضعف أدلة الجحيزين ، وتسليم أدلة المانعين بعد رد ما ورد على بعضها من مناقشات ، ولأن ما ذكره المحيزون معارض بكثير من الأدلة الدالة على وجوب الاعتبار والنظر ، مثل قوله تعالى { فاعتبروا يا أولي الأبصار } فتقليد =

= المحتهد للمحتهد يلزم منه ترك الاعتبار ، وترك الاجتهاد المأمور به ، وهــو خــلاف ظــاهر النصوص، وإذا تعارضت الأدلة سلم لمن منع جواز تقليده لغيره .

قال الطوفي : اعلم أن هذه المسألة التي تنازعوا فيها واسطة بين طرفين فتحاذباها ، وذلك لأن العامي يقلد باتفاق ، والمحتهد إذا ظن الحكم باجتهاد لا يقلد باتفاق . أما المحتهد الذي لم يجتهد في الحكم ويظهر له ، فهو متردد بين الطرفين ، فبالنظر إلى أنه لم يحصل له ظن الحكم يلحق بالعامي ، وبالنظر إلى أن فيه أدوات الاجتهاد ، وهو قادر على معرفة الحكم بقوته القريبة مسن الفعل يلحق بالمحتهد الذي ظن الحكم في عدم جواز التقليد ، ولا يخفى أنه به أشبه . ا هست شرح مختصر الروضة (٣ / ٦٣٥) .

# المسألة العاشرة (١)

اختلفوا في أنه هل يجوز أن يقال (٢) للمجتهد: احكم ، فإنك (٣) لا تحكم إلا بالصواب.

فأجاز ذلك قوم (ئ) ، لكن اختلفوا : فقال مويس بن عمران (٥) بجواز ذلك مطلقا ، للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من العلماء .

وقال أبو علي الجبائي: بجواز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم حاصــة، في أحد قوليه (٦). وقد نقل عن الشافعي في "كتاب الرسالة " ما يدل على التـردد

<sup>(</sup>١) هذه المسألة من مسائل الكلام التي تتعلق بالبحث عن حكم صفة من صفات الله تعالى الفعلية المتصلة بالتشريع ، وبالقدر توقيفا وتسديدا . وهذه المسألة يعنون لها بمسألة "التفويض" .

<sup>(</sup>٢) أي : يقول له الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ع) فإنه.

<sup>(</sup>٤) هذا هو القول الأول ، وإليه ذهب معظم الأصوليين منهم إمام الحرمين والشيرازي والمصنف وابئ الحاجب وابن الهمام والفناري والبهاري وعضد الدين ، واختاره الباقلاني وإلكيا وابان الصباغ والجرجاني والنظام من المعتزلة .

وقال عبدالعلي من الحنفية إنه رأى أكثر الشافعية ، والمالكية ، وبعض الحنفية . ا هـ فواتح الرحمـوت (٦٣٨/٢) .

انظر : المعتمد (7/77) ، المحصول (7/180/7) ، التمهيد (7/77) ، المسودة ص10 ، كاية السول (1.7977) ، تيسير التحرير (1.7977) .

<sup>(</sup>٥) مويس بن عمران أبو عمران المعتزلي ، كان واسع العلم بالاعتزال ، لم تذكر سنة وفاته ، لكنـــه ذكر في الطبقة السابعة ووفيات معظمها في الربع الأول من القرن الثالث ، ومن آرائه القول بالإرجاء . انظر ترجمته في : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ٧٦ .

بين الجـــواز والمنع <sup>(١)</sup> ومنع من ذلك الباقون <sup>(٢)</sup> .

والمختار جوازه دون وقوعه (<sup>۳</sup>) ، لكن لابد من الإشارة إلى حجــج عــول عليها المجوزون ، بعضها يدل على الجواز ، وبعضها يدل على الوقوع ، والتنبيــه على ضعفها كالجاري من عادتنا ، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المعتمـــد في هــذه المسألة .

وقد احتجوا بالنص ، والإجماع ، والمعقول .

أما النص فمن جهة الكتاب والسنة:

<sup>(</sup>١) وتردد الشافعي رحمه الله في الجواز على ما ذكره المصنف والرازي .

قال الزركشي بعد أن ذكر كلام المصنف: لكن الثاني أثبت نقلا ، وعليه حرى الأصوليون من الشافعية " ا هر . السلاسل ص ٤٢٨

وقال أبو الخطاب الكلوذاني: المنقول عن الشافعي في الرسالة أنه لما علم الله تعالى من نبيه ــ صلى الله عليه وسلم ــ أن الصواب يتفق معه ، حعل ذلك إليه ، و لم يقطع ، بل حوزه وحوزه غيره . ا هــ . التمهيد (٣٧٣/٤) .

وقد بحثت عن هذا النص في الرسالة المطبوعة فلم أحد فيها ، و لم أحد أيضا فيما اطلعت عليه في كتب أصول الشافعية وغيرهم من نقل ذلك عن الشافعي ، إنما وحدت أبا الحسين البصري قال: " ذكر الشافعي في كتاب الرسالة ما يدل على أن الله تعالى لما علم أن الصواب يتفق مع نبيه ، حعل ذلك له ، ولم يقطع عليه ، بل حوزه وحوز خلافه " . ولعل المصنف تابع أبا الحسين البصري في هذا النقل .

<sup>(</sup>٢) وهذا هو القول الثاني ، وبه قال جمهور المعتزلة ، وهو رأي أبي بكر الجصاص ، والسرحســــي ، وعبد العلى من الحنفية ، وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة ، وذكره عن أكثر الفقهاء .

انظر: اللمع ص ٩٠، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٣٠١/٢)، الرسالة ص٤٨٧ ـ ٥٠٣، الطرب الله على ٩٠، البحر المحيط (٢٧٠/٨)، المسودة ص ٥١٠، فواتح الرحموت (٦٣٨/٢). (٣) وقد اختلفوا ( القائلون بالجواز ) في الوقوع على قولين :

القول الأول: المنع: فإن كل من قال بالجواز منع الوقوع، وهو المختار لدى الحنفية، ومـــن الشافعية ابن السبكي والبيضاوي والمصنف. انظر: جمع الجوامع (٤٠٩/٢)، نهايـــة الســول (١٠٣٨/٢).

ونقل عن الشافعي قولان : =

أما الكتاب فقوله تعالى : { كل الطعام كان حسلا لبني إسرائيل إلا مساحرم إسرائيل على نفسه } (١) ، أضاف التحريم إليه ، فدل على كونه مفوضا إليه (١) وأما السنة فمن وحوه :

منها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال في مكة " لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها " قال له العباس: إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " الإ الإذخر " ("). ومعلوم أن ذلك لم يكن إلا من تلقاء نفسه، لعلمنا بأن الوحي لم يترل عليه في تلك الحالة، ولولا أن الحكم مفوض إليه، لما ساغ ذلك.

= قال الزركشي : وتردد الشافعي واختلف أصحابنا ، فقال الإمام : تردد في الجواز ، وقال الجمهور تردد في الوقوع مع الجزم بالجواز . ا هـ . تشنيف المسامع (4/00) . وانظر : المحصول (1/00) ، وحمل باد شاه تردد الشافعي على الجواز . انظر : تيسير التحرير (1/00) . وحمل البناني في حاشيته تردد الشافعي على الوقوع . وقال بعضهم وهذا هو الظاهر وقيل : بل تردد الشافعي في الجواز . انظر : حاشية البناني (1/00) .

وقال البيضاوي: وتوقف الشافعي. ونقل ابن برهان في الأوسط ما حكاه القرافي: أن الشافعية قالت بالجواز والوقوع. ا هـ. منهاج الوصول (١٠٣٩/٢).

والراجح فيما يظهر أن الشافعي قال بالجواز ولم يقل بالوقوع ، إذ إن من نسب إليه الوقوع لم يصرح بذلك وإنما قال : تردد أو توقف فحمل بعض الشراح التردد على الجواز ، وحمله البعض الآخر على الوقوع .

القول الثاني : وقوعه فعلا . وقد اتفقت كلمة الأصوليين على أنه لم يقل بالوقوع إلا مويس بن عمران المعتزلي .

قال ابن الحاجب: " المختار أنه لم يقع " ا ه... شرح العضد (٢٠١/٢) .

(١)سورة آل عمران ، الآية ( ٩٣ ) .

(٢) وجه الدلالة: ظاهر الآية يدل على أن يعقوب عليه السلام قد حرم على نفسه أنواعا من الأطعمة والتحريم إنما يثبت بخطاب الله تبارك وتعالى ، ومع ذلك فإن إسناد الفعل إلى يعقوب عليه السلام يدل على أنه كان مفوضا في بعض الأحكام ، وإذا كان التفويض قد وقع للأنبياء عليه السلام ، فهو يقع لنبينا عليه السلام ، ولا أدل على الجواز من الوقوع . انظر : التفسير الكبير للرازى (٣/ ٩٦) .

(٣) سبق تخريجه ص ٥٣٩ .

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : " لولا أن أشق على أميى ، لأمر هم بالسواك عند كل صلاة " (1) .

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " ("). ومنها ما روي أنه لما قيل له: أحجنا هذا لعامنا ، أم للأبد ؟ فقال: " بل للأبد ولو قلت نعم لوجب\* " (١) . أضاف الوجوب والعفو إلى أمره وفعله ، ولولا أنه مفوض إلى اختياره لما جاز .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ، في كتاب الجمعة ، باب السواك يوم الجمعة ٢٦٦/١ برقم (٨٨٧) . ومسلم ، في كتاب الطهارة ، باب في السواك ٣/ ٤٨٩ برقم (٢٥٢) .

<sup>(</sup>٢) وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته بالسواك عند كل صلاة مخافـــة المشقة ، ولو كان هذا الأمر بوحي لوجب إلزامهم به ، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قـــد أسند الأمر إلى نفسه ، فدل على أن هذا الأمر إنما كان منه وعن اختياره . ولو لم يكن مفوضا لما ساغ هذا القول . انظر : تيسير التحرير ( ٢٣٩/٤ ) ، المعتمد ( ٣٣٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة ، باب في زكاة السائمة (١٣/٢) برقم (١٥٧٤).

وأخرجه الترمذي ، كتاب الزكاة ، باب ما جاء في زكاة الذهب والروق (٢١٦/٣) برقم ٦٢٠ . قال الترمذي : سألت محمدا ( البخاري ) عن هذا الحديث . فقال : كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون روى عنهما جميعا . تحفة الأحوذي (٢١٧/٣)، وأخرجه النسائي ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الورق ٥/٣٨ برقم ( ٢٤٧٤ ) . وأخرجه ابان ماجة في الزكاة ، باب صدقة الخيل والرقيق ص٤٢٤ برقم ( ١٨١٣ ) .

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ۲۷۱ ب ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ، كتاب الحج ، باب فرض الحج ٢٨/٢ برقم ( ١٧٢١ ) ، والنسائي ، كتاب المناسك ، باب وجوب الحج (١١٣٥) برقسم ( ٢٦١٦ ) . رواه أحمد في مسنده (٧٣٧/٣) برقم (١٠٦١٥) ، ويشهد له ما أخرجه مسلم كتاب الحج ، باب فرض الحج مرة في العمر . (٥ / ١٧٣) ، برقم ( ١٣٣٧ ) .

وجه الدلالة من الحديث: أنه أضاف الوجوب إلى قوله ، و لم لو يكن الحكم مفوضا إليه لم يكن لقوله نعم أثر في الوجوب بل كان الحكم الوجوب سواء قال نعم أم لم يقل.

ومنها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه أمر مناديا يوم فتح مكة " أن اقتلوا ابن حبابة (۱) ،وابن أبي سرح (۲) ، ولو كانا متعلقين بأستار الكعبة " ( $^{(7)}$  ثم عفا عن ابن أبي سرح بشفاعة عثمان ، ولو كان قد أمر بقتله بوحي ، لما خالفه بشفاعة عثمان . ومنها ما روى عنه ، صلى الله عليه وسلم ، أنه لما قتل النضر بن الحارث ( $^{(3)}$ ) ، خأنشدته .

ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهـــو المغيظ المحنق

<sup>(</sup>۱) مقيس بن حبابة وقد ورد اسمه في أكثر المصادر صبابة ، وهو الذي ارتد ولحق بقريش وقـــلل شعرا في ذلك . فأهدر نبي الله صلى الله عليه وسلم دمه فقتله نميلة بن عبدالله الليثي يــــوم فتــــح مكة ، ومقيس كنايي قرشي ، شاعر ، اشتهر في الجاهلية ، وكانت إقامته في مكة .

<sup>،</sup> النظر ترجمته في : الأعلام (٢١١/٨) ، السيرة النبوية لابن هشام (٢١٠/٢ - ٤١١ ) .

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن سعد بن أبي سرح أسلم قبل الفتح ثم ارتد مشركا ، ويوم الفتح فر إلى عثمـــان وكان أخاه من الرضاعة ثم أسلم وحسن إسلامه وفتح أفريقيا ودعا ربه أن يموت وهو في صلاة فاستجاب له . وكانت وفاته قبل أن يجتمع الناس على معاوية بن أبي سفيان . انظر ترجمته في: الاستيعاب (٩١٨/٣ ــ ٩١٨) ، السيرة النبوية (٤٠٨/٢ ــ ٤٠٩) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، كتاب الجهاد ، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام ٢/٠١٠ برقم (٣٥٦ ) . وكتاب الحدود ، باب الحكم فيمن ارتد ٤/ ١١٥ برقم (٣٥٩ ) .

والنسائي في كتاب تحريم الدم ، باب الحكم في المرتد (١١١/٧-١١٢) برقم (٤٠٧٣) بلفـــظ مطول . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ( ١٧٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف من بني عبدالدار مسن قريس ، صاحب لواء المشركين ببدر ، كان من شياطين قريش ، وممن يؤذي رسول الله صلى الله عليسه وسلم ، أسر في معركة بدر ، وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل على مقربة من المدينة . انظر ترجمته في : سيرة ابن هشام (٢٩٩/١ ــ ٣٠١) .

<sup>(</sup>٥) هي قتيلة بنت النضر بن الحارث بن علقمة . قال الواقدي : أسلمت قتيلة يوم الفتح . قال ابن عبدالبر : كانت شاعرة محسنة ، ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر كتبت إليه قتيلة ابنة النضر بن الحارث في أبيها ، وذلك قبل إسلامها قصيدة تقول في مطلعها : =

فقال صلى الله عليه وسلم: "أما إني لو كنت سمعت شعرها ما قتلته (١) ". ولـوكان قتله بأمر من الله ، لما خالفه ، وإن سمع شعرها .

ومنها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه لما قيل له إن ماعزا رجم ، فقال : "لو كنتم تركتموه حتى أنظر في أمره " (٢) وذلك يدل على أن حكم الرجم كسان مفوضا إلى رأيه .

وأما الإجماع ، فما نقل عن آحاد الصحابة فيما حكم به " إن كان صوابا فمن الله ورسوله (٥) ، وإن كان خطأ ، فمني ومن الشيطان " أضاف الحكسم إلى نفسه ،و لم ينكر عليه منكر ، فصار ذلك إجماعا . ومن ذلك ما شاع وذاع

يا راكبا إن الأثيل مظنـــة من صبح خامسة وأنت موفق أبلغ به ميتا فإن تحيـــة ما إن تزال بما النجائب تخفق

فلمابلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بكى حتى أخضلت الدموع لحيته وقال لو بلغـــــني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه . ا هـــ . الاستيعاب (١٩٠٤/ ١٩٠٥ ) .

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه ، ولكن القصة ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة (8.7) .

<sup>(</sup>٢) لفظ المصنف لم أحده ، وإنما الوارد عند الترمذي – في كتاب الحدود ، باب ما حاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع (٤/٤) برقم (٢٤٢٨) – " هلا تركتموه " . وأبو داود في كتاب الحدود ، باب رجم ماعز بن مالك (١٣٧/٤) برقم (٤٤١٩/٤) بلفظ " هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه " ، وفي حديث آخر رقم (٤٤٢٠) بلفظ " هلا تركتموه وحئتموني به " .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٥) هذا القول الذي ذكره المصنف " إن كان صوابا فمن الله ورسوله " لم أجده ، وإنما السوارد "إن كان صوابا فمن الله " وهذا ورد عن أبي بكر في الكلالة ص ٢٤٦ ، وعن ابن مسعود في قصة المفوضة ص ٥٨٠ .

من رجوع آحاد الصحابة عما حكم به أولا \* من غير نكير عليه ؛ ولو لم يكن ذلك من تلقاء نفسه ، بل عن دليل من الشارع ، لما ساغ ذلك منه ، ولما جاز تطابق الصحابة على عدم الإنكار عليه .

وأما المعقول فمن وجوه:

الأول: أنه إذا حاز (٢) تفويض الشارع إلى المكلف احتيار واحدة من حصال الكفارة ، حاز مثله في الأحكام (٣).

الثاني: أنه إذا جاز أن يفوض إلى العامي العمل بما شاء من فتوى أي محتهد<sup>(٤)</sup> شاء من غير دليل ، جاز مثله في الأحكام الشرعية بالنسبة إلى المحتهدين (٥).

الثالث :أنه إذا جاز الحكم بالأمارة الظنية مع جواز الخطأ فيها عن الصواب، حاز الحكم بما يختاره المحتهد من غير دليلله وإن جلاع عدوله على حهدة الصواب<sup>(1)</sup>.

ولقائل أن يجيب عن الآية: بأن إسرائيل لم يكن من جملة بنيه حتى يكوف داخلا في عموم الآية ، وعند ذلك فيحتمل أن إسرائيل حرم ما حرم على نفسه ، بالاجتهاد ، مستندا إلى دليل ظنى ، لا أنه عن غير دليل .

<sup>\*</sup>نماية ورقـــة (١٩٥ع).

<sup>(</sup>١) يعود اسم الإشارة على الرجوع.

<sup>(</sup>٢) كلمة ( جاز ) ساقطة من ساقطة ( م ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المحصول (١٤٨/٦) ، نهاية الوصول (٢٠٢٩) .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ع)، (ب) المحتهديسن.

<sup>(</sup>٥) انظر: المحصول (١٤٩/٦) ، لهاية الوصول (٤٠٢٣/٩) .

<sup>(</sup>٦) انظر: نحاية الوصول (٤٠٢٤/٩).

وعن الخبر الأول: أنه قد قيل إن الإذخر ليس من الخلا ، فلا يكون داخــلا فيما حرم . وعلى هذا ، فإباحته تكون بناء على استصحاب الحال . والاســتثناء كان من العباس . والنبي صلى الله عليه وسلم كان تأكيدا (١) . وبتقدير أن يكون مستثنى حقيقة مما حرم بطريق التأسيس ، لكن من المحتمل أن يكون ذلك بوحــي سابق ، وهو الأولى لقوله تعالى في حق رسوله صلى الله عليه وسلم : { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } (١) ، أما أن يكون ذلك من تلقــاء نفسـه من غير دليل ، فلا (٢) .

وعن الخبر الثاني: أنه من الجائز أن الوحي نزل بتخييره في أمرهم بالسواك الشاق عند كل صلاة ، وعدم أمرهم  $^{(4)}$  بذلك ، لا أن  $^{(6)}$  أمره لهم بالسواك يكون من تلقاء نفسه  $^{(7)}$  ، ويجب اعتقاد ذلك ، لما سبق في الآية  $^{(7)}$  .

وعن الخبر الثالث: إنما أضاف العفو إلى نفسه ، بمعنى أنه لم يأخذ صدقة الخيــــل والرقيق منهم ، لا بمعنى أنه المسقط لها . ودليله ما سبق في الآية (^) .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم ، الآيسة ٣.

<sup>(</sup>٣) انظر : نحاية الوصول (٩/ ٤٠٣١) .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ع) أمـــره .

<sup>(</sup>٥) في نسـخة ( ب ) لأن .

<sup>(</sup>٦) أو يقال : يحتمل أن الباري تعالى أمره أن يأمرهم عند عدم المشقة فلو وجدت لم يأمرهم . انظر : المعتمد (٣٣٥/٢) ، نحاية السول (١٠٣٩/٢) .

<sup>(</sup>٧) الآية هي : { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي } .

<sup>(</sup>٨) الآية هي : {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى }.

وعن الخبر الرابع: أن قوله " لو قلت نعم لوحب " لا يدل على أن الوحوب مستند إلى قوله " نعم " من تلقاء نفسه ، بل لأنه لا يقول ما يقول إلا بوحي، لما سبق في الآية (١).

وعن الخامس: أنه (٢) يجوز أن يكون قد أبيــــ القتـــل وتركــه بــالوحي بدليل ما سبق في الآية. وهو الجــواب عــن قصــة النضــر بــن الحــارث، وماعز (٣).

وعن الخبر الأخير: أنه إنما نهى وأباح بعد النهي بطريق الوحي ، لا أن ذلك من تلقاء نفسه .

وعن الإجماع: أما (<sup>1)</sup> إضافة الخطأ إلى أنفسهم ، فلا يدل على أن من حكم منهم أنه حكم من غير دليل ، بل يمكن أن يكون حكمه بناء على ما ظنه دليلا ، وهو مخطئ فيه ، ولو كان ذلك عن اختيار قد أبيح لهم العمل به لما شكوا في كونه صوابا (°).

وأما رجوع آحاد الصحابة عما حكم به (<sup>1)</sup> إلى غيره ، فإنما كـــان ذلــك لظهور الخطأ له فيما ظنه دليلا على الحكم أولا ، وقد سوغ له الحكم به ، أما أن يكون ذلك من غير دليل فلا .

<sup>(</sup>١) انظر: المعتمد (٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) زيادة " لو " بعد أنه في نسخة (م).

<sup>(</sup>٣) ولنا أن نناقش هذا الجواب فنقول: قد يكون صلى الله عليه وسلم مخيرا في هذه المسألة وفي غيرها من الأمور الجزئية الخاصة ، والتخيير ليس بممتنع اتفاقا بل هو ثابت في حق كل إمام .

انظر : نماية السول ( ٢ / ٩٦٢ ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة ( ما ) في نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المعتمد (٢/٣٦٦).

<sup>(</sup>٦) " به " ساقطة من نسخــة (م) .

وعن الوجه الأول: من المعقول أنه لا يلزم من التخيير في خصال الكفارة من غير اجتهاد ، حواز ذلك في الأحكام الشرعية ، بدليل أن العامي له أن يتخسير في خصال الكفارة من غير اجتهاد ، ومن قال بجواز التخيير في الأحكام الشرعية ، لم يقض بجوازه لغير المحتهد ، ولو وقع التساوي بين الصورتسين ، لحساز ذلك للعامى ، وهو ممتنع بالإجماع .

وبمثله يخرج الجواب عن الوجه الثاني .

وعن الوجه الثالث: أنه لا يلزم من جواز العمل بالأمارة مع كونها مفيددة للظن ، العمل بالاختيار من غير ظن مفيد للحكم (١).

والمعتمد في المسألة أن يقال: لو امتنع\* ذلك (٢) ، إما أن يمتنع لذاته ، أو لمانع من خارج ؛ الأول محال ، فإنا إذا قدرناه لم يلزم عنه لذاته محال في العقل . وإن كان لمانع من خارج فالأصل عدمه ، وعلى من يدعيه بيانه .

فإن قيل: يمتنع ذلك لأن الباري تعالى إنما شرع الشرائع لمصالح العباد، فلو فوض ذلك إلى اختيار العبد، فاختيار العبد متردد بين أن يكون مصلحة، وبين أن يكون مفسدة، فلا نأمن من اختياره للمفسدة، وذلك خلاف ما وضعت له الشريعة.

والجواب عن هذا (٣) الإشكال: الأول أنه مبني على رعاية المصلحة (٤) في أفعال الله تعالى ، وقد أبطلناه في موضعه ، وإن سلمنا اعتبار ذلك في أفعاله تعالى، ولكن قد أمنا في ذلك من اختيار المفسدة لقول الله " اختر في إنك لا تختيار إلا الصواب " (٥) .

انظر: المعتمد (٢ / ٣٣٣). \* نحاية ورقــة ( ٢١٥ ع ) . .

<sup>(</sup>٢) المراد به " أن يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب " .

<sup>(</sup>٣) كلمة ( هذا ) ساقطة من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ع) المصالح.

<sup>(</sup>٥) عبارة مختصر هذا الكتاب " منتهى السول " حيث أخبر الشارع المعصوم أنه لا يختار إلا ما فيــــه المصلحة .

فإن قيل : يمتنع على الشارع قول ذلك ، لاستحالة استمرار المكلف على الحتيار الصلاح دون الفساد ، كما لا يجوز اتفاق الأفعال الكثيرة المحكمة من غير علم ؛ ثم لو جاز ذلك في حق المحتهد ، لجاز مثله في حق العامي ، وليس كذلك .

قلنا: دليل جواز ذلك من الشارع ، أنا لو قدرنا وروده منه ، لم يلزم عنـــه لذاته محال .

قولهم : إنه لا يتفق اختيار الصلاح في الأفعال الكثيرة .

قلنا: متى ؟ إذا أخبر الصاحق بذلك ، أو إذا لم يخسبر ؟ الأول ممنوع ، والثاني مسلم ، وعلى هذا ، فلو قال للعامي مثل ذلك ، كان جائزا عقل ، ثم وإن سلمنا أنه لا يتفق اختيار المصلحة في الأفعال الكثيرة ، لكن متى ؟ إذا كانت المصلحة خارجة عن الفعل المختار ، أو إذا كانت المصلحة هسي نفسس الفعل المختار ؟ الأول مسلم ، والثاني ممنوع .

فإن قيل: فيلزم من ذلك الإباحة وإسقاط التكليف.

قلنا: ليس كذلك ، بل هو إيجاب التخيير ، وإيجاب التخيير تكليف ، لا أنه إباحة وإسقاط للتكليف .

فإن قيل: إنما يحسن إيجاب ما يمكن الخلو منه ، ويمتنع الخلو مسن الفعل والترك (١) ، فلا يحسن إيجابه ، قلنا هذا وإن استمر في إيجاب الفعل وتركه (٢) ، فلا يستمر (٣) في التخيير بين الأحكام التي يتصور الخلو منها ، كالتخيير بسين أن يكون الفعل محرما أو واحبا ، وذلك بأن يقال له: اختر إما التحريم أو (٤)

<sup>(</sup>١) في نسخة ( ب ) وتركه .

<sup>(</sup>٢) من قوله ( فلا يحسن ) إلى هنا ساقط من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ( ب ) يتم .

<sup>(</sup>٤) في نسخة ( م ) إما .

الوجوب ، فأيهما اخترت فلا تختر إلا ما المصلحة فيه ، ولا يخفى حــواز الخلــو منهما بالإباحة ، وإن سلمنا أن المصلحة خارجة عن نفس الفعل المختار ، وأنـــه يمتنع اختيار المصلحة في الأفعال الكثيرة ، ولكن ما المانع من ذلك\* في الأفعـــال القليلة ؟

فإن قيل: أنه إما أن يكون قد أوجب (١) عليه اختيار ما فيه المصلحة ، أو خيره بين ما فيه (٢) المصلحة والمفسدة ، فإن كان الأول ، فقد كلف ما لا يطاق ،حيث أوجب عليه اختيار المصلحة من غير دليل ، وإن كان الثاني فهو محال على الشارع ، لما فيه من الإذن منه في فعل المفسدة ، وهو خارج عن العدل .

قلنا: إن أوجب عليه اختيار المصلحة ، وإن كان تكليفا بما لا يطاق ، فهو حائز على ما سبق تقريره ، وإن خيره بين الأمرين (٢) ، فلا يمتنع ذلك ، كما أنه يوجب عليه الحكم بما أوجبه ظنه من الأمارة الظنية ، وإن كان مخطئا مرتكب للمفسدة ، كما تقرر قبل ، وإذ جاز إيجاب فعل ما هو مفسدة مع عدم علم المكلف به جاز التخيير بين المصلحة والمفسدة ، مع عدم علم (١) المكلف بذلك (٥) .

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ۲۷۲ ب ) .

<sup>(</sup>١) في نسخة (م) وجب.

<sup>(</sup>٢) كلمة ( فيــه ) ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ( م ) أمرين .

<sup>(</sup>٤) كلمة ( علم ) ساقطة من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) بعد هذا العرض والمناقشة ، يترجح لدي في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يفوض الله سبحانه وتعالى إلى المكلف أن يحكم بما شاء ويختار ما يريد ، لأنه يلزم على هذا التفويض إبطال التعبد بالاجتهاد والتقليد ، فيكون التكليف بها عديم الفائدة ، إذ لو جاز للنبي صلى الله عليه وسلم هذا التفويض ، لجاز للعالم ، ولو جاز للعالم لجاز للعامي فيكون متعبدا باختياره وهذا حرق لإجملع الأمة . =

= ولما تقرر أن المكلف متعبد بالاجتهاد أو التقليد إجماعا ، ثبت عــــدم حــواز ورود التعبــد بالتفويض . وإذا كان العالم المتمكن من الاستدلال إذا بحث وفحص وأعطى النظر حقه ، ليـس معه إلا مجرد الظن بأن ذلك الذي رجحه وقاله هو الحق الذي طلبه الله عز وجل ، فكيف يحل له أن يقول ما أراد ويفعل ما يختار من دون نظر واجتهاد ؟ مع كون الأحكام الشـــرعية تختلـف مسالكها ، وتتباين طرائقها ، ولا علم للعبد بما عند الله عز وجل فيها ، ولا بما هو الحق منها . والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يختار الأحكام من تلقاء نفسه ، بل إما أن ينتظر فيها الوحي ، وإما أن يجتهد .

ومما يؤكد أنه صلى الله عليه وسلم غير مفوض إليه الحكم بما شاء ، أنه لو كان كذلك لما عاتب ربه تبارك وتعالى على بعض ما صدر منه من أفعال بطريق الاجتهاد ، كما في قولـــه ســبحانه وتعالى : { عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين } الأنفــــال جزء من الآية ٥٠ ، وغير ذلك من الآيات التي نزلت عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم .

قال ابن السمعاني: هذه المسألة وإن أوردها متكلمو الأصوليين فليست بمعروفة بين الفقهاء، وليس فيها كبير فائدة، لأن هذا في غير الأنبياء لم يوجد، ولا يتوهم وحوده في المستقبل، فأما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجد. وقد كملت الشريعة الغراء بإكمال الله تعالى لها. اه. . قواطع الأدلة (٩٦/٥).

إن التفويض للنبي صلى الله عليه وسلم والقول به غير واضح وليس عليه دليل صريح ، فبالنسبة للمكلفين ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو يقوله ويموت وهو كذلك فهو شـرع الله عـز وجل الذي أرسله عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم .

وانظر: التقرير والتحبير (٣/ ٣٣٩ ) ، تيسير التحرير ( ٢٤٠/٤ ) .

### المسألة الحادية عشرة

القائلون بجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ، اختلفوا في حواز الخطأ عليـــه في احتهاده .

فذهب بعض أصحابنا إلى المنع من ذلك (١) . وذهب أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث والجبائي وجماعة من المعتزلة إلى جوازه ، لكن بشرط أن لا يقرعليه (٢) وهو المختار . ودليله المنقول والمعقول .

أما المنقول: فمن جهة الكتاب والسنة.

(١) هذا هو المذهب الأول: وهو قول الإمام الشافعي كما حكاه عنه الزركشي في البحر قال: والمسألة قد نص عليها الشافعي في " الأم " فقال في كتاب الإقـــرار: والاجتــهاد في الحكــم بالظاهر، ولن يؤمر الناس أن يتبعوا إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله من الخطأ، وبرأه الله منه فقال: { وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم } الشورى الآية ٥٢. فأما من رأيه خطأ وصواب فلن يؤمر أحد باتباعه . ا هــ . البحر المحيط (٢٥٢/٨) ، وانظــر: الأم (١٢١/٧) .

وهو قول الإمام الرازي ، والبيضاوي ، واختاره الزركشي وقال : إنه خير من قول ابن الحاجب: لا يقر على الخطأ . ا هـــ . البحر المحيط ( ٨ / ٢٥٢ – ٢٥٣ ) .

وقال ابن السبكي: إنه الحق. ا هـ. ثم قال: وأنا أطهر كتابي أن أحكي فيه قولا سوى هذا القول. ا هـ. الإبحاج (٢٦٩/٣) ، وهو قول ابن فورك ، وجزم به الحليمي في شعب الإيمان. انظر: المحصول (١٥/٦) ، لهاية السول (٢٠٣٠/٢) ، البحر المحيط (٢٥٢/٨ ـ ٢٥٣) ، سلاسل الذهب ص ٤٣٧ .

(٢) هذا هو المذهب الثاني: وهو قول أبي إسحاق الشيرازي، واختاره ابن الحاجب، ونقله المجد في المسودة عن الحنابلة، وذكر المجد عن أبي الخطاب قوله: أكثر العلماء متفقون على أنه قد يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ فيما لم يترل عليه فيه وحي، ولكنهم مجمعون على أن تقريره على الخطأ غير جائز، اهد. المسودة ص ٥٠٥، كما ذهب إلى هذا ابن الهمام والفتوحي والبهاري. انظر: التبصرة ص ٥٢٥، اللمع ص٧٦، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٠٣)، تيسير التحرير (١٩٠/٤)، شرح الكوكب المنير (١٩٠/٤).

أما الكتاب: فقوله تعالى: { عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين } (١) ، وذلك يدل على خطئه (١) في إذنه لهم . وقوله تعالى في المفاداة في يوم (١) بدر: { ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض } (١) إلى قوله تعالى: { لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم } (١) ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو نزل من السماء عذاب لما نجا منه إلا عمر " (١) لأنه كان قد أشار بقتلهم ولهمى عن المفاداة (١) وذلك دليل على خطئه في (١) المفاداة .

وأما السنة: فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: " إنما أحكم بالظاهر ، وإنكم لتختصمون إلي ، ولعل أحدكم ألحن بحجته من بعض ، فمن

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية ( ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ( ب ) خطابه .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ( م ) صورة .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال ، جزء من الآية ( ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال ، الآيـــــة ( ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه ص ٥٣٥ .

<sup>(</sup>٧) في نسخة (م) الفداء.

<sup>(</sup>٨) في نسخة ( ب ) ، ( م ) خطابه والمثبت من ( ع ) .

<sup>(</sup>٩) سورة الكهف ، جزء من الآية (١١٠).

<sup>(</sup>١٠) قال الشيخ عفيفي معلقا على ذلك: ليس المراد بالآية إثبات المماثلة في البشرية من كلل وحد حتى يصح الاستدلال كما على جواز الخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر، فإن له خواصا انفرد كما عن غيره، وإنما المراد نفي الملكية عنه، لدلالة السياق على ذلك، فالحصر إضافي . ا هـ حاشية الإحكام (٢١٦/٤).

قضيت له بشيء من مال أخيه ، فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار " (١) وذلك يدل على أنه قد يقضى بما لا يكون حقاً في نفس الأمر .

وأيضاً ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني " (٢) .

وأيضاً ما اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم من نسيانه في الصلاة وتحلله عــن ركعتين في الرباعية في قصة ذي اليدين (٢) ، وقــول ذي اليديــن : أقصـرت الصلاة أم سهوت ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أحــق مـا يقـول ذو اليدين ؟ " فقالوا : نعم (٤) .

وأما المعقول: فإنه لو امتنع وقوعُ الخطأ منه في احتهاده ، فإما أن يكون ذلـــك لذاته ، أو لأمر من (٥) خارج: لا جائز أن يقال بالأول ، فإنا لو فرضناه ، لم (٦) يلــزم عنه المحال لذاته عقلاً ، وإن كان لأمر خارج ، فالأصل عدمه ؛ وعلى مدعيه بيانه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، في صحيحه في أكثر من موطن . بألفاظ متقاربة منها في كتاب الحيل ، باب (۱۰) (۲۱۷۹/٤) برقم (۲۹۲۷) . وأخرجه مسلم ، كتاب الأقضية ، باب حكم الحاكم لا يغير الباطن (۳۷۱/۱۲) برقم (۱۷۱۳) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ، باب التوجه نحو القبلة حيث كان (١٤٦/١) برقمم (٢٠١) أخرجه البخاري في الصلاة والسجود (٤٠١) . وأخرجه مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب السهو في الصلاة والسجود له (٢٠/٥) برقم ( ٥٧٢) .

<sup>(</sup>٣) ذو اليدين : هو الجُرْباق بن عمرو - بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء ، فباء موحدة آخره قاف - من بني سليم ، حجازي ، لُقب بذي اليدين لطول كان في يديه . وقد ثبت ذكره في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين . انظر ترجمته في : الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1/ 204 - 204) ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ، في كتاب المساجد ، باب السهو في الصلاة والسجود له (٢٢٦/٥) .

<sup>(°) &</sup>quot; لم " ساقطة من نســـخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ع)، (م) لا، والمثبت من (ب) .

فإن قيل : ما ذكرتموه معارض من ثلاثة أوجه :

الأول: أنا قد أمرنا باتباع حكمه ، على ما قال تعالى : { فــلا وربــك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفســهم حرجــاً محــا قضيت، ويسلموا تسليماً } (١) . فلو جاز عليه الخطأ في حكمه ، لكنا قد أمرنــا باتباع الخطأ ، والشارع لا يأمر بالخطأ (٢) .

الثاني: أنّ الأمة إذا أجمعت على حكم مجتهد فيه ، كان إجماعهم معصوماً عن الخطأ (٣) ، كما سبق بيانه ، ولو جاز على النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ في اجتهاده ، لكانت الأمة أعلى رتبة منه ، وذلك مجال (١) .

الثالث: أن المقصود من البعثة وإظهار المعجزة اتباع النبي صلى الله عليه\* وسلم في الأحكام الشرعية ؛ إقامةً لمصالح الخلق ، فلو جاز عليه الخطأ في حكمه لأوجب ذلك التردد في قوله ، والشك في حكمه ، وذلك مما يُخل بمقصود البعثة ، وهو محال (٥).

والجواب عن الإشكال الأول: أنه يلزم (٢) على ما ذكروه أمر الشارع للعامي باتباع قول المفتي مع حواز خطئه ، فما هو حواب لهم في صورة الإلزام ، فهو حواب لنا في محل التراع .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآيـــة ( ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المحصول (١٦/٦) ، نماية الوصول (٣٨١١/٩) .

<sup>(</sup>٥) انظر: التبصيرة ص ٥٢٥.

<sup>(</sup>٦) في نسخــة (ب) لا يلـرم.

وعن الإشكال الثاني: أن من الناس من منع تصور انعقاد الإجماع عن الاجتهاد ، فضلا عن وقوعه وامتناع الخطأ فيه . ومنهم من جوزه ، وجوز مسع ذلك مخالفته لإمكان الخطأ فيه ، كما سبق ذكره في مسائل الإجماع .

وبتقدير تسليم انعقاد <sup>(۱)</sup> الإجماع عن الاجتهاد ، وامتناع الخطأ فيه ، فلا مسانع منه، ولا يلزم من ذلك علو رتبة الأمة على رتبة النبي صلى الله عليه وسلم ، مسع اختصاصه بالرسالة ، وكون عصمة الإجماع مستفادة من قوله ، وأنه الشارع\* <sup>(۱)</sup> المتبع ، وأهل الإجماع متبعون له ، ومأمورون بأوامره ، ومنهيون بنواهيه. ولا كذلك بالعكس .

وعن الثالث: أن المقصود من البعثة إنما هو تبليغه عسن الله تعسالي أوامره ونواهيه ، والمقصود من إظهار المعجزات إظهار صدقه فيما يدعيه مسن الرسسالة والتبليغ عن الله تعالى ، وذلك مما لا يتصور خطؤه فيه بالإجماع ، ولا كذلك مسا يحكم به عن اجتهاده ؛ فإنه لا يقول ما يقوله فيه عن وحي ، ولا بطريق التبليغ ، بل حكمه (٣) فيه حكم غيره من المجتهدين ، فتطرق الخطأ إليه في ذلك لا يوجب الإحلال بمعنى البعثة والرسالة (٤).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ع)، (ب) التسليم لانعقاد .

<sup>(</sup>٢) الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشارع ، وإنما هو مبلغ ، قال تعالى : { ما على الرسول إلا البلاغ } ، وقوله تعالى : { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } .

<sup>(</sup>٤) الواقع أن الخلاف آيل إلى اللفظ ، إذ القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخطئ واضح ، وأما القول بأنه يخطئ في الاحتهاد ، فهو لا يقر على الخطأ من الله تعالى ، فيأتي الحق والصواب له من الله تعالى ، فيكون هو الحق . فالنتيجة واحدة .

# المسألة الثانية عشر

اختلفوا في النافي ، هل عليه دليل أو لا ؟ (١)

منهم من قال : لا دليل عليه (٢) ، وسواء كان ذلك من القضايا العقليـــة أو الشرعية .

ومنهم من أوجب ذلك عليه في الموضعين (7).

ومنهم من أوجبه عليه في القضايا العقلية دون الشرعية (٤).

(١) بحث بعض الأصوليين هذه المسألة تحت استصحاب الحال ، ومنهم حجه الإسلام الغرالي (١) بحث بعض الأصوليين هذه المسألة تحت استصحاب الحال ، ومنهم حجه الإسلام الغرالي (المستصفى (١/ ٥٠٤) وابن قدامة (روضة الناظر (٢/٤٠٥) ، وابن تيمية في المسودة ص٤٩٤ ، وقد بحثها المصنف في الاجتهاد .

(٢) هذا هو الرأي الأول: حكاه الشيرازي في التبصرة عن بعض الشافعية ، ونسب إلى أهل الظاهر غير ابن حزم ، وقال الزركشي: وحكاه الماوردي وابن السمعاني وغيرهما عن داود وأهل الظاهر ، لأن الأصل في الأشياء النفي والعدم ، فمن نفى الحكم له أن يكتفي بالاستصحاب . ا ه. البحر المحيط ( ٣٣٠/٨ ) .

قال الشوكاني: وهذا المذهب قوي حدا ، فإن النافي عهدته أن يطلب الحجة من المثبت حيى يصير اليها ، ويكفيه في عدم إيجاب الدليل عليه التمسك بالبراءة الأصلية ، فإنه لا ينقل عنها إلا دليل يصلح للنقل ا هـ . إرشاد الفحول (٣٤٨/٢) .

انظر : المستصفى (١/٥٩٥) ، المسودة ص ٤٩٤ ، شرح الكوكب (٤/ ٥٢٥) ، نماية السول (٢/ ٩٣٩) ، التبصرة ص ٥٣٠ .

(٣) هذا هو الرأي الثاني: وبه قال أبو إسحاق الشيرازي ، وابن برهان ، وابن قدامة وابن الحلجب ، ونقله في المسودة عن أبي الحسن التميمي والقاضي ، وقال إنه اختيار أبي الخطاب ، كما نقله الشوكاني عن ابن حزم ، والقفال ، والصيرفي ، وحكي عن الماوردي قوله: إنه مذهب الشافعي وجمهور الفقهاء ، واختاره الفتوحي .

انظر: التبصرة ص ٥٣٠ ، اللمع ص ٧٠ ، المستصفى (١/٥٩٥) ، الوصول إلى الأصول (٢٥٨/٢) ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ( 7.8/7 ) ، المسودة ص 893 ، شرح الكوك ب (8/70 ) ، الإحكام لابن حزم ( 8/70 ) ، البحر المحيط ( 8/70 ) .

(٤) هذا هو الرأي التالث: وحكاه القاضي أبو بكر في التقريب ، وابن فورك ، كذا قاله الزركشي في البحر ، وحكاه ابن قدامة في الروضة عن بعضهم إلا أنه عكس الأمر فقال: إنه مطالب في الشرعيات لا العقليات ، وقد استدرك عليه الفتوحي . =

والمختار إنما هو التفصيل (١) ، وهو أن النافي إما أنّ يكون نافياً بمعنى ادعائـــه عدم علمه بذلك وظنه ، أو مدعياً للعلم أو الظن بالنفى .

فإن كان الأول: فالجاهل لا يطالب بالدليل على جهله ، ولا يلزمه ذلك ، كما لا يطالب على دعواه: إني لست أجد ألماً ، ولا جوعاً ، ولا حراً ، ولا بسرداً إلى غير ذلك . وإن كان (٢) الثاني ، فلا يخلو: إما أن يدعي العلم بنفي مسا نفاه ضرورة، أو لا بطريق الضرورة ، فإن كان الأول ، فلا دليل عليه أيضاً ، فإنه إن كان صادقاً في دعوى الضرورة ، فالضروري لا يطالب بالدليل عليه أيضاً ، فإنه ما ادعي يكن صادقاً في دعواه الضرورة ، فلا يطالب بالدليل عليه أيضاً (٣) ، فإنه ما ادعي حصوله له عن نظر ، ويكفي المنع في انقطاعه ، وحيث إنه لا يقدر على تحقيسق الضرورة في ذلك والنظر غير مدعى له ، وإن ادعسى العلم بنفيه لا بطريق الضرورة، فلا يخلو: إما أن لا يكون قد حصل له بطريق مفض إليه ، أو بطريق مفض أليه ، لا جائز أن يقال بالأول ، لأن حصول علم غير ضروري من غير طريق يفضى إليه محال .

<sup>=</sup> انظر : المستصفى (١/ ٥٩٥) ، جمع الجوامع (٢/٢٥٣) ، إرشاد الفحـول (٢٤٤/٢) ، روضة الناظر (٢٠٤/٣) ، شرح الكوكب (٤/ ٥٢٥) .

قال الرازي: إن كان المراد بعدم الدليل على النافي ، هو أن العلم بالعدم الأصلي يوجب ظـــــن دوامه في المستقبل فهذا حق ، وإن أراد به غيره فباطل ، لأنه لا يحصل العلم أو الظن بـــالنفي إلا لمؤثر . ا هـــ . المحصول ( ١٢١/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) " كــــان " ساقطة من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٣)كلمة (أيضاً) ساقطة من نســخة (م).

<sup>(</sup>٤) في نسخـــة (ع)، (ب) يفـضي.

وإن كان الثاني : فلابد عند الدعوى والمطالبة بدليلها من ذكره وكشفه لينظر فيه وإلا (1) كان قد (1) كتم علما نافعا مست (1) الحاجة إلى إظهاره ، و دخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم : " من كتم علما نافعا فقد \* تبوأ مقعده من النلر " (1) ولأنه لا فرق في ذلك في (1) دعوى الإثبات والنفي ، وقد وجب على مدعي الإثبات ذكر الدليل ، فكذلك في دعوى النفي ، كيف وأن الإجماع منعقد على الإثبات ذكر الدليل ، فكذلك في دعوى النفي ، كيف وأن الإجماع منعقد على أن من ادعى الوحدانية لله تعالى وقدمه ، أنه يجب عليه إقامة الدليل ، وإن كلا حاصل دعوى الوحدانية نفي الشريك ، وحاصل دعوى القدم نفي الحدوث والأولية ، ولهذا نبه الله تعالى على نفي آلهة غير الله على الدليل (1) في قوله تعالى : (1) وكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا (1) الآية .

فإن قيل: فماذا تقولون فيما إذا ادعى رجل أنه نبي ، و لم تقم على دعواه بينة ؟ هل يلزم المنكرين لنبوته إقامة الدليل على أنه ليس بنبي ، أو لا يلزم ؟ وكذلك من أنكر وجوب صلاة سادسة أو صوم شوال ، أو المدعى عليه بحق إذا أنكر ما ادعي عليه به على المؤول ، فهو خيلاف على ما نفاه أو لا ؟ فإن قلتم بالأول ، فهو خيلاف الإجماع ، وإن قلتم بالثاني مع كونه نافيا في قضية غير ضرورية ، فقد سلمتم محل النزاع .

<sup>(</sup>١) في نسخيية (ب) أن .

<sup>(</sup>٢) " إلا " ساقطة من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ( ب ) بسبب .

<sup>\*</sup>نماية ورقـــة ( ۲۷۳ ب ) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ٥٠١ .

<sup>(</sup>٥) في جميــــع النسخ ( في ) والأولى بين .

<sup>(</sup>٦) (على الدليل) ساقطة من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء ، جزء مــــن الآية ٢٢ .

قلنا: النفي في جميع هذه الصور لم يخل عن دليل يدل على النفي ، غير أنه قد يكتفى بظهوره عن ذكره ، وهو البقاء على النفي الأصلي واستصحاب الحلل مع عدم القاطع له ، وهو ما يدل على النبوة ، وما \* يدل على وجروب صلاة سادسة ، وعلى وجوب صوم شوال ، وشغل الذمة .

وإذا قيل إن النافي عليه دليل ، فالدليل المساعد في ذلك إما نصص وارد من الشارع يدل على النفي ، أو إجماع من الأمة ، وإما التمسك باستصحاب النفي الأصلي ، وعدم الدليل المغير القاطع ، وإما الاستدلال بانتفاء الللزم (١) على انتفاء الملزوم (٢).

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ٢٤٥ ع ) .

<sup>(</sup>١) من قوله ( وإما التمسك ) إلى هنا ساقط من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٢) والتحقيق: التفصيل بين العبادات والمعاملات، فالأصل في العبادات التوقف، فمعنى " لا دليل " أي: لا دليل يدل على العمل والتعبد، فيبقى على الأصل وهو التوقف وحظر العمل، أما في العقود والمعاملات فالأصل الإباحة، فمعنى " لا دليل " أي: لا دليل على التحريم، فيبقى على الأصل وهو الإباحة.

وبناء على ذلك: في العبادات يعمل بما ورد فقط، وأما ما لم يرد على الشرع، أو ما لم يقـــم عليه دليل فلا يؤخذ به وإلا فهو بدعة وزيادة في الدين مردودة على صاحبها كائنا من كـــان، "فلا دليل" في العبادات يعني أن هذا الشيء لم يثبت فلا يجوز العمل به.

أما في المعاملات فتباح وتتناول ، ما لم يرد محرم ، أو يظهر أن فيها ضررا أو خبثا ، فـــاذا ورد دليل يحرم شيئا فهو حرام لا يحل تعاطيه ، وإذا كان فيه ضررا أو كان خبيثا فهو حرام أيضا ، لما ورد في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية من تحريم الضرر والخبائث مثل قوله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث } الأعراف ٥٧ .

أما ما لم يرد دليل على تحريمه ، و لم يكن ضارا أو خبيثا ، فهو حلال يتناوله المسلم دون حـــرج وفقا للضوابط الشرعية ، لقوله تعالى : { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات مـــن الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة } الأعراف ٣٢ . =

وهل يمكن الاستدلال على النفي بالقياس الشرعي ؟ اختلفوا فيه ، بناء على الخلاف في حواز تخصيص العلة (١) ، والصحيح أنه جاز (٢) ولا فرق في ذلك بين قياس العلة ، والدلالة ، والقياس في معنى الأصل .

وانظر: المستصفى (١/٥٩٥) ، المحصول ص١٢١ - ١٢٣ ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (7.2 / 7.2 / 7.2 ) ، اللمع ص7.2 / 7.2 / 7.2 ) ، اللمع ص7.2 / 7.2 / 7.2 ) ، اللمع ص7.2 / 7.2 / 7.2 ) ، إرشاد الفحول (7.2 / 7.2 / 7.2 ) .

ولو لم يكن الاحتجاج بـ " لا دليل " في العبادات صحيحا لقال المبتدعون في الدين وفعلوا مـا شاءوا طالبين من أهل السنة والحق أن يأتوا بدليل على قولهم " لم يرد ، أو لا دليل " ، فـاهل السنة يردون على أهل البدع ، فأقوال الصحابة ناطقة بذلك فقد أنكر عبدالله بن مسعود رضي الله عنه على المتحلقين في المسجد يذكرون الله جميعا بطريقة مبتدعة بأن ذلك لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . انظر : قصة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مع أولئك القوم في سنن الدارمي ، باب في كراهية أخذ الرأي ( ١ / ٧٩ ) .

<sup>(</sup>١) من قوله ( بنــــاء ) إلى هنا ساقط من نسخة ( ع ) .

<sup>(</sup>٢) جملة ( والصحيح أنه جاز ) ساقطة من نسخة ( ب ) ، ( م ) . والأولى : جائز .

### الباب الثايي

# في التقليد ، والمفتي ، وما فيه الاستفتاء ، وما يتشعب عن ذلك من المسائل

أما التقليد فعبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة ؛ وهو ماخوذ من تقليده بالقلادة وجعلها في عنقه ، وذلك كالأخذ بقول العامي ، وأخذ المحتهد بقول من هو مثله ، وعلى هذا فالرجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وإلى ما أجمع عليه أهل العصر من المحتهدين ، ورجوع العامي إلى قول الفيني ، وكذلك عمل القاضي بقول العدول ، لا يكون (١) تقليدا ؛ لعدم عروه عن الحجة الملزمة (٢) .

أما (<sup>۲)</sup> في قبول قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، فما <sup>(٤)</sup> دل على وجوب تصديقه من المعجزة ، ووجوب قبول قول الإجماع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، ووجوب قبول قول المفتي والشاهدين الإجماع على ذلك ، وإن سمى ذلك تقليدا بعرف الاستعمال ، فلا مشاحة في اللفظ .

وأما المفتي ، فلابد وأن يكون من أهل الاجتهاد ، وإنما يكون كذلك بــــأن يكــون عارفا بالأدلــة العقليــة ، كأدلة (٥) حدوث العالم ، وأن له صانعــا ،

<sup>(</sup>١) ( لا يكون ) ساقطة من نسخة ( ع ) .

<sup>(</sup>٢) قال الطوفي: هذا منه على جهة الفرق بين ما هو تقليد أو غيره .والتحقيق التفصيل وهو أن يقال: إن أريد بالحجة ما أفاد مدلوله بذاته من غير واسطة ، فهذا كله تقليد ، وإن أريد بما ما أفاد مدلول مطلقا ، فليس ذلك تقليدا ، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يفيد مدلوله بواسطة تصديق المعجز له ، والإجماع يفيد مدلوله بواسطة شهادة الصادق له بالعصمة ، وقول المفتي يفيد مدلوله بواسطة الإجماع الدال على وحوب قبوله بالنسبة إلى العامي . ا هر شرح مختصر الروضة ( ٢٥٢/٣) .

<sup>(</sup>٣) بدأ يبين الحجة الملزمة في كل ما سبق ليحرج عن التقليد .

<sup>(</sup>٤) أي كالحجة الملزمة لقبول قوله والأحذ به .

<sup>(</sup>٥) كلمــــة (كأدلة ) ساقطة من نسخة (ع).

وأنه واحد متصف بما يجب له من صفات الكمال والجهلال ، منهزه عهن صفات النقص والخلل ، وأنه أرسل محمدا صليى الله عليه وسلم ، وأيده بالمعجزات الدالة على صدقه في رسالته ، وتبليغه للأحكام الشرعية ، وأن يكــون مع ذلك عارفا بالأدلة السمعية وأنواعها ، واختلاف مراتبها في جهات دلالاتمـــــا ، والناسخ والمنسوخ منها ، والمتعارضات ، وجهات الــــترجيح فيـــها ، وكيفيـــة استثمار الأحكام منها . على ما سبق تعريفه ، وأن يكون عدلا ثقة حتى يوثق بـــه فيما يخبر عنه من الأحكام الشرعية (١) ، ويستحب (٢) لـــه أن يكـون قـاصدا للإرشاد وهداية العامة إلى معرفة الأحكام الشرعية ، لا بجهة الرياء والسمعة ، متصفا بالسكينة والوقار ، ليرغب المستمع في قبول ما يقول ، كافا نفسه عما في أيدي الناس ، حذرا من التنفير عنه .

وأما المستفتى: فلا يخلو: إما أن يكون عالما قد بلغ رتبة الاجتـــهاد، أو لم يكن كذلك ، فإن كان الأول ، فإن كان قد اجتهد في المسألة وأداه اجتهاده إلى حكم من الأحكام ، فلا خلاف في امتناع اتباعه لغيره في خلاف ما أداه إليه اجتهاده ، وإن لم يكن قد اجتهد فيها فقد اختلفوا في جواز اتباعه لغيره (٣) مـــن المحتهدين فيما أدى إليه اجتهاده (٤) وقد سبق الكلام فيه بجهة التفصيل ، وما هـو المختار .

<sup>(</sup>١) قال ابن جمدان الحنبلي: ومن صفته وشروطه ، أن يكون مسلما ، عدلا ، مكلفا ، فقيها ، مجتهدا ، يقظا ، صحيح الذهن والفكر والتصرف في الفقه ، وما يتعلق به ، أما اشتراط إسلامه، وعدالته ، لتحصل الثقة بقوله ويبني عليه ، كالشهادة والرواية . ا هـــ . صفة الفتوى ص٣٢ . قال ابن القيم: والمفتى مخبر عن حكم الله غير منفذ. ا هـ. إعلام الموقعين (١٣٣/٤).

<sup>(</sup>٢) بل هذا واجب.

<sup>(</sup>٣) من قوله ( في خلاف ) إلى هنا ساقط من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٤) كلمة ( اجتهاده ) ساقطة من نسخة (ع).

وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يخلو: إما أن يكون عاميا صرفا لم يحصل له شيء من العلوم التي يترقى بها إلى رتبة الاجتهاد ، أو أنه قد ترقى عن رتبة العامة بتحصيل بعض العلوم المعتبرة في رتبة الاجتهاد ، فإن كان الأول ، فقد اختلف في حواز اتباعه لقول المفتي ، والصحيح أن وظيفته اتباع قول المفتي على ما يأتي ، وإن كان الثاني ، فقد " تردد أيضا فيه ، والصحيح أن حكمه حكم العامى .

وأما ما فيه الاستفتاء ، فلا يخلو : إما أن يكون من القضايـــــا العلميــة ، أو الظنية الاجتهادية : فإن كان الأول ، فقد اختلف أيضا في جواز اتباع قــــول\*\* الغير فيه .

والحق امتناعه ، كما يأتي ، وإن كان الثاني ، فهو المخصوص بجواز الاستفتاء عنه ووجوب اتباع قول المفتى .

وإذ أتينا على ما حققناه فلنرجع إلى المسائل المتشعبة عنه وهي ثمان .

<sup>\*</sup>نمايـــة ورقة (٢٥٢م).

<sup>\*\*</sup>نماية ورقة (٥٢٥ ع).

## المسألة الأولى

اختلفوا في حواز التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد في وحــود الله تعالى، وما يجوز عليه ، وما لا يجوز عليه ، وما يجب له ،وما يستحيل<sup>(۱)</sup> عليــه . فذهب عبيــد الله بــن الحسن العنبري والحشــوية <sup>(۲)</sup> والتعليميــة <sup>(۳)</sup> إلى حوازه <sup>(٤)</sup> .

ور. مما قال بعضهم إنه الواجب على المكلف (°) ، وأن النظر في ذلك والاجتهاد فيه حرام .

وأحيب: بأن هذا الاحتمال نفسه يعتري المقلد إذ لابد له من النظـــــر والاســـتدلال حــــــى يصـــح تقليده، وإلا كان هو الآخر مقلدا إذا لم تكن لديه حجة، وبناء على ذلك فيحرم عليه النظــــر هـــو الآخر.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) ما لا يستحيل.

<sup>(</sup>٢) الحشوية بسكون الشين نسبة إلى الحشو ، وهم طائفة من المبتدعة ، لقبـــوا بمـــذا اللقـــب لاحتمالهم كل حشو روي من الأحاديث المختلفة المتناقضة ، أو لأن منهم المجسمة والجسم حشو انظر : الحور العين ص ٢٠٤ ، المعتبر ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٣) التعليمية: أحد ألقاب الباطنية التي تداولتها الألسنة ، ولقبوا بذلك ، لأن من مبادئهم اليت ينادون بما إبطال الرأي ، وإبطال تصرف العقول ، ودعوة الخلق إلى التعلم ، والأحذ عن الإمام المعصوم ، وأنه لا مدرك للعلوم إلا التعلم ، ويستدلون لذلك بأن الحق إما أن يعرف بالرأي أو بالتعليم ، والأول لا يمكن التعويل عليه لتعارض الآراء ، وتقابل الأهواء ، واختلاف ثمرات نظر العقلاء فتعين الرجوع إلى التعليم والتعلم . وانظر : فضائح الباطنية للغزالي ص ١٧ ، ٢١ .

<sup>(</sup>٤) هذا هو الرأي الأول في المسألة . حكاه الرازي في المحصول عن كثير من الفقهاء .

انظر: المعتمد (٣٦٠/٢ - ٣٦١)، المحصول (٦/ ١٤٥).

<sup>(°)</sup> قـــال الإســنوي : وهـــو ظـــاهر كـــلام الشـــافعي . ا هـــــ . نمايـــــــة الســــول (۲/٥٥/٢) .

واحتجوا لذلك بأن النظر مظنة للوقوع في الشبه والضلال ، وذلك لاختلاف الأذهان والأنظار ، بخلاف التقليد فإنه أسلم عاقبة .

وذهب الباقون إلى المنع منه (١) ، وهو المختار لوجوه :

الأول: أن النظر واحب ، وفي التقليد ترك الواحب ، فلا يجـــوز . ودليـــل وحوبه أنه لما نزل قوله تعالى : { إن في خلق السموات والأرض } (٢) .

قال صلى الله عليه وسلم: "ويل لمن لاكها بين لحييه، ولم يتفكر فيها " (٣). توعد على ترك النظر والتفكير فيها، فدل على وجوبه.

الثاني: أن الإجماع من السلف منعقد على وجوب معرفة الله تعالى ، وما يجوز عليه ، وما لا يجوز ، فالتقليد إما أن يقال إنه محصل للمعرفة ، أو غير محصل لها: القول بأنه محصل للمعرفة ممتنع لوجوه :

الثاني: أنه لو كان التقليد يفيد العلم ، لكان العلم حاصلاً لمن قلد في حـــدوث العالم ، ولمن قلد في قدمه ، وهو محال ، لإفضائه إلى الجمع بين كون العالم حادثًا وقديما .

<sup>(</sup>۱) هذا هو الرأي الثاني وبه قال الجمهور . واختاره ابن الحاجب . انظر : شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (۲/ ۲۱۷) ، المعتمد (۲/ ۳۲۱) ، المحصول (۲/ ۵/۱) .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، جزء من الآية ( ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره الزمخشري في تفسير آية  $\{i$  في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار  $\{i\}$  وقال ابن حجر في كتابه الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف : رواه ابن مردويه في تفسير سورة الروم من رواية أبي جناب عن عطاء عن عائشة قالت : لما نزلت هذه الآية  $\{i\}$  ومن آيات خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم  $\{i\}$  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ويح لمن لاكها بين لحييه ثم لم يتفكر فيها " .  $\{i\}$  اه . الكافي الشاف  $\{i\}$  ) .

وفي صحيح ابن حبان ، لما نزلت { إن في خلق السموات والأرض } قال " ويل لمن قرأهــن و لم يتدبرهن ، ويل له ، ويل له . " انظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (٨٥/٦ ) .

الثالث: أنه لو كان التقليد مفيدا للعلم ، فالعلم بذلك إما أن يكون (1) ضروريا أو نظريا ، لا حائز أن يكون ضروريا ، وإلا لما خالف فيه أكثر العقلاء ، ولأنه لو خلا الإنسان ودواعي نفسه من مبدأ \* نشأته لم يجد ذلك من نفسه أصلا ، والأصل عدم الدليل المفضي إليه ، فمن ادعاه لابد له من بيانه .

الوجه الثالث من الوجوه الأول: أن التقليد مذموم شرعا ، فلا يكون جائزا؟ غير أنا خالفنا ذلك في وجوب اتباع العامي للمجتهد ، وفيما ذكرناه من الصور فيما سبق ، لقيام الدليل على ذلك ، والأصل عدم الدليل الموجب للاتباع فيما نحن فيه ، فنبقى على مقتضى الأصل . وبيان ذم التقليد قوله تعالى حكاية عن قوم: { إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون } (٢) ذكر ذلك في معرض الذم لهم .

فإذا قيل: ما ذكرتموه معارض من وجوه:

الأول: أن النظر غير واجب ، لوجوه: الأول: أنه منهي عنه ، ودليل النهي عنه الكتاب والسنة:

أما الكتاب فقوله تعالى : { ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفووا } (٣) . والنظر يفضي إلى فتح (٤) باب الجدال فكان منهيا عنه .

وأما السنة: فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لهى الصحابة لما رآهم يتكلمون في مسألة القدر، وقال: " إنما هلك من كان قبلكم لخوضهم في هذا " (٥).

<sup>(</sup>١) كلمة ( يكون ) ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>\*</sup> نماية ورقة ( ٢٧٤ ب ) .

<sup>(</sup>٢) ســورة الزخرف ، جزء من الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر ، جزء من الآية ٤ .

<sup>(</sup>٤) في نسخة ( ب ) قبــــــ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجة في كتاب السنة ص ٤١ برقم (٨٥١) من حديث عمرو بن شعيب .=

وقال صلى الله عليه وسلم: "عليكم بدين العجائز " (١) ، وهو ترك النظر ، ولو كان النظر واجبا لما كان منهيا عنه .

الثاني: أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة الخوض والنظر في المسائل الكلامية مطلقا ، ولو وحد ذلك منهم لنقل ، كما نقل عنهم النظر في المسائل الفقهية ؛ ولو كان النظر في ذلك واجبا ، لكانوا أولى بالمحافظة عليه .

الثالث: أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين إلى زمننا هذا الإنكار على من كان في زماهم من العوام، ومن ليس له أهلية النظر على ترك النظر، مع أهم أكثر الخلق، بل كانوا حاكمين بإسلامهم، مقرين لهم على ما هم (٢) عليه.

<sup>=</sup> قال البوصيري : إسناده صحيح ، ورجاله ثقات . انظر : زوائد ابــــن ماجـــة (٢٥٢/٢) . وأخرجه أحمد في مسنده (٦٦٦/٢) برقم ( ٦٨٤٥) .

وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (٣/ ٧٦-٧٧) برقم (٢٩٢٣) من حديث أنسس ابن مالك بلفظ " حرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب البيت وهو يريد الحجرة فسمع قوما يتنازعون بينهم بالقدر وهم يقولون: ألم يقل الله إنه كذا وكذا، قال: ففتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الحجرة وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان فقال: أكذا أمرتم؟ أم كهذا بعثتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بأشباه هذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إذا أمركم الله بأمر فاتبعوه وإذا نحاكم فانتهوا ".

<sup>(</sup>١) لا أصل له بهذا اللفظ ، ولكن عند الديلمي من حديث محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر مرفوعا " إذا كان في آخر الزمان واختلفت الأهواء ، فعليكم بدين أهل البادية والنساء " .

وابن البيلماني ضعيف حدا.

قال ابن حبان : حدث عن أبيه بنسخة شبيها بمائتي حديث كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج ها . انظر : المقاصد الحسنة ص ٤٦٤ ـــ ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٢) (على ما هم ) ساقطة مــن نسخة (م) .

الرابع: لو (۱) كان النظر في معرفة الله تعالى واحبا ، فإما أن يجب على العارف ، أو على غير العارف : الأول محال ، لما فيه من تحصيل الحاصل ، والثاني يلزم منه أن يكون الجهل بالله تعالى واحبا ، ضرورة توقف النظر الواجب عليه (۲) وأن (۱) ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ولأنه يلزم منه توقف معرفة إيجاب الله تعالى على معرفة ذاته ، ومعرفة ذاته على النظر المتوقف على إيجابه ، وهو دور .

المعارضة الثانية : أن النظر مظنة الوقوع في الشبهات واضطراب الآراء والخروج إلى الضلال ، بخلاف التقليد ، فكان سلوك ما هو أقرب إلى السلامة أولى ، ولهذا صادفنا أكثر الخلق على ذلك ، فكان أولى بالاتباع .

الثالثة: أن أدلة الأصول فيما يرجع إلى الغموض والخفاء أشد من أدلة الفروع، فإذا حاز التقليد في الفروع مع سهولة أدلتها، دفعا للحرج، فلأن يجروز ذلك في الأصول أولى.

الرابعة: أن الأصول والفروع قد استويا في التكليف بهما ، وقد جاز التقليد في الفروع ، فكذلك في الأصول (٤٠) .

الجواب عن المعارضة الأولى ، بمنع النهي عن النظر . وأما في الآية : فالمراد بما إنم الله هو الجدال بالباطل على ما قال تعالى : { وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق } (°) دون الجدال بالحق . ودليله قوله تعالى : { وجادلهم بالتي هي أحسن } (۲)، وقوله تعالى : { ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن } (۷) ، ولو كان

<sup>(</sup>١) " لو " ساقطة من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) أي: على الجهل.

<sup>(</sup>٣) " أن "ساقطة من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) من قوله ( الرابعة ) إلى هنا ساقط من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) سورة غافر ، جزء من الآيــــــة (٥).

<sup>(</sup>٦) سورة النحل ، جزء من الآيـــــة ( ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة العنكبوت ، جزء من الآيـــة ( ٤٦ ) .

الجدال بالحق منهيا عنه ، لما كان مأمورا به ، ثم كيف يكون النظر منهيا عنه ، وقد أثنى الله تعالى على الناظرين بقوله تعالى : {ويتفكرون في خلق السموات والأرض } (١) أورد ذلك في معرض الثناء والمدح ، والمنهي عنه لا يكون ممدوح عليه . وبه يخرج الجواب عن نهيه عن النظر في القدر .

وقوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بدين العجائز " لم يثبت و لم يصـــــ ، وإن صح فيجب حمله على التفويض إلى الله تعالى فيما قضــــاه وأمضاه ، جمعـــــا بينه وبين ما ذكرناه من الأدلة.

قولهم: "لم ينقل عن أحد من الصحابة النظر في ذلك " يليرم منه نسبة الصحابة إلى الجهل بمعرفة الله تعالى ، مع كون الواحد منا (٢) عالما بذلك ، وهو عال . وإذا كانوا عالمين بذلك ، فليس العلم بذلك من الضروريات ، فتعين إسناده إلى النظر والدليل ؛ وإنما لم ينقل عنهم المناظرة في ذلك لصفاء أذهاهم ، وصحة عقائدهم ، وعدم من يحوجهم إلى ذلك ، وحيث نقل عنهم ذلك (٣) في مسائل الفروع، فلكونها احتهادية ، والظنون فيها متفاوتة ، بخلاف المسائل القطعية .

قولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم ينكروا على العامة تـــرك النظر .

قلنا: إنما لم ينكروا ذلك لأن المعرفة الواجبة كانت حاصلة لهــــم، وهــي المعرفة بالدليل من جهة الجملة، لا من جهة التفصيل.

قولهم: " إن وجوب النظر يلزم منه وجوب الجهل بالله تعالى " ، إنما يلـــزم ذلك أن لو كان الجهل مقدورا للعبد ، وهو غير مسلم .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، جزء من الآية ( ١٩١).

<sup>(</sup>٢) كلمة ( منا ) ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ( ب ) حيث لم ينقل عنهـــــم .

قولهم: " يلزم منه الدور " ، لا نسلم ذلك ، فإن الوجوب الشرعي عندنا غير متوقف على النظر ، كما سبق في مسألة شكر المنعم .

قولهم: " إن النظر مظنة الوقوع في الشبهات والتردي في الضلالات " .

قلنا: فاعتقاد من يقلده إما أن يكون عن تقليد أو نظر ، ضرورة امتناع كونه ضروريا: فإن كان الأول: فالكلام فيمن قلده كالكلام فيه ، وهو تسلسل ممتنع \* ، وإن كان الثاني: فالمحذور اللازم من النظر لازم في التقليد مع زيادة ، وهو احتمال كذب من قلده فيما أخبره به ، بخلاف الناظر مع نفسه ، فإنا يكابر نفسه فيما أدى إليه نظره .

قولهم: " إن التقليد عليه الأكثر والسواد الأعظم " .

قلنا: ذلك لا يدل على أنه أقرب إلى السلامة ، لأن التقليد في العقائد المضلة أكثر من الصحيحة ، على ما قال تعالى: { وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله } (١).

وإنما كان ذلك ، لأن أدلة الحق دقيقة غامضة ، لا يطلع عليها سوى أصحاب الأذهان الصافية والعقول الراجحة ، مع المبالغة في الجدد والاجتهاد ، وذلك مما يندر ويقل وقوعه .

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ۲۷٥ ع ) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، جزء من الآية ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) ســورة ص ، جزء من الآية ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجة ، كتاب الفتن ، باب افتراق الأمم ص ٩٠٤ برقم (٣٩٩٢) من حديث عوف بن مالك . قال البوصيري : وفي إسناده مقال . انظر : زوائد ابسن ماجة ص ٩٠٤ . وأخرجه ابن ماجة من حديث أنس بن مالك بلفظ " إن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار ، إلا واحدة وهي الجماعة . ص ٩٠٤ برقم (٣٩٩٣) .

قولهم: "إن أدلة الأصول أخفى ، فكان التقليد فيها أولى من الفروع"، ليس كذلك فإن المطلوب في الأصول القطع واليقين ، وذلك لا يحصل من التقليد بخلاف الفروع ، فإن المطلوب فيها الظن ، وهو\* حاصل من التقليد ، فلا يلزم من حواز التقليد في الفروع حوازه في (١) الأصول .

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ٢٥٣ م ) .

<sup>(</sup>١) من قوله ( الفروع ) إلى هنا ساقط من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) كلمة ( أيضا ) ساقطة من نسخة ( ب ) .

والذي يظهر أن الرأي الراجح هو الرأي الأول ( الحواز ) وذلك لأمرين :

\_ أن الأدلة التي استدل بما المانعون أدلة عامة تشمل الاعتقاد وغيره .

### المسألة الثانية

العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد ، وإن كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد ، يلزمه اتباع قول المحتهدين ، والأحذ بفترواه (١) ، عند المحققين من الأصوليين (٢) .

ومنع من ذلك بعض معتزلة البغداديين وقالوا: لا يجوز ذلك إلا بعد أن يتبين لــه صحة اجتهاده بدليله (٦).

ونقل عن الجبائي أنه أباح ذلك في مسائل الاجتهاد دون غيرهــــا ،كالعبــادات الخمس (٤) .

والمختار إنما هو المذهب الأول ، ويدل عليه النص ، والإجماع ، والمعقول .

أما النص فقوله تعالى : { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } (٥) وهو علم لكل المخاطبين ، ويجب أن يكون عاما في السؤال عن كل ما لا يعلم، بحيت يدخل فيه محل التراع ، وإلا كان متناولا لبعض ما لا يعلم بعينه ، أو لا بعينه : والأول غير مأخوذ من دلالة اللفظ ، والثاني يلزم منه تخصيص ما فهم من معنى الأمر بالسؤال ، وهو طلب الفائدة ببعض الصور ، دون البعض ، وهو خلاف الأصل وإذا كان عاما في الأشخاص وفي كل ما ليس بمعلوم ، فأدبى درجات قوله : " فاسألوا الجواز ، وهو خلاف\* مذهب الخصوم .

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ والصواب " بفتواهم " .

<sup>(</sup>۲) هذا هو الرأي الأول ، وهو رأي جمهور الأصوليين . انظر : المعتمد ( ۳۲۰/۲ ) ، المستصفى ( ۲/۷۲ ) ، المحصول ( ۹۵/۲ ) ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (۳۱۷/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الرأي الثاني ، قال أبو الحسين البصري : " ومنع قوم من شيوخنا البغداديين مـــن تقليـــد العامي للعالم في فروع الشريعة " ا هـــ . انظر : المعتمد (٣٦٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) هذًا هو الرأي التالث ، قال أبو على الجبائي : يجوز للعامي تقليد العالم في مسائل الاجتهاد ، لأن كل مجتهد مصيب . انظر : المعتمد (٣٦٠/٣ - ٣٦٠) .

<sup>(</sup>٥) سورة النحل ، حزء من الآية ٤٣ . \* مُعاية ورقة ( ٢٧٥ ب ) .

وأما الإجماع: فهو أنه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المحتهدين، ويتبعونهم في الأحكام الشرعية، والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل، ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير، فكان إجماعا على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقا (١).

وأما المعقول: فهو أن من ليس له أهلية الاجتهاد ، إذا حدثت بــه حادثـة فرعية ، إما أن لا يكون متعبدا بشيء ، وهو خلاف الإجماع من الفريقـين ، وإن كان متعبدا بشيء فإما بالنظر في الدليل المثبت للحكم ، أو بالتقليد: الأول ممتنع ، لأن ذلك مما يفضي في حقه وفي حق الخلق أجمع إلى النظر في أدلــة الحــوادث ، والاشتغال عن المعايش ، وتعطيل الصنائع (٢) والحرف ، وحراب الدنيا ، وتعطيل الحرث والنسل ، ورفع الاحتهاد والتقليد رأسا ، وهو من الحرج والإضرار المنفي بقوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } (٣) ، وبقولــه صلــي الله عليه وســلم : " لا ضـرر ولا ضـرار في الإســلام " (٤) وهــو عــام في كل عليه وســلم : " لا ضـرر ولا ضـرار في الإســلام " (٤) وهــو عــام في كل

<sup>(</sup>١) كلمة (مطلق) ساقطة من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٢) كلمة ( الصنائع ) ساقطة من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ، جزء من الآية ( ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أجده ، والذي وجدته " لا ضرر ولا ضررار " فقد أخرجه ابن ماجة في كتاب الأحكام ، باب من بني في حقه ما يضر بجاره ص٤٢٥ برقرم فقد أخرجه ابن ماجة في كتاب الأحكام ، وابن عباس . قال صاحب مجمع الزوائد : في حديث عبادة إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع لأن إسحاق بن الوليد : قال الترمذي وابن عدي : لم يدرك عبادة بن الصامت . قال البخاري : لم يلق عبادة بن الصامت .

وأما طريق ابن عباس: ففي إسناده حابر الجعفي وهو متهم. وأخرجه أحمد في مسنده من طريق عبادة بن الصامت (٧/٧٥) برقم ( ٢٣١٥). ومالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق (٢/٥٦) برقم ( ١٤٩٤) من طريق المازني عن أبيه. قال العراقي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به، وقد استعرض طرقه الشيخ الألباني وانتهى إلى أنه صحيح لغيره. =

حرج وضرار ، ضرورة كونه نكرة <sup>(۱)</sup> في سياق النفي .

غير أنا خالفناه في امتناع التقليد في أصول الدين لما بيناه من الفرق في مسألة امتناع التقليد في أصول الدين (٢) ، ولأن الوقائع الحادثة الفقهية أكثر باضعاف كثيرة من المسائل الأصولية التي قيل فيها بامتناع التقليد فكان الحرج في إيجاب الاجتهاد فيها أكثر ، فبقينا فيما عدا ذلك عاملين بقضية الدليل ، وهو عام في المسائل الاجتهادية وغيرها .

فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بالكتاب ، والسنة ، والمعقول.

أما الكتاب فقوله تعالى: { وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } "" .

والقول بالتقليد قول بما ليس بمعلوم (٤) فكان منهيا عنه . وأيضا قوله تعالى حكاية عن قوم : { إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون } (٥) . ذكر ذلك في معرض الذم للتقليد ، والمذموم لايكون جائزا .

وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم "(٦)".

<sup>=</sup> انظر : تهذیب التهذیب (۱۱۲/٤) ، مجمع الزوائد (۱۲/۰۶) ، إرواء الغلیلل = انظر : تهذیب (۲۸۰۱) ، المخلف الغلیل الم

<sup>(</sup>١) كلمة ( نكرة ) ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، جزء من الآية ١٦٩ .

<sup>(</sup>٤) في نسخة ( ب ) بما لا يعلم .

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف ، جزء من الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجة من حديث أنس ، كتاب السنة ، باب فضل العلماء والحث على طلبب العلم ص٧٤ وأخرجه البيهقي في الشعب (٢٥٤/٢) برقم (١٦٦٣ ) . =

وقوله صلى الله عليه وسلم: " اجتهدوا فكل ميسر لما حلق لـــه " (١) والنصــان عامان في الأشخاص وفي كل علم ، وهما يدلان على وجوب النظر .

وأما المعقول فمن وجهين :

الأول: أن العامي لو كان مأمورا بالتقليد، فلا يأمن أن يكون مـــن قلـــده مخطئا في اجتهاده، وأنه كاذب فيما أخبر به، فيكون العامي مأمورا باتباع الخطل والكذب، وذلك على الشارع ممتنع.

الثاني: أن الفروع والأصول مشتركة في التكليف بما ، فلو حاز التقليد في الفروع لمن ظهر صدقه فيما أخبر به ، لجاز ذلك في الأصول .

والجواب عن الآية الأولى: ألها مشتركة الدلالة ، فإن النظر أيضا والاجتهاد في المسائل الاجتهادية قول بما ليس بمعلوم ، ولابد من سلوك أحد الأمرين (٢) ، وليس في الآية دليل على تعيين امتناع أحدهما ، كيف (٣) ويجب جملها على ما لا يعلم فيما يشترط فيه العلم تقليلا لتخصيص العموم ، ولما فيه من موافقة ما ذكرناه من الأدلة .

<sup>=</sup> وقد اختلف العلماء في درجة هذا الحديث .

فقال النووي: ضعيف وإن كان معناه صحيحا.

قال ابن القطان : لا يصح فيه شيء ، وأحسن ما فيه ضعيف .

قال السيوطي : جمعت له خمسين طريقا ، وحكمت بصحته لغيره ، و لم أصحح حديثا لم أسبق لتصحيحه سواه .

قال السخاوي : له شاهد عند ابن شاهين بسند رجاله ثقات عن أنس ، ورواه عنه نحو عشــرين تابعيا . المقاصد الحسنة ص ٧٢١ ، وجاء في زوائد ابن ماجه : إسناده ضعيف .

انظر: فيض القدير للمناوي ( ٢٦٧/٤ ) .

<sup>(</sup>١) سبق تخریجــــه ص ٦٢٣ .

<sup>(</sup>٢) إما النظر والاجتهاد أو التقليد .

<sup>(</sup>٣) كلمة (كيف) ساقطة من نسخة (ب).

وعن الآية الثانية: بوجوب حملها على ذم التقليد فيما يطلب فيه العلم (١)، جمعا بينها وبين ما ذكرناه من الأدلة.

وعن الخبر الأول: إنه متروك بالإجماع في محل التراع؛ فإن القائل فيه قائلان: قائل بأن الواحب التقليد، وقائل بأن الواحب إنما هو النظر، والعلم غير مطلوب فيهما إجماعا.

وعن الثاني: لا نسلم دلالته على الوجوب ، على ما سبق تعريفه ، وإن دل على وجوب الاجتهاد لكنه لا عموم له بالنسبة إلى كل مطلوب ، حتى يدخل فيه محل التراع ، وإن كان عاما بلفظه ، لكن يجب حمله على من له أهلية الاجتهاد ، همعا بينه وبين ما ذكرناه من الأدلة .

وعن الوجه الأول: من المعقول أنه وإن اجتهد العامي ، فلا نأمن من وقـوع الخطأ منه ، بل هو أقرب إلى الخطأ ، لعدم أهليته ، والمحذور يكون مشتركا .

وعن الوجه الثاني: ما سبق من الفرق (٢).

<sup>(</sup>١) ويدل على ذلك سبب نزول ــ الآية {إنا وحدنا آباءنا على أُمة } الزخرف ٢٣ ــ فإنمـــا نزلت في ذم الكفار لاتباعهم آباءهم بالباطل في الكفر وغيره ، وتركهم الحق الذي أنزل علــــى لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .

قال القرطبي: " في تفسير هذه الآية تعلق قوم هذه الآية في ذم التقليد لذم الله تعلى الكفار باتباعهم لآبائهم في الباطل واقتدائهم هم في الكفر والمعصية وهذا في الباطل صحيح. أما التقليد في الحق فأصل من أصول الدين وعصمة من عصم المسلمين يلجأ إليها الجاهل المقصر عن درك النظر " . ا ه . . الجامع لأحكام القرآن (١٤٧/١٠) .

<sup>(</sup>٢) وبالنظر في أدلة الفريقين ومناقشتها يترجح لدى قول الجمهور وهو القول بجواز التقليد للعامي ، بل يجب عليه تقليد المحتهد في فروع الشريعة وذلك لعجزه وعدم تمكنه لمعرفة الحكم بدليله ، إذ إنه فاقد لأهلية الاجتهاد ، وفاقد الشيء لا يعطيه ، ولأنه لو كلف بالاجتهاد لوقع في الحرج الشديد ، والشريعة مبناها على التيسير ورفع الحرج ، ولأدى به ذلك إلى ترك الحكم بالكلية ، وفي ذلك من المفاسد العظيمة ما الله تعالى به عليم . وإزاء ذلك كله ، كان لابد له من التقليد صونا لدينه وحماية لنفسه من المفسدة ، قال تعالى : =

= { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } ، والعامي قطعا لا يعلم كيفية الاســـتنباط ، ولا يعرف قواعد الاجتهاد فضلا عن أن يكون باحثا وناظرا ومدققا .

قال الخطيب البغدادي: وحكي عن بعض المعتزلة ألهم قالوا: لا يجوز للعامي العمل بقول العلم حتى يعرف علة الحكم، وإذا سأل العالم فإنما يسأله أن يعرفه طريق الحكم، فإذا عرفه وقف عليه وعمل به. وهذا خطأ، لأنه لا سبيل للعامي إلى الوقوف على ذلك إلا بعد أن يتفقه سنين كثيرة ويخالط الفقهاء المدة الطويلة، ويحقق طرق القياس، ويعلم ما يصححه ويفسده، ومسايجب تقديمه على غيره من الأدلة، وفي تكليف العامة بذلك تكليف ما لا يقدر عليه. انظهر:

ومن ثمار الخلاف في هذه المسألة ما يلى :

- تعطيل الأحكام الشرعية بالكلية ، إذ معرفة الحكم في المسألة بدليله وظيفة المحتهد لا العامي . تعطيل سبل الحياة وأسباب العيش ، مما يترتب عليه خراب الأرض التي استخلف الله تع\_الى هذا الإنسان فيها لعمارتها .
  - ــ إيقاع الناس في الحرج والعنت على أمر جاءت الشريعة بالتوسيع على الناس فيها .
- \_ إستواء العامي الجاهل بالعالم المحتهد ، وبذلك تضيع حرمة الاجتهاد وينتشر بين العباد الفساد.

#### المسألة الثالثة

القائلون بوحوب الاستفتاء على العامي ، اتفقوا على حواز استفتائه لمن عرفه بالعلم وأهلية الاحتهاد والعدالة ؛ بأن يراه منتصبا للفتوى ، والناس متفقون (١) على سؤاله والاعتقاد فيه ، وعلى امتناعه فيمن عرفه بالضد من ذلك .

واختلفوا في جواز استفتاء من لم يعرفه بعلم ولا جهالة (٢) .

والحق امتناعه على مذهب الجمهور ، وذلك لأنه لا نأمن أن يكون حال المسئول كحال السائل في العامية المانعة من قبول القول ، ولا يخفى أن احتمال العامية قائم ، بل هو (٦) أرجح من احتمال صفة العلم والاجتهاد ، نظرا إلى أن الأصل عدم ذلك ، وإلى أن الغالب إنما هو العوام ؛ وأن اندراج من جهلنا حاله تحت الأغلب ، أغلب على الظن ، ولهذا امتنع قبول قول مدعي الرسالة وقبول\* قول الراوي والشاهد إذا لم يقم دليل على صدقه .

فإن قيل: إذا لم يعرف العامي السائل عدالة المفتي فلا يخلو: إما أن يقال إنه يجب عليه البحث عن عدالته ، أو لا يجب . فإن قيل بالأول ، فهو خلاف ما الناس عليه في العادة من غير نكير . وإن قيل بالثاني ، فلا يخفى أن احتمال عدم العدالة مقاوم لاحتمال كذبه ، لاحتمال العدالة ؛ وعند ذلك ، فاحتمال صدقه فيما يخبر به مقاوم لاحتمال كذبه ،

<sup>(</sup>١) في نسخة ( ب ) متفقين .

<sup>(</sup>٢) ذكر الإمام الغزالي أن من جهلت عدالته يحتمل أن يسأل عن عدالته ؛ لأنه لا يأمن تلبيســه وكذبه ، ويحتمل أن لا يسأل عنها ، لأن ظاهر حال العـــا لم العدالــة ، لاســيما إن اشــتهر بالفتوى . ١ هــ . المستصفــى ( ٢/ ٦٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) " هو " ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ٢٩٥ ع ) .

وعند ذلك إما أن يلزم من جواز الاستفتاء مع الجهل بالعدالة جوازه مع الجـــهل بالعلم ، أو لا يلزم : فإن لم يلزم ، فما الفرق ؟ وإن لزم فهو المطلوب (١) .

قلنا: لا نسلم حريان العادة بما ذكروه عند إرادة الاستفتاء ، وعلي هذا فلابد من السؤال عن العدالة بما يغلب على الظن من قول عدل أو عدلين ، وإن سلمنا أنه لا يحتاج إلى البحث عن ذلك ، فالفرق ظاهر ؛ وذلك لأن الغالب من حال المسلم ، ولا سيما المشهور بالعلم والاجتهاد ، إنما هو العدالة ، وهو كياف في إفادة الظن ؛ ولا كذلك في العلم ، لأنه ليس الأصل في كل إنسان أن يكون عالما محتهدا ، ولا الغالب ذلك .

<sup>(</sup>١) في نسخة (م) " فإن كان يلزم " ، فما الفرق ؟ وإن لم يلزم فهو المطلوب .

# المسألة الرابعة

إذا استفتى العامي عالما في مسألة ، فأفتاه ثم حدث مثل تلك الواقعة ، فـــهل يجب على المفتي أن يجتهد لها ثانيا ، ولا يعتمد على الاجتهاد الأول ؟

اختلفوا فيه : فمنهم من قال : لابد من الاجتهاد ثانيا (١) ، لاحتمال أن يتغير اجتهاده ، ويطلع على ما لم يكن اطلع عليه أولا .

ومنهم من قال : لا\* حاجة إلى اجتهاد آخر (٢) ، لأن الأصل عدم اطلاعـــه على ما لم يطلع عليه أولا .

والمختار إنما هو التفصيل (٣) ، وهو أنه إما أن يكون ذاكرا للاجتهاد الأول ، أو غير (٤) ذاكر له ، فإن كان الأول ، فلا حاجة إلى اجتهاد آخر ، كما لو اجتهاد في الحال ، وإن كان الثاني ، فلابد من الاجتهاد لأنه في حكم ما يجتهد .

<sup>(</sup>١) هذا هو القول الأول في المسألة واختاره القاضي أبو بكر وابن عقيل .

قال ابن عقيل: وإن لم يكرر النظر كان مقلدا لنفسه لاحتمال تغير احتهاده إذا تكرر النظر . ا هـــ . انظر : ، التمهيد ( ٤ / ٣٩٥ ) ، البرهان ( ٢ / ٨٧٨ ) المعتمد ( ٣٦٦/٢ ) ، المسودة ص٤٦٧ . \*نماية ورقة ( ٢٥٤ م ) .

<sup>(</sup>٢) وهذا هو القول الثاني ، واختاره ابن الحاجب وغيره وإليه ميل إمام الحرمين .

انظر : البرهان (۸۷۸/۲) ،شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (۳۱۷/۲) ،تيسير التحرير (۲۳۱/٤) . (۳) هذا هو القول الثالث . وبه قال أبو الحسين البصري واختاره المصنف وتاج الدين ابن الســـبكي

 <sup>(</sup>١) هذا هو القول التالث . وبه قال أبو الحسين البصري واختاره المصنف وتاج الدين أبن الســـبكي والرازي وأبو الخطاب الكلوذاني .

انظر: البرهان ( 101/ ) فقرة 101/ ، المحصول ( 19/7 ) ، المسودة 101/ عتصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ( 101/ ) ، جمع الجوامع (101/ ) ، التمهيد ( 101/ ) ، التمهيد ( 101/ ) ، تبسير التحرير ( 101/ ) ، تشنيف المسامع (101/ ) .

<sup>(</sup>٤) في نسخة ( م ) أو لا يكون .

#### المسألة الخامسة

اختلفوا في أنه هل يجوز خلو عصر من الأعصار عن محتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه ؟ (١)

(١) نحرر محل التراع فنقول: اتفق العلماء على جواز خلو الزمان عن المحتهد فيما بعد ظـــهور اشراط الساعة من حروج الدجال وطلوع الشمس من المغرب.

قال صاحب مسلم الثبوت: والتراع إنما هو فيما قبل اشراط الساعة مـــن حـروج الدجـال ويأجوج ومأجوج ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها، فالخلو بعد ظهور أشراط السـاعة مجمع عليه. ا هـ. فواتح الرحموت (٢٩٥/٢).

قال ابن أمير الحاج: وما أظن أن أحدا يخالف في الخلو من الاجتهاد عند أشــــراط الســاعة ، والظاهر أن إطلاق المطلقين المنع محمول لا ما دون ذلك . ا هـــ .التقرير والتحبير (٣٤٠/٣) . وقد اختلف في المراد بالجواز : هل هو الجواز العقلي أو الشرعي ؟

وقال الكمال بن الهمام : ولا يخفى أن مراد الحنابلة عدم الوقوع وليس نفي الجواز . ا هـــــ. . التقرير والتحبير (٣٤٠/٣) .

وقال ابن أمير باد شاه : لا يتأتى لعاقل حالة الخلو عقلا . ا هـــ . تيسير التحريـــر (٢٤١/٤) ، ولكن الحنابلة يرون نفي الوقوع عن طريق السمع لا العقل .

وهذا يفيد أن الخلاف في الجواز الشرعي لا العقلي .

وهناك من العلماء من جعل الخلاف في الجواز العقلي كالشربيني حيث يقول : أصل النراع جواز خلو الزمان عن مجتهد أو لا ؟

قالت الحنابلة : لا يجوز ، وقال غيرهم : يجوز والخلاف في الجواز العقلي .

انظر : التقرير والتحبير (٣٤٠/٣) ، تيسير التحرير (٢٤١/٤) ، فواتح الرحمـــوت (٢٩٥/٢) ، تقرير الشربيني ( ٣٥٠/٢ ) ، شرح الكوكب ( ٤ / ٣٤٥ ) . فمنع (۱) منه قوم ، كالحنابلة وغيرهم ، وجوزه (۲) آخرون ، وهو المختار ، وذلك لأنه لو امتنع ، لامتنع علم المالذاته ، أو لأمر من خارج ، الأول محال ، فإنا لو فرضنا وقوعه لم يلزم عنه لذاته محال عقل ، وإن كان الثاني فالأصل عدمه ، وعلى مدعيه بيانه .

فإن قيل: دليـــل امتناعـــــه النص والمعقول.

(۱) هذا هو الرأي الأول: وبه قال ابن دقيق العيد، فقد ذكر أنه لا يجوز خلو الزمان عن محتهد ما لم تظهر أشراط الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك، فحينئذ يجوز الخلوع عنه. انظر: البحر المحيط ( ٨ / ٣٢٥ ) .

وقد حكى هذا الرأي عن الحنابلة المحد بن تيمية في المسودة ، ونقله الفتوحي عن ابر مفلح واختاره ، ونسبه البهاري والشوكاني إلى الأستاذ أبي إسحاق ، والزبيري من الشافعية ، وقد نقل الفتوحي والأنصاري وغيرهما عن جماعة من العلماء ألهم قالوا : إن المحتهد المطلق عدم منذ زملن طويل .

انظر : شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) ، المسودة ص  $\Xi$  ، تشنیف المسامع (  $\Xi$  /  $\Xi$  ) ، شرح الکوکب (  $\Xi$  /  $\Xi$  ) ، إرشاد الفحول (  $\Xi$  /  $\Xi$  ) .

(٢) هذا الرأي الثاني : وهو قول جماعة من الأصوليين .

وممن قال به إمام الحرمين الجويني فقد ذكر في كتاب الإجماع في البرهان أنه يجوز شغور الزمان عن العلماء وتعطل الشريعة وانتهاء الأمر إلى الفترة . ا هـ . البرهان (٨٨٢/٢) . وقال بذلك المصنف وابن الحاجب واختاره العضد ، كما اختار ابن السبكي أنه يجوز خلو الزمان عن مجتهد ولكن لم يثبت وقوعه ، كما قال بالرأي المذكور ابن الهمام والبهاري .

انظر: البرهان (  $7 / 7 \wedge 7 \wedge 7 )$  ، جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني (  $7 / 7 \wedge 7 )$  ) ، المسودة ص  $7 \vee 7 \rangle$  ، تشنيف المسامع (  $3 / 7 \wedge 7 \rangle$  ) ، شرح الكوكب (  $3 / 7 \wedge 7 \rangle$  ) ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (  $7 / 7 \wedge 7 \rangle$  ) البحر المحيط (  $7 / 7 \wedge 7 \rangle$  ) ، تيسير التحريــــر (  $3 / 7 \wedge 7 \rangle$  ) فواتـــح الرحموت (  $7 / 7 \wedge 7 \rangle$  ) ، إرشاد الفحول (  $7 / 7 \wedge 7 \rangle$  ) .

أما النص فقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تزال\* طائفة من أمتي على الحق ، حتى يأتي أمر الله ، وحتى يظهر الدجال " (١) . وأيضا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " واشوقاه إلى إخواني ! " قالوا يا رسول الله : ألسنا إخوانك ؟ فقال : " أنتم أصحابي ، إحواني قوم يأتون بعدي ، يهربون بدينهم من شهق إلى شاهق ، ويصلحون إذا فسد الناس " (٢) .

وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: " العلماء ورثة الأنبياء " <sup>(٣)</sup> ، وأحق الأمم بالوراثة هذه الأمة ، وأحق الأنبياء بإرث العلم عنه ، نبى هذه الأمة .

وأما المعقول فمن وجهين :

الأول: أن <sup>(3)</sup> التفقه في الدين والاجتهاد فيه ، فرض على الكفاية <sup>(0)</sup> ، بحيث إذا اتفق الكل على تركه أثموا . فلو جاز خلو العصر عمن يقوم به ، لـــزم منه اتفاق أهل العصر على الخطأ والضلالة ، وهو ممتنع لما سبق <sup>(1)</sup> .

\*غاية ورقة ( ٢٧٦ ب ) .

(١) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . (٢٢٨٣/٤) برقم ( ٧٣٠١ ) . ومسلم في الإيمان ، باب نزول عيسى عليه السلام حاكما (١٩٣/٢) ١٩٤٠ .

(۲)أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس (۴/۹۹ ـــ ۲۰۰ ) برقم ( ۱۲٦٠٧ ) والهيئمي في الجمع (۳/۱۰ ) برقم ( ۱۱٦۹۷ ) ورواه أبو يعلى .

قال الهيثمي: في رحال أبي يعلى: محتسب أبو عائذ وثقه ابن حبان ، وضعفه ابن عدي ، وبقية رحال أبي يعلى رحال الصحيح .مجمع الزوائد (٥٣/١٠) . والحديث معناه في صحيح مسلم ، كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (٤/٥٨٤) برقم (٢٤٩) .

(٣) سبق تخريجه ص ٥٣٧ . (٤) ساقطة من نسخة (ع).

(٥) قال الكمال بن الهمام: إن هذا الدليل في غير محــل النــزاع ، لأن فرض الكفايـــة الاجتــهاد بالفعل. ا هــ. تيسير التحرير ( ٤ / ٢٤١ ) .

وقال محمد أمين شارح التحرير: إن السعي في تحصيل التفقه والاجتهاد ممكن للعوام ، ومحل النراع إنما هو حصول الاجتهاد بالفعل ، والأول موجود عند موت العلماء دون الثاني " ا هـ.. تيسير التحريــر (٢٤١/٤) .

(٦) أي في باب الإجماع من عصمة هذه الأمة فيما أجمعت عليه.

الثاني: أن طريق <sup>(۱)</sup> معرفة الأحكام الشرعية إنما هو الاجتهاد ، فلو حسلا العصر عن مجتهد يمكن الاستناد إليه في معرفة الأحكام أفضى إلى تعطيل الشريعة واندراس الأحكام ، وذلك ممتنع ، لأنه على خلاف عموم ما سبق من النصوص .

والجواب عما ذكروه من النصوص ألها معارضة بما يدل على نقيضها ، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ " (٢) . وقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ، ولكرن بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالم ، اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا " (٣) .

يدل الحديث الكريم على انقراض العلماء شيئا فشيئا حتى يكونوا من الندرة ،وهذه الندرة تحتـــم خلو العصر عن المجتهد في بعض الأزمان ، وهذا يؤيد ما ندعيه .

ويرد على هذا الاستدلال اعتراض . وهو أنه قد تكون ندرة وجود العلماء والمحتهدين عند بـــدء أشراط الساعة الكبرى ، فلا يتم الاستدلال به .

(٣) أخرجه البخاري ، في كتاب العلم ، باب كيف يقبض العلم ٢٢٨٣/٤ برقم ٧٣٠١ . ومسلم ، كتاب العلم ، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجـــهل والفــتن في آخــر الزمــان ، (١٧٠/١٦) برقم ( ٢٦٧٣ ) .

فالحديث ظاهر الدلالة على جواز خلو الزمان من المحتهد وعلى وقوعه أيضا .

ونوقش هذا الاستدلال بأن ذلك إنما يتصور وقوعه عند حروج الدجال ، أو بعد موت عيسى عليه السلام ، وحينئذ يتصور حلو الزمان عمن ينسب إلى العلم أصلا ، ثم تحب الريح فتقبض كل مؤمن ، وهناك يتحقق حلو الأرض من كل مسلم ، فضلا عن كل مجتهد ، ويبقى شرار الناس ، فعليهم تقوم الساعة والعلم عند الله . =

<sup>(</sup>١) كلمة ( طريق ) ساقطة من نسخة ( م )

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا ١٣٠/١ برقم (١٤٥) .

وجه الدلالة من الحديث:

وقوله صلى الله عليه وسلم: " تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها أول ملا ينسى " (١) .

وقوله صلى الله عليه وسلم: "لتركبن سنن من كان قبلكم حلو القذة القائدة " (٢) .

= وغاية ما يدل عليه الحديث هو خلو الزمان عن العالم ، والتراع وقع في خلوه قبـــل وقــوع أشــراط الساعة ، فما لزم غير المدعي ، وما هو مدعى غير لازم . فكان الدليل في غـــير محـــل التراع .

قال صاحب تيسير التحرير: "ولا يخفى أن هذا لا يقوم حجة على ابن دقيق العيد وعلى الخنابلة أيضا، إن حمل إطلاقهم على ما قبل الأشراط .ا هـ . تيسير التحرير (٢٤٠/٤).

والواقع أن الحديث لا يثبت به المدعى وهو وقوع الخلو قبل أشراط الساعة .

انظر : فتح الباري (٢٧٨/١٣) ، فواتح الرحموت (٢/ ١٩٥) ، تيسير التحرر (٢/ ٢٤٥) .

(۱) أخرجه ابن ماجة في الفرائض ، باب الحث على تعليم الفرائض ص٥٢٥ ، برقم (٢٧١٩) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢١٣/١٢ برقم (١١٩٥٥ ) ، والدارقطني في سننه ٢٧/٤ من حديث أبي هريرة .

قال الذهبي في التلخيص: حفص بن عمر واه ، والحديث ضعيف ، وحفص بن عمر ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي ، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال ، وقال الحسافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: ومداره على حفص بن عمر وهو متروك. انظر: تفصيل الكلام على هذا الحديث في فتح الباري (١٦/٥) ، تلخيص الحبير (٧٩/٣).

(٢) هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند برقم (٢٢٢٤٢) ، وإنما أخرج البخلوي في أحاديث الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ١٧٥/٢ برقم (٣٤٥٦) ومسلم في كتاب العلم ، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن ١٦٧/١٦ برقم (٢٦٦٩) بلفظ "لتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع" وأخرجه الترمذي في كتاب الفتن والملاحم (٣٤٢/٦) برقم (٢١٨٠) بلفظ "لتركبن سنة من كان قبلكم " من حديث أبي واقد الليشي . =

وقوله صلى الله عليه وسلم: "خير القرون القرن الذي أنا فيه ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم تبقى حثالة كحثالة التمر لا يعبأ الله بحسم " (١). وإذا تعسارضت النصوص سلم لنا ما ذكرناه من الدليل أولا.

<sup>=</sup> قال ابن بطال : أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع لأمم قبلهم ، وقد أنذر في الحديث بأن الآخر شر ، والساعة لا تقوم إلا على شــــرار الناس ، وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس .

قال ابن حجر : وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وسلم وسيقع بقية ذلك .

فالحديث إخبار منه صلى الله عليه وسلم بمجيء زمان يتخلى فيه المسلمون عن الطريقة الإسلامية وتعاليم الإسلام وآدابه ، ويتبعون أهل الضلال والكفر . ا هـ . فتح الباري (١١٢/١٠) . مناقشة الدليل :

وقد يرد على هذا الدليل: بأنه وصف عام لما يؤول عليه حال المسلمين وليس فيه تفصيل لبيان خلو الزمان من الاجتهاد.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث خلط المصنف فيه بين حديثين .

الحسديث الأول: " حير القرون القرن الذي أنا فيه ثم الذي يليه ، ثم الذي يليه " وقسد سبق تخريجه ص ٤٩٣ . والحديث الثاني " يذهب الصالحون ، الأول فالأول ، ويبقى حفالة كحفالة الشعير ، أو التمر لا يباليهم الله بالة " . أخرجه البخاري ، كتاب الرقاق ، باب ذهاب الصالحين (٤ / ٢٠٢١) ، برقم ( ٣٤٣٤) من حديث مرداس الأسلمي ، قال البخاري حفالة وحثالة . معنى واحد .

<sup>(</sup>٢) كلمة ( الدين ) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٣) في نسخة ( ب ) يكن .

وهذا هو الجواب على الوجه الثاني من المعقول أيضا (١).

الله وبعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها ، يظهر لي أن الراجح منهما القول بالمنع ، وذلك لأن أدلة المجوزين لا تقوى على معارضة أدلة المانعين في نظري ، ويمكن الإجابة عن أدلة المجوزين بالآتي :

أولا: الرد على الدليل العقلي:

الأول: ما قاله ابن تيمية: إن مثل هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأنه استدلال على إثبات الإمكان الخارجي إنما الإمكان الخارجي بمحرد الإمكان الذهني، وهو غير كاف في ذلك، لأن الإمكان الخارجي إنما يثبت بالعلم بعدم الامتناع، والإمكان الذهني عبارة عن عدم العلم بالامتناع، وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم بعدم الامتناع.

الثاني : وعلى افتراض صحة الاستدلال العقلي فإنه يرجع للجواز العقلي ، والمانعون لا يعارضون فيه ، إنما يعارضون في الوقوع .

ثانيا : الرد على استدلالهم بالدليل السمعي فقد سبق الجواب عنها .

#### المسألة السادسة

من ليس بمجتهد ، هل تجوز له الفتوى بمذهب غيره من المحتهدين ، كما هـو المعتاد في زمننا هذا (١) ؟

اختلفوا فيه: فذهب أبو الحسين البصري وجماعة من الأصوليين إلى المنع من ذلك (٢) ، لأنه إنما يسأل (٣) عما عنده لا عما عند غيره ، ولأنه له لو حازت الفتوى بطريق الحكاية عن مذهب الغير ، لجاز ذلك للعامي ، وهو محال مخالف للإجماع .

ومنهم من جوزه (١) إذا ثبت ذلك عنده بنقل من يوثق بقوله.

والمحتار أنه إذا كان مجتهدا في المذهب بحيث يكون مطلعا على مأحذ المجتهد المطلق الذي يقلده ، وهو قادر على التفريع على قواعد إمامه وأقواله ، متمكن من الفرق والجمع ، والنظر والمناظرة في ذلك ، كان له الفتوى ، تمييزا له عن العامي ، ودليله انعقاد الإجماع من أهل كل عصر على قبول مثل هذا النوع من الفتوى ، وإن لم يكن كذلك ، فلا (٥).

<sup>(</sup>١) " هذا " ساقطة من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٢) هذا هو المذهب الأول في المسألة . انظر : المعتمد ( ٢ / ٣٧٥ ) ، شـــرح مختصــر ابــن الحاجب ( ٢ / ٣٠٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ( ب ) لا يسأل إلا عما عنده .

<sup>(</sup>٤) وهذا هو المذهب الثاني ، ومال إليه الإمام الرازي والبيضاوي إن كان المقلد حيا ، ونقله الزركشي عن القفال ، ورجحه البناني في حاشيته على المحلي ، وهذا القول ضعفه ابن الهمام . وقال : إنه خليق بالنفي . انظر : المحصول ( ٦ / ٩٣ ) ، لهاية السول ( ٢ / ١٠٥٤ ) ، تيسير التحرير ( ٢ / ٢٤١ ) ، حاشية البناني على جمع الجوامع ( ٢ / ٣٩٨ ) .

 <sup>(</sup>٥) هذا هو المذهب الثالث: واختاره المصنف وابن الحاجب وابن السبكي وابن عبدالشكور.
 ونسبه الشوكاني لابن دقيق العيد. ويسمى هذا " مجتهد المذهب ". =

= وقد فرق ابن الهمام بين نقل عين قول المحتهد وبين تخريج مذهبه .

ويعني بالتخريج أن لا تكون الفتوى منصوصا عليها لصاحب المذهب ، لكن المفتي أخرجه مـــن أصوله ، فيرى أن نقل قول المجتهد يجوز بشرائط الراوي .

وأما الفتوى بالتخريج فتحوز إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للتخريج ويعرف ما يتوقف عليه، واختياره في حالة التخريج موافق للآمدي ومن تبعه .

كما اختار هذا التفريق البهاري موافقا لابن الهمام ، لكنه نص هو وأمير باد شاه على أن الفتوى بنقل عين قول المجتهد تجوز اتفاقا .

وقد نقل الفتوحي عن بعض الحنابلة أنهم قالوا: إن ما يجيب به المقلد عن حكم فإخبار عن راعين مذهب إمامه لا فتيا.

انظر: المعتمد (۲ /۳۷۰) ، المحصول ( ۹۳/٦) ، نهاية السول (۱۰۵ $\chi$ /۲) ، حاشية البنايي (۳۹ $\chi$ /۲) ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ( $\chi$ /۲) ، تيسير التحرير (  $\chi$ /۲) ، شرح الكوكب (  $\chi$ /۷) .

### المسألة السابعة

إذا حدثت للعامي حادثة ، وأراد الاستفتاء عن حكمها ، فإما أن يكون في البلد مفت واحد ، أو أكثر . فإن كان الأول ، وجب عليه الرجوع إليه ، والأخذ بقوله ، وإن كان الثاني ، فقد اختلف الأصوليون . فمنهم من قال لا يتخير بينهم حتى يأخذ بقول من شاء منهم ، بل يلزمه الاجتهاد في أعيان (١) للفتين من الأورع والأدين والأعلم ، وهو مذهب أحمد بن حنبل وابن سريج والقفال من أصحاب الشافعي ، وجماعة من الفقهاء والأصوليين (٢) ، مصيرا منهم إلى أن قول المفتين في حق العامي يترل مترلة الدليلين المتعارضين في حق المجتهد ، وكما يجب على المجتهد الترجيح بين الدليلين فيجب على العامي الترجيح (٦) بين المفتين ، إما بأن يتحفظ من كل باب من الفقه مسائل ، ويتعرف أجوبتها ويسأل عنها ، فمن أحابه ، أو كان أكثر إصابة اتبعه ، أو بأن يظهر له ذلك بالشهرة والتسامع ، ولأن طريق معرفة هذه الأحكام إنما هو الظن ، والظن في تقليد الأعلى والأدين أقوى ، فكان المصير إليه أولى .

<sup>(</sup>١) في نسخة ( م ) اعتبار .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الرأي الأول في المسألة . وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، واختارها الخرقي كما ذكر ابن قدامة . وقال بهذا الرأي الغزالي في المستصفى ، والمروزي ، وابن السمعاني . واختاره ابن عقيل الحنبلي ، وحكاه الشوكاني عن الأسفراييني ، والكيا ، ومال إليه أبو الحسين البصري ، ونسبه صاحب التحرير إلى الحنفية ، والمالكية ، وأكثر الشافعية . انظر : البرهان البصري ، ونسبه صاحب التحرير إلى الحنفية ، والمالكية ، وأكثر الشافعية . انظر : البرهان مدر (١٠٥٠) ، المستصفى (٢/ ٢١٨) ، التبصرة ص ٤١٥ ، شرح الكوكب (٤/ ٥٨٠) ،

<sup>(</sup>٣) ولا يتم الترجيح إلا بكون قائله أفضل . انظر : شرح العضد ( ٢/ ٣٠٩-٣٠٩ ) .

وذهب القاضي أبو بكر وجماعة من الأصوليين والفقهاء إلى التخيير والسؤال لمن شاء من العلماء ، سواء تساووا أو تفاضلوا ، وهو المختار (١) .

ويدل على ذلك أن الصحابة كان فيهم الفاضل والمفضول من المحتسهدين ، فإن الخلفاء الأربعة كانوا أعرف بطريق الاجتهاد من غيرهم ؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ " (٢) . وقال صلى الله عليه وسلم : أقضاكم \* علي ، وأفرضكم زيد ، وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل " (٢) .

(۱) هذا هو الرأي الثاني: وقال بذلك جماعة من العلماء منهم أبو إسحاق الشيرازي، واختلره إمام الحرمين حيث قال: وعندي أنه لا تجب مراجعة الأفضل، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يراجعون المفتين مع توافرهم، وما كانوا يقتصرون على مراجعة من كان أفضلهم. اهـ البرهان (٧٨٧/٢). كما قال هذا القول الغزالي وأشار إلى أنه يجوز تقليد المفضول بدون اجتهاد في اختيار الفاضل، ولكن إذا كان أحدهما فاضلا في ظنه قبل أن يجتهد، فيحب عليه اختيار الأفضل، كما اختار ابن قدامة جواز تقليد المفضول ورجحه، واختاره ابسن الحاجب وابن الهمام ونسبه في تيسير التحرير للحنفية.

وقال به الفتوحي والبهاري ، ونسبه الفتوحي لأكثر الحنابلة كأبي الخطاب والقاضي .

انظر: البرهان (۲/۷۸۷)، المستصفى (۲۹۸/۲)، التبصرة ص١٥٥، المنخول ص ٤١٧، تيسير التحرير (٢٥٥/٤)، شرح الكوكـــب تيسير التحرير (٢/٥٠٤)، شرح الكوكـــب (٤١٠٥).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح ، وقد سبق تخريجه ص ٦٢٢ ، ٦٢٣ .

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ٣١٥ ع ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ، في كتاب المناقب ١٧٠/١٠ برقم (٣٧٩٠) قـــال الــترمذي حســن صحيح ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤٢٢/٣) من حديث أنس بن مالك . =

وكان فيهم (۱) العوام ومن فرضه الاتباع للمجتهدين والأخذ بقولهم لا غير ، ومع ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة والسلف تكليف العوام الاجتهاد في أعيان المحتهدين ،ولا أنكر أحد منهم اتباع المفضول والاستفتاء له ، مع وجود الأفضل ؛ ولو كان ذلك غير جائز ، لما جاز من الصحابة التطابق على عدم إنكاره والمنع منه ، ويتأيد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم الهتديتم " ولولا إجماع الصحابة على ذلك لكان القول عمده ، عذهب الخصوم أولى (۱) .

<sup>=</sup> قال الحافظ ابن حجر : وقد أعل بالإرسال . وسماع أبي قلابة من أنس صحيح ، إلا أنه قيل لم يسمع منه هذا ، تلخيص الحبير (٨١/٣) ، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابـــة في العلل (٥٧/٢) .

<sup>(</sup>١) أي: الصحابة.

<sup>(</sup>٢) قال الطوفي ، بعد ذكر المذاهب في المسألة وأدلة كل مذهب ، " القولان متقاربان ، فالأول أحوط والثاني أيسر " . ا هـ . شرح مختصر الروضة (٦٦٧/٣) .

انظر: التبصرة ص ١٥٤، البرهان (٧٨٧/٢) ، المستصفى (٢٨/٢ - ٦٢٨) ، المنخول ص ١٤١ ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٣٠٩/٢) ، شرح الكوكب المنير (٤/٠٥) ، فواتح الرحموت (٦٨٤/٢) ، تيسير التحرير (٤/٥٥) ، إرشاد الفحول (٢٥٨/٢) ، روضة الناظر (٩٩٤/٣) ، الوصول إلى الأصول (٣٦٧/٢) ، نهاية السول (٢/٥٥/٢) .

#### المسألة الثامنة

إذا اتبع العامي بعض (١) المحتهدين في حكم حادثة من الحوادث ، وعمل بقوله فيها ،اتفقوا على أنه ليس له الرجوع في ذلك الحكم بعد ذلك إلى غيره (٢) . وهل له اتباع غير ذلك المحتهد في حكم آخر ؟

اختلفوا فيه: فمنهم من منع منه (٢) ، ومنهم من أجازه (٤) ، وهو الحق نظرا إلى ما وقع عليه إجماع الصحابة من تسويغ استفتاء العامي لكل عالم في مسالة ، وأنه لم ينقل عن أحد من السلف الحجر على العامة في ذلك ، ولو كان ذلك

<sup>(</sup>١) في نسخة (م)، (ب) لبعض.

<sup>(</sup>٢) حكى الاتفاق المصنف وابن الحاجب وابن الهمام والهندي ، ولكن البـــهاري والشـــوكاني حكيا الخلاف في ذلك .

قال الزركشي: " ادعى الآمدي وابن الحاجب أنه لا يجوز قبل العمل ولا بعده بالاتفاق وليــس كما قالا ، ففي كلام غيرهما ما يقتضي حريان الخلاف بعد العمل أيضا " ا هــ . البحر المحيــط (٨ / ٢٨٧) .

قال الزركشي: " ... وأما قبل العمل؛ فقيل: يلزمه بمحرد الإفتاء؛ لأنه في حقـــه كدليـــل بالنسبة إلى المجتهد، وقيل: يلزمه إذا أخذ في العمل وهو احتمال لابن السمعاني، وقيـــــل: لا يلزمه العمل به إلا بالتزامه ... " ا هـــ. تشنيف المسامع (٦١٦/٤).

<sup>(</sup>٣) هذا هو الرأي الأول في المسألة . وبه قال بعض الأصوليــــين . انظــر : البحــر المحيــط (٣) هذا هو الرأي الأول في المسأمع (٦١٦/٤) ، جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني (٢/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) هذا هو الرأي الثاني ، واختاره الإسنوي والمصنف وابن الحاجب وابن الهمام والبهاري وصححه ابن السبكي . وهناك أقاويل في المسألة وتفصيلات ، حكاها ابن السبكي في جمع الجوامع (٣٩٩/٢) .

انظر : البحر المحيط (٢٨٧/٨) ، تشنيف المسامع (٦/٢١هـــ٩١٦) ، نمايةالسول (١٠٥١/٢) ، تسير التحرير (٤/ ٢٠٩/٣) ، نشر البنود لمختصر ابن الحاجب (٣٠٩/٢) ، نشر البنود (٣٤٢/٢) .

ممتنعا ، لما جاز من الصحابة إهماله ، والسكوت عن الإنكار (١) عليه ؛ لأن كل مسألة لها حكم نفسها ، فكما لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله (٢) فكذلك في المسألة الأحرى .

وأما إذا عين العامي مذهبا معينا ، كمذهب الشافعي أو أبي حنيفة أو غيره ، وقال : أنا على مذهبه ، وملتزم له ، فهل له الرجوع إلى الأحذ بقول غيره في مسألة من المسائل ؟

احتلفوا فيه: فحوزه قوم نظرا إلى أن  $(^{7})$  التزامه بمذهب معين غير ملوك اله  $(^{3})$ . ومنع من ذلك آخرون ، لأنه بالتزامه المذهب الأول  $(^{\circ})$  صار لازما له ، كما لو التزم مذهبه في حكم حادثة معينة  $(^{7})$ .

والمختار إنما هو التفصيل ، وهو أن كل مسألة من مذهب الأول اتصل عمله بها ، فليس له تقليد الغير فيها ، وما (٧) لم يتصل عمله بها ، فلا مانع من اتباع غيره فيها (٧).

<sup>(</sup>١) كلمة ( الإنكار ) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٢) ( إلا بعد سؤاله ) ساقطة من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) " أن " ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٤) هذا هو الرأي الأول ، وقد نسبة المحد إلى جمهور الحنابلة وحكاه الفتوحي عن الأكثرين . انظر : المستصفى (٢٢٩/٢) ، شرح الكوكب (٤/ ٦١٥) ، المسودة ص ٥١٢ ، شرح تنقيح الفصول ص٣٣٩ .

<sup>(</sup>٥) كلمة ( الأول ) ساقطة من نسخة ( م ) ، ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) هذا هو الرأي الثاني ، وقد ذكر الجويني : أنه إذا قلد مقلد الشافعي لم يجز لـــه أن يــترك متابعته ويختار مذهب القفال وابن سريج أو غيره . وحكى الفتوحي هذا المذهب عـــن بعــض الحنابلة . انظر : البرهان (٧٨٩/٢) ، شرح الكوكب (٤/٥١٢) ، المستصفى (٦٢٩/٢) . كاية السول (٢٠٥٢/٢) .

<sup>(</sup>٧) في نسخة ( ب ) وإن .

<sup>(</sup>٨) هذا هو الرأي الثالث ،وهو اختيار المصنف ، ورجحه ابن الهمام فقال : " إنه الغالب على =

.

= الظن " ا هـ . تيسير التحرير ( ٤ / ٢٧٥ ) ، وانظر : الوصول إلى الأصول ( ٢ / ٣٦٣ – ٣٦٠ ) ، إرشاد الفحول (٢ / ٣٦٠ – ٣٦٠ ) ؟

وهناك آراء أخرى منها:

- إن كان المذهب الذي يريد الانتقال إليه ينقض حكم الحاكم لكونه مخالفاً للإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي ، لم يجز له الانتقال وإلا جاز ، واحتاره العز بن عبدالسلام .

- نقل القرافي في شرح التنقيح عن الزناتي أنه يجوز تقليد مذهب آخر بثلاثة شروط:

الشرط الأول :أن لا يجمع ينهما على وجه يخالف إجماع المذهبين ، فمن قلد مالكاً في عدم النقض باللمس الخالي عن الشهوة ، فلابد أن يدلك بدنه ويمسح جميع رأسه ، وإلا تكون صلاته باطلة عند الشافعي ومالك .

الشرط الثاني: أن يعتقد فيمن يقلده الفضل.

الشرط الثالث : أن لا يتبع رخص المذاهب .

- يجوز بشرط أن ينشرح له صدره ، وأن لا يكون قاصداً التلاعب ، وأن لا يكون ناقضاً لما حكم عليه به ، وهو اختيار ابن دقيق العيد .

والقول الأشبه فيها جواز الانتقال والأخذ لبعض المسائل الفقهية سواء اتصل عمله بهــــا أم لا ، بالشروط التي ذكرها القرافي .

انظر: البرهان (۲/ ۲۸۹) ، جمع الجوامع (۲/ ٤٠٠) ، المستصفى (۲/ ۲۲ – 77) ، شرح تنقيح الفصول ص77 ، المسودة ص17 ، نخاية السول (1/07/7) ، إرشاد الفحول (1/07/7) ، الوصول إلى الأصول (1/777 – 770/7) .

# القاعـــدة الرابعـــة في الترجيحات (١)

وتشتمل على مقدّمة وبابين:

أما المقدّمة ففي بيان معنى الترجيح <sup>(٢)</sup>، ووجوب العمل بالراجــح، ومـــا فيـــه الترجيح.

أما الترجيح: فعبارة عن اقتران أحد الصَّالَحِين للدلالة على المطلـــوب، مــع\* تعارضهما\*\* بما يوجب العمل به وإهمال الآخر.

(۱) قال الطوفي: اعلم أن هذا الباب من موضوع نظر المجتهد وضروراته ثم قال: فهذا الباب مما يتوقف عليه الاجتهاد توقف الشيء على جزئه وشرطه. اهــــ. شـرح مختصر الروضة (٦٧٣/٣) وقد سلك المصنف – رحمه الله – مسلك جمهور الأصوليين من الشافعية والمالكيــة والحنابلة ، إذ عرض الترجيحات بعد مبحث الاجتهاد ، لأنما من عمل المجتهد ، بينمــا ذهـب البيضاوي والفتوحى ، وجمهور الحنفية إلى عرضها بعد الأدلة لصلتها الوثيقة بما .

انظر: نحاية السول (٩٧٠/٢) ، مجموع الفتاوي (٩/٢٠) ، تيسير التحرير (١٦١/٣) .

(٢) اختلف علماء الأصول في تعريف الترجيح ، وذلك نتيجة لاختلافهم في تكييف الـــترجيح : هل هو فعل المحتهد أم أنه وصف قائم بالدليل الراجح ، أم أنه كلاهما ؟

ويمكن تلخيص هذه الاختلافات في اتحاهات ثلاثة :

الأول: ذهب الجمهور من الحنفية ، والشافعية ، وبعض الحنابـــلة ، إلى أن الترجيح من فعـــــل المجتهد ، وقد ورد في ذلك تعريفات كثيرة متقاربة من أبرزها تعريف الإمام الرازي الذي عــرف الترجيح بأنه " تقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر .

وقد اعترض على هذا التعريف بعدة اعتراضات .

الثاني : أن الترجيح صفة الأدلة ، وإلى هذا ذهب بعض الشافعية منهم المصنف ، وبعض الحنابلة، منهم ابن مفلح ، وبعض المالكية منهم ابن الحاجب ، وبعض الحنفية منهم البزدوي .

الثالث: الجمع بين الاصطلاحين ، وسلكه عبدالعزيز البخاري الحنفي وابـــن أمــير الحــاج ، والتفتازاني . انظر : كشف الأسرار ( $^{2}/^{2}$ ) ، نهاية السول ( $^{2}/^{2}$ ) ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ( $^{2}/^{2}$ ) ، الإبحاج ( $^{2}/^{2}$ ) ، الإبحاج ( $^{2}/^{2}$ ) ، الإبحاج ( $^{2}/^{2}$ ) ، التقرير والتحبير ( $^{2}/^{2}$ ) . \*نهاية ورقة ( $^{2}/^{2}$ ) .

فقولنا: "اقتران أحد الصالحين " احتراز عما ليسا بصالحين للدلالـة، أو أحدهما صالح، والآخر ليس بصالح؛ فإن الترجيح إنما يكون مع تحقق التعلوض، ولا تعارض مع عدم الصلاحية للأمرين أو أحدهما . وقولنا: " مع تعارضهما " احتراز عن الصالحين اللذين لا تعارض بينهما ، فإن الترجيح إنما يطلب عند التعارض، لا مع عدمه ، وهو عام للمتعارضين مع التوافق في الاقتضاء كالمتعارضة في أصل القياس ، كما يأتي ، وللمتعارضين مع التنافي في الاقتضاء ، كالأدلة المتعارضة في الصور المختلف فيها نفيا وإثباتا . وقولنا: " بما يوجب العمل بأحدهما وإهمال الآخر من الصفات الذاتية أو العرضية ، ولا مدخل له في التقوية والترجيح (١) .

<sup>(</sup>١) تعريف المصنف جامع لأفراد المعرف ، إلا أنه اعترض عليه بالآتي :

قوله: "أحد الصالحين " جعل التعريف غير مانع ، لأنه يشمل التعارض بين القطعيين ، وبين الظنيين ، وبين القطعيات ، الظنيين ، وبين القطعي والظني . مع أن مذهب الآمدي والجمهور أنه لا تعارض بين القطعيات ، ولا بين القطعي والظني ، وبهذا يكون مخالفا لمذهبه .

قال الإسنوي بعد أن ذكر تعريف المصنف:

وفيه نظر ، لأن هذا حد للرجحان ، أو الترجح ، لا للترجيح ، فإن الترجيح من أفعال الشخص، بخلاف الاقتران . أ . هـ نماية السول (٩٧٢/٢) .

ولعل التعريف المختار للترجيح هو: تقديم المحتهد أحد الطريقين المتعارضين في نظره لما فيه مـــن مزية تجعل العمل به أولى من الآخر ، والله أعلم .

انظر: البرهان (۲ /۷٤۱) ، المحصول ( 0/70 ) ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب انظر: البرهان (۲ /۷۶۱) ، شمول (۲ / ۳۰۹) ، شرح التلويسح (۳۰۹/۲) ، کشف الأسرار (۲ / ۲۷۰) ، أصول السرخسي (1/7 ) ، شمار والتحبير (1/7 ) ، كماية السول (1/7 ) ، التعارض والترجيح لعبد اللطيف البرزنجي ص 1/7 .

وأما أن (١) العمل بالدليل الراجح واجب (٢) ، فيدل عليه ما نقل وعلم من إجماع الصحابة والسلف في الوقائع المحتلفة على وجوب تقديم الراجع من الظنين ، وذلك كتقديمهم خبر عائشة رضي الله عنها (٣) في التقاء الحتانين (٤) على خبر أبي هريرة في قوله: " إنما الماء من الماء " (٥) .

(١) " أن " ساقطة من نسخة (م).

(٢) ذهب جماهير العلماء ، ومنهم إمام الحرمين إلى القول بوجوب العمل بالدليل الراجح ، سواء كان المرجح معلوما أو مظنونا ، وهذا هو القول الأول في المسألة . قال الرازي في المحصول : الأكثرون اتفقوا على حواز التمسك بالترجيح . ا هـ . المحصول (٣٩٧/٥) .

وقال الصفي الهندي في النهاية: ذهب الأكثرون إلى وجوب العمل بــــالراجح، ســـواء كـــان الترجيح معلوما أو مظنونا. ا هـــ. نهاية الوصول (٣٦٤٩/٨).

انظر : البرهان (٢/١١٢) فقرة (١١٦٧) ، العدة (١٠١٩/٣) ، فواتح الرحموت (٦٣١/٢) .

(٣)جملة ( رضي الله عنها ) ساقطة من نسخة ( ع ) ، ( ب ) .

(٤) أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة - باب ما جاء إذا التقيى الختانيان وحب الغسل (٢١/١) برقم ( ١٠٩). قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح .

والحديث صححه ابن حبان ، وابن القطان ، وأعله البخاري بأن الأوزعي أخطأ فيه .

وأخرجه ابن ماحة ، في كتاب الطهارة وسننها ، باب ما جاء في وجوب الغســـل إذا التقـــــى الحتانان ص ١٩٣/٨ ) برقم ( ٢٥٣٢٨ ) .

(٥) هذا الحديث أورده بعض الأصوليين كالمصنف والإسنوي على أنه من رواية أبي هريسرة ، وأورده بعضهم كالغزالي في المستصفى (٢٥٣/٢) والرازي في المحصول (٣٩٨/٥) دون نسبة إلى راو بعينه ، وأورده بعضهم كصاحب الإهاج (٢٠٩/٣) من رواية أبي سعيد الحدري رضي الله عنه وهذا هو الصواب ، فقد أخرجه من روايته جماعة . قال أبو عيسى السترمذي في جامعه (٢٢٦/١) في الباب " يعني ما جاء أن الماء من الماء " عن عثمان بن عفان وعن علي بسن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أبوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " الماء مسن الماء " ا هس . ومحصل الكلام أنني لم أقف على نسبته إلى أبي هريرة رضي الله عنه فيما اطلعست عليه من كتب الحديث ، بل من كتب تخريجه . والحديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أخرجه مسلم ، في كتاب الحيض ، باب الجمسساع بدون إنسزال يوجسب الغسسل عنه ، أخرجه مسلم ، في كتاب الحيض ، باب الجمسساع بدون إنسزال يوجسب الغسسل

وما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يصبح حنب وهو صائم (1) ، على ما رواه أبو هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم " من أصبح حنبا فلا صوم له " (7) لكونما أعرف بحال النبي صلى الله عليه وسلم .

وكانوا لا يعدلون إلى الآراء والأقيسة إلا بعد البحث عن النصوص والياسس منها ، ومن فتش عن أحوالهم ونظر في وقائع اجتهاداتهم ، علم علما لا يشوبه ريب ، ألهم كانوا يوجبون العمل بالراجح من الظنين دون أضعفهما .

ويدل على ذلك أيضا تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثـــه إلى الله على بعض ، كما ســبق تقريــره غير مرة .

ولأنه إذا كان أحد الدليلين راجحا ، فالعقلاء يوجبون بعقولهم العمل بالراجح (7). والأصل تتريل التصرفات الشرعية مترلة التصرفات العرفية . ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن " (3) . فإن قيل (6) ما ذكرتموه معارض بالنص والمعقول .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، كتاب الصيام ، باب الصائم يصبح جنبا ، (۲/۲ه) برقـــم (۱۹۲۹) ومسلم ، كتاب الصيام ، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (۱۸۱/۷)برقم (۱۱۰۹) . (۲) أخرجه البخاري في كتاب الصيام باب الصائم يصبح جنبا ، (۲/۲۰) برقــم (۱۹۲۵) . ومسلم في كتاب الصيام ،باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (۱۷۹/۷) برقم (۱۱۰۹) وممكن أن يستدل لهذا القول أيضا : بأن ترك العمل بالراجح يجعل العمل بالمرجوح جـلئزا ، وهو ممتنع عقلا .

وأيضا إذا غلب على الظن كون الفرع أشبه بأحد الأصلين وحب اتباعه بالإجماع ، فقد فهم من أهل الإجماع ألهم تعبدوا بما هو عادة الناس في حراثتهم وتجارتهم وسلوكهم الطريقة المخوف. أهل الإجماع ألهم عند تعارض الأسباب المخوفة يرجحون ويميلون إلى الأخذ بالأقوى ، وبهذا كان الراجح هو القول بوحوب العمل بالراجح . انظر :أدلة التشريع المتعارضة د . بدران أبو العينين 0.7-0.0 (3) موقوف على ابن مسعود ، وقد سبق تخريجه 0.7-0.0

<sup>(</sup>٥) أي: إنكار الترجيح ، وهو منسوب إلى بعض الأصوليين ، والعمل في رأيهم عند التعارض =

أما النص فقوله تعالى { فاعتبروا يا أولي الأبصار } (١) أمر بالاعتبار مطلقا من غير تفصيل (٢) .

وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: " نحن نحكــــم بالظـــاهر ، والله يتـــولى السرائر " (٢) والدليل المرجوح (٤) ظاهر ، فجاز العمل به .

= هو التخير أو التوقف ، وهذا هو القول الثاني في المسألة .

وهناك قول ثالث ، فقد ذهب القاضي الباقلاني إلى التفصيل بين ما إذا كان المرجح به قطعيا ، وما إذا كان ظنيا ، فقال بجواز الترجيح في الأول دون الثاني .

نقل إمام الحرمين عن القاضي الباقلاني قوله: " أنا أقبل الترجيح المقطوع به وألازمه وأتابعه ، أما المظنون فأرده وأخالفه ؛ لأن الأصل المقرر أن لا يجوز اتباع شيء من الظنون ؛ لأنـــه عرضــة الأغاليط والخطأ " ا هــ . البرهان (٧٤١/٢) .

قال الطوفي: وليس قوله - يعني قول الباقلاني - بشيء ؛ لأن العمل بالأرجح متعين عقلا وشرعا، وقد عملت الصحابة بالترجيح مجمعين عليه، والترجيح دأب العقل والشرع، حيث احتاجا إليه. اهـ.. شرح مختصر الروضة (٦٧٩/٣).

دليل الباقلاني: إن الأصل هو امتناع العمل بشيء من الظنون ، واستثنى من هذا الأصل العمل بالظنون المستقلة بأنفسها ، لإجماع الصحابة على العمل بما ، وما عدا المستثنى يبقى على الأصل ولما كان الترجيح عمل نظر لا يستقل بنفسه ، كان العمل به ممتنعا لبقائه على الأصل وعدم دخوله في المستثنى . وهذا الدليل أورده الزركشي في البحر المحيط ( 70./1) .

وفي نظري أن هذا الدليل يمنع العمل بالترجيح مطلقا ، أي سواء أكان بمظنون أم بمقطوع بــه ، وهذا مستفاد من قول المستدل : إن الترجيح عمل نظر ، أو عمل بظن – كمــا هــي عبـارة الشوكان – لا يستقل ، فأطلق لفظ الترجيح ، و لم يقيده بمظنون ولا بغيره .

انظر : المحصول ( ٥ / ٣٩٩ ) ، كشف الأسرار ( ٤ / ٧٧ – ٧٧ ) .

(١) سورة الحشر ، جزء من الآية ٢. وهو الدليل الأول للمنكرين .

(٢) والعمل بالمرجوح ضرب من الاعتبار .

(٣) وهذا الدليل الثابي للمنكرين. وقد سبق تخريجه ص ٢٨٨.

(٤) في نسخة (م) الراجح.

وأما المعقول ، فهو أن الأمارات الظنية المتعارضة لا تزيد على البينات المتعارضة ، والترجيح غير معتبر في البينات ، حتى إنه لا تقدم شهادة الأربعة على شهادة الإثنين .

قلنا: أما الآية فغايتها الأمر بالنظر والاعتبار ، وليس فيها ما ينافي القول بوجوب العمل بالترجيح ، فإن إيجاب أحد الأمرين (١) لا ينافي إيجاب غيره .

وأما الخبر فيدل على جواز العمل بالظاهر ، والظاهر هو ما ترجـــح أحــد طرفيه على الآخر ؛ ومع وجود الدليل الراجح فالمرجوح المخالف له لا يكـــون راجحا من جهة مخالفته للراجح ، فلا يكون ظاهرا فيه .

وأما المعقول فلا نسلم امتناع الترجيح في باب الشهادة ، بل عندنا يقدم قول الأربعة على قول الاثنين ، على رأي لنا (٢) . وإن سلمنا أنه لا اعتبار بالترجيح في باب الشهادة (٣) ، فإنما كان لأن المتبع في ذلك إنما هو إجماع الصحابة ، وقد ألف منهم اعتبار ذلك في باب تعارض الأدلة ، دون باب الشهادات (٤) .

وأما ما فيه الترجيح: فهي الطرق الموصلة إلى المطلوبات.

# وهي (٥) تنقسم إلى قطعي وظني :

(١) في نسخة (ع) أمرين .

(٢) جاء في البرهان لإمام الحرمين: أن من العلماء - وهو مالك - من يرى ترجيح البينة على البينــة وطوائف من علماء المسلمين . ا هــ . البرهان (٧٤١/٢) ، وكذلك الشافعي في قول له يرى ترجيح البينة على البينة . انظر : نحاية الوصول (٣٦٥٣/٨) .

(٣) من قوله ( بل عندنا ) إلى هنا ساقط من نسخة ( ب ) .

(٤) في نسخة (ع)، (ب) الشهادة.

وانظر: البرهــــان (۲/۱۷) ، المحصــون (٥/ ٣٩٧ – ٣٩٩) ، نحاية انســون (٢/١٧١ – ٩٧٢) ، الإنجاج (٢/٩٧١) ، شرح الكوكب (٢/٦٢ – ٦٢١) ، شرح مختصر الروضة (٦٧٩/٣) ، شــرح تنقيح الفصول ص٣٢٨ – ٣٨٤ ، كشف الأسرار (٢/٦٤) فواتح الرحموت (٣٨٣ / ٣٨٤ – ٣٨٣) ، شــرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٣/٩/٣) ، نحاية الوصول (٨/ ٣٦٤٩ - ٣٦٤٩) ، إرشاد الفحول (٢/ ٣٧١ – ٣٧٥) .

(٥) " هي " ساقطة من نسخة ( ب ) .

أما القطعي ، فلا ترجيح فيه ؛ لأن الترجيح لابد وأن يكون موجبا لتقويدة أحد الطريقين المتعارضين على الآخر ، والمعلوم المقطوع به غير قابل للزيدادة والنقصان ، فلا يطلب فيه الترجيح ، ولأن الترجيح إنما يكون بين متعارضين ، وذلك غير متصور في القطعي ، لأنه إما أن يعارضه قطعي أو ظني : الأول محلل ، لأنه يلزم منه إما العمل بحما ، وهو جمع (١) بين النقيضين في الإثبات ، أو امتناع العمل بحما (٢) ، وهو جمع بين النقيضين في النفي ، أو العمل بأحدهما دون الآخر ، ولا أولوية مع التساوي ، والثاني أيضا محال لامتناع ترجح الظني على القاطع ، وامتناع طلب الترجيح في القاطع . كيف وأن الدليل القاطع لا يكون في مقابلته دليل صحيح ، فلم يبق سوى الطرق الظنية .

والطرق الظنية منقسمة إلى شرعية وعقلية ، وليس من غرضنا بيان العقلية ، بـــل الشرعية ، وهي إما أن تكون موصلة إلى الظن بأمر مفرد ، وهي الحدود ، أو الظـــن بأمر مركب ، وهي الأدلة الشرعية مـــن الكتــاب والســنة والإجمــاع والقيــاس والاستدلال ، كما سبق تحقيقه ، فلنرسم في ترجيحات كل واحــد مــن الطريقــين بابا\* .

<sup>(</sup>١) في نسخة (م) الجمع.

<sup>(</sup>٢) من قوله ( وهو جمع ) إلى هنا ساقط من نسخة ( ب ) .

قال ابن السبكي : " لا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض بينها ، وإلا ارتفع النقيضان أو الجتمعا " ا هـ . الإبحاج ( ٣ / ٢١٠ ) .

وقال الغزالي : الترجيع إنما يجري بين ظنيين ، لأن الظنون تنف وت ، ولايتصور ذلك في معلومين ، إذ ليس بعض العلوم أقوى وأغلب من بعض ، وإن كان بعضها أحلى من بعض وأقرب حصولا وأشد استغناء عن التأمل ، وهو البديهي ، وبعضها غير بديهي يحتاج إلى تأمل ، لكنه بعد الحصول محقق يقيني لا يتفاوت في كونه محققا فلا ترجيع لعلم على علم . اه. المستصفى (٦٣٣/٢) .

وانظر : المحصول (٣٩٩/٥-٤٠٠) ، الإبماج (٢١٠/٣) ، نهاية الوصول (٣٦٥٤/٨) . \*نماية ورقة (٣٣٥ ع ) .

### الباب الأول

### في ترجيحات الطرق الموصلة إلى التصديقات الشرعية

والتعارض إما أن يكون بين منقولين ، أو معقولين ، أو منقول ومعقـــول ، فلنرسم في كل واحد قسما .

# القسم الأول

### في التعارض الواقع بين منقولين

والترجيح بينهما منه ما يعود إلى السند ، ومنه ما يعود إلى المتن ، ومنه مــــــا يعود إلى المدلول ، ومنه ما يعود إلى أمر من خارج .

فأما ما يعود إلى السند ، فمنه ما يعود إلى الراوي ، ومنه ما يعود إلى نفـــس الرواية، ومنه ما يعود إلى المروي ، ومنه ما يعود إلى المروي عنه .

فأما ما يعود إلى الراوي فمنه ما يعود إلى نفسه ، ومنه ما يعود إلى تزكيته .

### فأما ما يعود إلى نفس الراوي فترجيحات:

الأول: أن تكون رواة أحدهما أكثر من رواة الآخر، فما فما والتحار، فما والتحار الأول والتحار الأول ، وهو مذهب الجمهور - الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ، وذهب إليه محمد بن الحسن الشيباني ، والجرجاني ، وأبو سفيان السرخسي ، والكرخي في رواية عنه . قال إمام الحرمين : فالذي ذهب إليا الما الحرمين : فالذي ذهب إليا الما الحرمين : فالذي ذهب إليا الما المربيات الترجيح بكثرة الرواة ، وها الما الحرمين : فالذي ذهب إليان الما المربيات الترجيح الكثرة الما والمربية والمربي

مذهب الفقهاء . ا هـ . البرهان ( ٢/٥٥/٢) . قال شمس الأئمة السرخسي : الترجيح بكرة الحرواة ، وهدا القائلين صار إليه محمد بن الحسن خاصة . ا هـ أصول السرخسي ( ٢/ ٢٤ - ٢٦ ) .

انظر: أصول السرخسي (7/7) ، تيسير التحرير (7/7) ، المعتمد النظر: أصول السرخسي (7/7) ، المعتمد (7/7) ، البرهان (7/7) ، الأقوال الأصولية لأبي الحسن الكرخي تـــأليف

الدكتور حسين الجبوري ص١٢٠ - ١٢١ .

قال البزدوي: ومن الناس من رجح بفضل عدد الرواة ، واستدل بما قال محمد بن الحسن في مسائل الماء والطعام والشراب: إن قول الإثنين أولى ، لأن القلب يشهد بذلك لمزية في الصدق ، إلا أنه خلاف عمل السلف بعدم الترجيح بكثرة الرواة . وبين عبدالعزيز البخاري مسائل الماء =

خلافا للكرخي (١) ، لأنه يكون أغلب على الظن ، من جهة أن احتمال وقوعه في العدد الأقل ، وقوع الغلط والكذب على العدد الأكثر أبعد من احتمال وقوعه في العدد الأقل ،

= والطعام والشراب التي أشار إليها البزدوي ، بأن محمدا ذهب إلى أنه إذا أخبر واحد بطهارة شيء من ذلك أو نجاسته ، وأخبر اثنان بخلافه أخذ بخبر الاثنين وترك خبر الواحد. . انظر : كشف الأسرار (٢٠٢/٣) .

(١) وهذا هو الرأي الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة والقاضي أبي يوسف والسرخسي والكرحيي في الرواية الأخرى عنه، وبعض المعتزلة. قال صاحب التحرير: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا ترجيح بكثرة الأدلة والرواة . ا هـ . تيسير التحرير (١٦٩/٣) .

قال إمام الحرمين : وذهب بعض المعتزلة إلى منع الترجيح به ( أي كثرة الرواة ) وإلى هذا الـــوأي ذهب عامة مشايخ الحنفية . ا هــــ . البرهان ( ٢ / ٧٥٥ ) .

قال السمرقندي في الميزان : ولكن عامة مشايخنا قالوا : إنه لا يترجح . ا هـ. . ميزان الأصــول ص٧٣٣ ، ٨٣٤ .

قلت: لكن عبيد الله بن مسعود ، وابن عبدالشكور ، والكمال ابن الهمام ، والنسفي ، وابسن نجيم وغيرهم ، ذكروا أن الحنفية ترجح بالكثرة في بعض المواضع ، كالترجيح بكثرة الأصول ، ولا ترجح بالكثرة في مواضع أخرى كالأدلة ، وبينوا المعيار في ذلك ؛ بأن الكرترة إن أدت إلى حصول هيئة اجتماعية هي وصف واحد قوي الأثر كانت صالحة للترجيح ، لأن المرجح هو القوة لا الكثرة . انظر : ميزان الأصول ص777 - 777 ، تيسير التحرير (7777) ، التقرير والتحبير (7777) ، شرح التلويح على التوضيح (7107) ، فواتح الرحموت (7777) ، المرخوي المعتمد (7777) ، البرهان (7007) ، الأقوال الأصولية لأبي الحسن الكرخوي ص

وهناك رأي ثالث ، فيرى إمام الحرمين أنه يرجح بكثرة الرواة بشروط – تفهم من كلامـــه – هي:

أ ـــ ألا يُجد المجتهد دليلا آخر يمكن العمل به في تلك الواقعة التي تعارض فيها الخبران .

ب ــ ألا يكون هناك محال للرأي والاحتهاد فيها .

ج ــ استواء الرواة في العدالة والثقة . =

ولأن حبر كل واحد من الجماعة يفيد الظن . ولا يخفى أن الظنون المجتمعة كلما كانت أكثر كانت أغلب على الظن حتى ينتهي إلى القطع ، ولهذا ، فإنه لما كانت أكثر كانت أغلب على الظن حتى ينتهي إلى القطع ، ولهذا ، فإنه لما كانت ألحد الواجب بالزنا من أكبر الحدود وآكدها جعلت الشهادة عليه أكثر عددا من غيره (١).

وأن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يعمل بقول ذي اليدين " أقصرت الصلاة أم نسيت " (٢) حتى أخبره بذلك أبو بكر وعمر (٣) و لم يعمل أبو بكر بخبر

= فإذا تعارض خبران في واقعة على هذا الوجه ، وانفرد بنقل أحدهما واحــــد ، وروى الآخـــر جمع ، وجب العمل بالخبر الذي رواه الجمع . انظر : البرهان (٧٥٥/٢) .

ويرى الغزالي أن الترجيح بكثرة الرواة متروك للمجتهد فما غلب على ظنه ترجيحه رجحه ، فقد ذكر أن الكثرة وإن كانت تقوي غلبة الظن ، لكن رب عدل أقوى ثقة في النفس من عدلين لشدة تيقظه وضبطه ، وأن الاعتماد في ترجيح أحد الخبرين في هذه المسألة على الآخر باعتبار ما يغلب على ظن المجتهد ، فإذا غلب على ظنه أن الراوي الواحد يقدم خبره على ما رواته أكثر قدمه ، وإن كان العكس قدمه أيضا . وهذا هو الرأي الرابع في المسألة . انظر ر : المستصفى قدمه .

ذهب القاضي الباقلاني إلى أن الترجيح بكثرة الرواة ليس قاطعا ، لأن مذهبه أن دليل الـــــترجيح لابد من أن يكون مقطوعا به ، ويرى أن الأصل هو امتناع العمل بالظن ، وخولف في الظنــون المستقلة بنفسها ، لإجماع الصحابة على العمل بالظن كعملهم بخبر الواحد ، ولما كان الـــترجيح عمل بظن غير مستقل بنفسه بقي الترجيح بالمظنون على أصل الامتناع . وهذا هو الرأي الخامس في المسألة . انظر : البرهان (٢٥٦/٢) .

(١) هذا هو الدليل الأول لأصحاب الرأي الأول وهو دليل من المعقول ،

قلت: والترتيب الطبيعي أن يبدأ بالدليل من المنقول ( السنة ) .

وهذا يدل على أن للزيادة في العدد أثرا في قبول الخبر وقوته ، ولهذا قال الله تعالى { أن تضـــل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} سورة البقرة ، الآية ٢٨٢ ،ومن ثم جاز الترجيح بكثرة الرواة. (٢) سبق تخريجه ص ٦٤٠ .

(٣) هذا هو الدليل الثاني لأصحاب الرأي الأول من السنة .

المغيرة (١) أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أطعم الجددة السدس ، حتى اعتضد بخبر محمد بن مسلمة (٢) .

و لم يعمل عمر بخبر أبي موسى(7)، حتى اعتضد بخبر أبي سعيد الخدري (3).

وانظر تفصيل قصة أبي بكر في ميرات الجدة في : سنن أبي داود ، كتاب الفرائض ، باب في الجدة وانظر تفصيل قصة أبي بكر الصديق رضي ١٢١/٣ برقم ( ٢٨٩٤ ) . عن قبيصة بن ذؤيب ، أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها ، فقال: ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال أبو بكر : معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة ، فأنفذه لها ، وكذلك أحرج القصة ابن ماجة برقم ( ٢٧٢٤) والترمذي برقسم قال المغيرة بن شعبة ، فأنفذه لها ، وكذلك أحرج القصة ابن ماجة برقم ( ٢٧٢٤)

(٣) في قصة الاستئذان ثلاثا .

انظر تفصيل القصة في : صحيح البخاري ، كتاب الاستئذان ، باب التسليم والاستئذان ثلاثا (١٩٦٥/٤) برقم ( ٢٢٤٥) .عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنت في مجلس من محالس الأنصار ، إذ حاء أبو موسى كأنه مذعور ، فقال : استأذنت على عمر ثلاثا ، فلم يؤذن لي فرجعت ، فقال : ما منعك ؟ قلت : استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع " فقال : والله لتقيمن عليه بينة ، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله عليه وسلم ؟ فقال أبي بن كعب : والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم ، فكنت أصغر القوم ، فقمت معه ، فأحبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك .

(٤) واستدل المانعون للترجيح بكثرة الرواة بما يلي:

أولا : أن حبر الواحد ، وحبر الجماعة ،لا يقع بما العلم فكانا سواء ، لأن طريق كل واحد منهما غلبـ قـــ الظن .

وأجيب عن هذا: بأن حبر الجماعة أقوى في الظن ، فكان تقديم الأقوى أولى . =

<sup>(</sup>١) هو أبو عيسى ، المغيرة بن شعبة بن عامر الثقفي ، شهد بيعة الرضوان ، ولد قبل الهجرة بعشرين سنة ، أحد الدهاة الشجعان ، ومات سنة ، ٥هـ. .

انظر ترجمته في : الإصابة (٣ / ١١٣) ، سير أعلام النبلاء (٢١/٣ - ٣٢) .

<sup>(</sup>٢) محمد بن مسلمة بن سلمة بن حالد بن عدي بن مجدعة ، أبو عبدالله الأنصاري ، شهد بدرا وكان رضي الله عنه ممن اعتزل الفتنة ، و لم يحضر الجمل ولا صفين ، بل اتخذ سيفا من حشب ، مات سنة ٤٣هـ. . انظر ترجمته في : الإصابة (١٧١/٣) ، وسير أعلام النبلاء (٣٦٩/٢) .

الثاني: أن يكون راوي أحد الحديثين مشهورا بالعدالة والثقة ، بخللف الآخر ، أو أنه اشتهر بذلك ، فروايته مرجحة ، لأن سكون النفس إليه أشلد ، والظن بقوله أقوى (١) .

وأجيب عن هذا : بأن الشهادة مخالفة للخبر ، لأن شهادة الأعلم والأتقن وشهادة غيرهما سواء ، والخبر يرجح بعلم الراوي وإتقانه ، ولأن العدد في الشهادة منصوص عليه ، فكان الشاهدان وما زاد سواء ، ولا كذلك الخبر فإنه غير منصوص على العدد فيه ، فكان الأكثر في العدد أولى ، لأنه أقوى في الظن . ورأي الغزالي في هذه المسألة أولى بالترجيح ، والله أعلم .

(١) مثال ذلك : ترجيح حديث بسرة بنت صفوان في نقض الوضوء بمس الذكر - من مــــس ذكره فليتوضأ - على ما يعارضه من حديث طلق - هل هو إلا بضعة منك ؟ - المفيـــد عـــدم النقض به .

فالأول أخرجه أبو داود كتاب الطهارة ، باب الوضوء من مس الذكر (١/٥٤) ، والـــــــــــــــــــــــــ . كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر (١٢٥/١) وقال الترمذي حديث حسن صحيــــــــــ . والنسائي كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر (١٠٠/١) . ونقل عن البخاري أنه قال : أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة . وصححه أحمد والدارقطي وابن معين .

وأما حديث طلق بن علي قد أحرجه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب الرخصة في ترك الوضوء من مس الذكر (17/1) ، والترمذي كتاب الطهارة ، باب الوضوء من مس الذكر (17/1) . وقال الترمذي : هذا أحسن شيء روي في هذا الباب . والنسائي كتاب الطهارة ، باب الوضوء من مس الذكر (1/1/1) . وقد اتفق الحفاظ على تضعيفه ، فقد ضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي ، وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني . انظر: مسند الشافعي (172/1) ، والسنن الكبرى للبيهقي (172/1) .=

الثالث: أن يكون أحد الراويين (١) أعلم وأضبط (٢) من الآخـــر ، أو أورع وأتقى ؛ فروايته أرجح ، لأنها أغلب على الظن (٣) .

= فرواة حديث بسرة متفق على عدالتهم بخلاف رواة حديث طلق مختلف في عدالتهم ، فالمصير إلى حديث بسرة في القول بنقد الوضوء بمس الذكر أولى .

(١) في نسخة ( ب ) الراويتين .

(٢) المراد بالضبط: شدة الاعتناء بالحديث والاهتمام بأمره ، ويفسره بعضهم بعدم النسيان ، وفسره الإسنوي بزيادة الضبط لألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ، بأن يكون أكثر حرصا على مراعاة كلماته وحروفه ، لأنه حينئذ يكون أقرب إلى الرواية باللفظ . انظر: نحاية السول (٩٨٦/٢) ، الإبحاج (٣٢٣/٣) .

مثال الترجيح: بزيادة ضبط الراوي:

ما رواه شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قلل:
"لا وضوء إلا من صوت أو ريح" (أخرجه أحمد في مسنده ٤٧٥/٣ برقم ٩٣٠١). فإنه يحتج
به على أن الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فهذا يرجح على ما روى إسماعيل
ابن عياش عن ابن جريح عن ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعا " من قاء أو رعف ، فأحدث في
صلاته ، فليذهب فليتوضأ ثم لين على صلاته "

وإنما رجح الأول على هذا ؛ لأن إسماعيل ليس كشعبة في الضبط كيف لا وشعبة أمير المؤمنين في الحديث ، وابن عياش خلط عن المدنين . انظر : تهذيب التهذيب (١/٥٠١) .

(٣) حديث " من قاء أو رعف " يرجح على حديث " لا وضوء إلا من صوت " من جهة أنه منطوق والآخر مفهوم ، لكن من جهة زيادة الضبط فيرجح الحديث الثاني .

 الرابع: أن يكون أحد الراويين ، حال روايته ، ذاكرا للرواية عن شيخه غير معتمد في ذلك على نسخة سماعه أو خط نفسه ، بخلاف الآخر ، فهو أرجـــح ، لأنه يكون أبعد عن (١) السهو والغلط (٢) .

الخامس: أن يكون أحد الراويين قد عمل بما روى ، والآخر خــالف مـا روى؛ فمن لم يخالف روايته أولى ، لكونه أبعد عن الكذب ، بل هــو أولى مــن رواية من لم يظهر منه العمل بروايته (٣).

السادس: أن يكونا مرسلين ، وقد عرف <sup>(٤)</sup> من حال أحد الراويين أنـــه لا يروي عن غير العدل ، كابن المسيب <sup>(٥)</sup> ونحوه ، بخلاف الآخر ، فروايـــة الأول تكون أولى .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ع) من .

<sup>(</sup>٢) قال الفتوحي: لأن الحفظ والذكر لا يحتمل الاشتباه بخلاف اعتماده على الخط والنسخة ، فإنهما يحتملان الاشتباه . انظر : شرح الكوكب (٤/ ٦٣٥).

وانظر : المحصول (٣٨٠/٥) ، جمع الجوامع (٣٦٢/٢) ، شرح العضد لمختصر ابــن الحـــاجب (٣١٠/٢) ، تيسير التحرير (١٦٣/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المصادر السابقة في هامش (٢).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ع)، (م) روي.

<sup>(</sup>٥) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم المحزومي ، أبو محمد المدني ، رأس علماء التابعين ، وفاضلهم وفقيههم ، ولد سنة خمس عشرة ، قال ابن عمر : هـو والله أحد المقتدين به ، قال قتادة : ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه ، وقال احمد بن حنبل : مرسلات سعيد صحاح . توفي سنة ٩٣هـ وقيل ٩٤هـ .

انظر ترجمته في : العبر (١١٠/١) ، سير أعلام النبلاء (٤١٧/٤) .

السابع: أن يكون راوي أحد\* الخبرين مباشرا لما رواه ، والآخر غير مباشر ؛ فرواية المباشر تكون أولى ، لكونه أعرف بما رواه ، وذلك كرواية أبي رافع  $^{(1)}$  أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة  $^*$  ، وهو حلال  $^{(7)}$  " ، فإنه يرجح على رواية ابسن عباس أنه نكحها وهو حرام  $^{(7)}$  " ، لأن أبا رافع كان هو السفير بينهما والقابل لنكاحها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الثامن: أن يكون أحد الراويين هو صاحب القصة ، كما روت ميمونة ألها قالت: " تزوجني رسول الله ونحن حلالان " (1) ، فإلها تقدم على رواية ابن عباس ، لكولها أعرف بحال العقد من غيرها ،لشدة اهتمامها به ، خلافا للجرحاني (٥) من أصحاب أبي حنيفة (٦) .

<sup>\*</sup>نهاية ورقة (٢٥٦م).

<sup>(</sup>۱) اسمه أسلم ، وقيل إبراهيم ، وقيل غير ذلك ، كان مولى للعباس بن عبد المطلب ، فوهبـــه للنبي صلى الله عليه وسلم لما بشره بإسلام العباس ، وأسلم أبـــو رافع قبل بدر و لم يشهدها ، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاته سلمى ، وتوفي أبــو رافع بالمدينة قبل قتل عثمان ، وقيل بعده في أول خلافة على رضي الله عنهم .

انظر ترجمته في : الإصابة (٢٥/٤) ، تهذيب الأسماء ( ٢٣٠/٢ ) .

<sup>\*\*</sup>نماية ورقة ( ۲۷۸ ب ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، كتاب الحج ، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم (٥٠٨/٣) ، برقــــم (٨٤١ ) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، كتاب النكاح ، باب نكاح المحرم ١٦٤٧/٣ برقم (٥١١٤ ) . ومسلم، كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ٥٤١/٩ برقم (١٤١٠) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ، كتاب المناسك ، باب المحرم يتزوج ١١١/٢ برقم (١٨٤٣) .

وابن ماجة ، كتاب النكاح ، باب المحرم يتزوج / ٤٥٧ برقم (١٩٤٦ ) .

<sup>(</sup>٥) محمد بن يحيى بن مهدي أبو عبدالله الجرجاني ،من أعلام الحنفية ، ومن أصحاب التخريج في مذهبهم ،تفقه على أبي بكر الرازي ،وتفقه عليه أبو الحسين القدوري ، وأحمد بن محمد الناطفي، توفي سنة ٣٩٨هـ . انظر ترجمته في : الجواهر المضيئة (١٩٣/٢) ، تاج التراجم ص٢١٥ .

<sup>(</sup>٦) فإنه يرى عدم ترجيح رواية صاحب القصة .

التاسع: أن يكون أحد الراويين أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حــــال سماعه من الآخر ، فروايته تكون أولى ؛ وذلك كرواية ابن عمر إفــراد (١) النـــي صلى الله عليه وسلم ، فإنها مقدمة على من روى (٢) أنه قرن (٣) ؛ لأنه ذكر أنـــه كان تحت ناقته حين لبي النبي صلـــى الله عليه وســـلم ، وأنــه سمــع إحرامــه بالإفراد (٤).

(١) في نسخة ( ب ) أفرد

والإفراد : أن يهل المحرم بالحج وحده ، أو بالعمرة وحدها عند الإحرام . انظر : معجم لغة الفقهاء ص٥٤ .

رواية ابن عمر " أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا " أخرجها مسلم ، كتاب الحـــج ، باب الإفراد والقران بالحج والعمرة (٣٦٥/٨) برقم (١٢٣١) .

(٢) في نسخة ( م ) رواية .

(٣) القران : أن يهل المحرم بالحج والعمرة معا ، أو يهل بالعمرة في أشهر الحج ثم يردف ذلـــك بالإهلال بالحج قبل أن يتحلل من العمرة . معجم لغة الفقهاء ص١١٣٠ .

رواية أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول "لبيك عمرة وحجا ". أخرجها البخاري، كتاب المغازي، باب في بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن (١٣١٤/٣) برقم (١٣١٤). ومسلم في كتاب الحج، باب الإفراد والقران (٣٦٥/٨) برقم (١٢٣١).

(٤) وقد اتفق على الترجيح بهذا الوجه وترجيح هذه الرواية (رواية ابن عمر) جمهور المحدثين والأصوليين . لكن الحنفية ، لم يأخذوا بها ، ورجحوا رواية أنس ، لأنه ورد عنه أيضا أنه قال في تتمة الحديث " كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهي تقصع بجرها أي ردت الناقة الحرة إلى حوفها - ولعابها يسيل على كتفي ويقول صلى الله عليه وسلم " لبيك بحجة وعمرة " .

فعلى هذا يتعارض الحديثان ، لتعارض مرجحيهما ، ولكن لحديث ابن عمر مرجح آخر ، وهــو أنه كان كبيرا ، وأنس كان صغيرا .

ورواية الإفراد اتفق على روايتها الشيخان ، وأبو داود ، وغيرهم من الحفاظ . وأيضا رواية ابن عمر موافقة لرواية حابر في الحديث الطويل الذي جاء فيه ، قال جابر : لسنا ننوي إلا الحسج ، لسنا نعرف العمرة حتى أتينا البيت معه صلى الله عليه وسلم .

العاشر: إذا كان أحد الراويين من كبار الصحابة ، والآخر من صغارهم ، فرواية الأكبر أرجح ، لأن الغالب أنه يكون أقرب إلى النبي صلي الله عليه وسلم " ليليني منكم أولو الأحلام وسلم ، حالة السماع لقوله صلى الله عليه وسلم " ليليني منكم أولو الأحلام والنهى " (١) ، ولأن محافظته على منصبه مما يوجب التحرز عن الكذب ، أكثر من الصغير (٢) .

الحادي عشر: إذا كان أحد الراويين متقدم الإسلام على الراوي الآخر، فروايته أولى ،إذ هي أغلب على الظن ،لزيادة أصالته في الإسلام وتحريره فيه ( $^{(7)}$ ). (1) أخرجه مسلم ، كتاب الصلاة ، باب تسوية الصفوف . ( $^{(2)}$ 1) برقم ( $^{(3)}$ 1) وأبو داود ، كتاب الصلاة ، باب من يستحب له أن يلي الإمام في الصف و كراهيـــة التــأخر ( $^{(3)}$ 1) برقم ( $^{(3)}$ 2) .

(۲) انظر: شرح العضد (۲۱/۲) ، شرح تنقيح الفصــــول ص٣٣٠ ، جمـع الجوامـع بشـــرح المحلي (٣٦٤/٢) ، أدلة التشريع المتعارضة د. بدران أبو العينين ص ١٣٣- ١٣٤ . (٣) والحق أن هذا ليس محل اتفاق بين العلماء .

فقد ذهب المصنف ، وبعض الحنفية ، وابن الحاجب من المالكية ، إلى القول بترجيح رواية المتقدم في الإسلام على المتأخر في الإسلام ، وذلك لعراقة المتقدم في الإسلام ومعرفته ، فروايته أغلب على الظن لزيادة أصالته في الإسلام .

وذهب الشافعي وجمهور أصحابه ومنهم البيضاوي ، وابن السبكي ، والزركشي ، والجلل المحلي وبعض المالكية منهم ابن التلمساني ، والقرافي ، والشوكاني وغيرهم إلى القول بتقديم رواية من تأخر إسلامه ، وذلك لأن رواية متأخر الإسلام يتعين تأخيرها ، أما متقدم الإسلام فيحتمل أن يكون حديثه مما سمعه في آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيكون مساويا لمتأخر الإسلام ، ويحتمل استماعه أول إسلامه ، فيكون متقدما في الزمان ، مرجوحا في العمل ، والذي لا احتمال فيه أولى مما فيه احتمال المرجوحية .

وقد اختار الإمام الرازي التفصيل فقال: إن كان المتقدم في الإسلام موجودا في زمن المتاخر، فلا ترجيح حينئذ لواحد منهما على الآخر ؛ وذلك لأنه يجوز أن تكون رواية المتقدم في الإسلام متأخرة عن رواية المتأخر ، وأن تكون متقدمة عليه ، ولا مرجح لأحد الاحتمالين على الآخر . =

= أما إن كان المتقدم في الإسلام قد علم موته قبل أن يسلم المتأخر ، أو علم أن أكثر روايات المتقدم متقدمة على رواية المتأخر ، كان خبر المتأخر أرجح .

وقريب من الذي ذكره الإمام الرازي ما ذكره صاحب فواتح الرحموت حيث قال: وقد يكون (أي الترجيح) بتأخر الإسلام ، وذلك إذا كان متقدم الإسلام لم يسمع بعد إسلامه ، بأن مات قبله وصرح متأخر الإسلام بأنه سمع بنفسه " ا هـ . فواتح الرحموت (٢٩٣/٢) .

وذهب بعض الأصوليين إلى أنهما متساويان ، فلا ترجح رواية على أخرى بكون راويها متقدم الإسلام ، أو متأخر الإسلام ، لأن كل واحد منهما اختص بمزية لا توجد في الأخرى ، فالأول اختص بمزية الأصالة والتقدم ، واطلاعه على ما لم يطلع عليه الآخر في الإسلام ، والثاني مختص بكونه لا يروي إلا آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – أي في الغالب – فكانت روايتهما سواء .

والحق ترجيح رواية متأخر الإسلام على رواية متقدمه ، لما سبق من أن تأخره في الإسلام دليل على تأخر روايته فتكون ناسخة للمتقدمة ، فهو يحفظ آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهذا قال ابن عباس : "كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم" ، على أنه يمكن التوفيق بين الآراء بأن يقال : إن من ذهب إلى ترجيح رواية متقدم الإسلام على متأخره مراده : إذا كان متقدم الإسلام سمع بعد إسلامه ، بأن كان موجودا في زمان المتأخر ، لأنه حينئذ راجح بأصالته في الإسلام ، فيكون أشد تحرزا من متأخره، وهذا حيث لا قرينة تدل على ظهور تأخر خبر المتأخر .

أما من قال يترجح خبر متأخر الإسلام على خبر متقدمه ، فمراده إذا كان متقدم الإسلام لم يسمع بعد إسلامه بأن مات قبله ، وصرح متأخر الإسلام أنه سمع بنفسه ، أو علمنا أن أكثر مسموعات المتقدم متقدمة على مسموعات المتأخر .

#### مثال ذلك:

ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى القول بنقض الوضوء من مس الذكر ، واستدل على ذلك بأحاديث كثيرة من رواتما أبو هريرة رضي الله عنه ، وقد رجح الإمام أحاديث النقض بمسس الذكر على الأحاديث التي رواها قيس بن طلق ، واستدل بما الخصم على عدم النقض ، وذلك لأن قيس بن طلق ممن تقدم إسلامه ، أما أبو هريرة فكان إسلامه بعد الهجرة بست سنين ومن ثم كان احتمال النسخ متطرقا إلى ما رواه قيس رضي الله عنه . والله تعالى أعلم . =

الثاني عشر: أن يكون أحد الراويين فقيها والآخر غير فقيه ، أو هو أفقــه أو أعلم بالعربية ، فخبره يكون مرجحا ، لكونه أعرف بما يرويه لتمييزه بين ما يجـوز وما لا يجوز (١).

الثالث عشر: أن يكون أحد الراويين أفطن وأذكى وأكثر تيقظا من الآحر، فروايته أولى لكثرة ضبطه.

انظر: شرح العضد (1/1/7) ، نهاية السول (1/1/7) ، شرح البدخشي (1/1/7) ، جمع الجوامع بشرح المحلي (1/1/7) ، الآيات البينات (1/1/2) ، شرح تنقيح الفصول ص1/70 ، فواتح الرحموت (1/7/7) ، أدلة التشريع المتعارضة ص1/70 .

(١) وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء.

وذهب بعـض العلماء إلى أنه لا ترجح رواية الفقيه إلا إذا كان الترجيح بين خـبرين مرويـين بالمعنى ، فإن كانا مرويين باللفظ فلا يرجح بفقه الراوي .

ورد عليهم الجمهور: بأن رواية الفقيه مرجحة على رواية العامي مطلقا، أي سواء كان الخــبر مرويا باللفظ أو بالمعنى. وذلك لأن الراوي الفقيه يميز بين ما يجوز وما لا يجوز، ويميز بين مـــا يمكن حمله على ظاهره، وما لا يمكن، ويبحث عن المقدمات وأسباب الورود حتى يطلع على ما يزول به الإشكال.

ونقل الزركشي عن ابن برهان قوله: "ويكون أحدهما أفقه من الآخر بقوة حفظه، وزيــــادة ضبطه، وشدة اعتنائه، فيرجح على ما كان أقل في ذلك ". ا هــ. البحر المحيــط (٢٧٣/٨) وحكاه إمام الحرمين عن إجماع أهل الحديث.

يقول الحازمي في حديثه عن وجوه الترجيح: أن يكون رواة أحد الحديثين – مع تساويهم في الحفظ والإتقان – فقهاء عارفين باجتناء الأحكام من ثمرات الألفاظ. اه. الاعتبار ص ٣٩. ومن الجدير بالذكر أن للحنفية تفصيلا في اشتراط الفقه لقبول الحديث وتقديمه على خلافه فيأخذون به إذا كان راويه فقيها ، ولو كان الحديث مخالفا للقياس ، ولا يأخذون به إن لم يكن فقيها . وإذا كان الحديث مخالفا لجميع الأقيسة ، وسد باب القياس فلا يأخذون به وإن كان راويه فقيها .

انظر: تيسير التحرير (١٦٣/٣) ، التقرير والتحبير (٢٧/٣) ، المسودة ص ٢٧٦ ، الإبحاج (٣٠/٠) ، أدلة التشريع المتعارضة ص١٣٧ .

الرابع عشر: أن يكون أحد الراويين روايته عن حفظ ، والآخر عن كتاب ، فالراوي عن الحفظ أولى لكثرة ضبطه (١) .

(١) إذا كان أحد الراويين معتمدا على الحفظ ، والراوي الآخر يعتمد على النسخة المكتوبــة ؟ فرواية الأول ترجح على رواية الآخر ، لأن احتمال الخطأ والزيــادة والنقصــان والاشــتباه في الكتاب موجود ، وأما وجودها في الحافظ فكالعدم لا يلتفت إليه .

ونقل الفتوحي عن الكواري قوله: " لأن المعول على الحفظ عدل لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، والكتاب يمكن أن يزاد فيه بخــط يشــاهه " ا هــــ. شــرح الكوكــب (٦٣٧/٤).

قال الزركشي : ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحتج برواية من يعول على كتابه . ا هـ . انظر: تشنيف المسامع ( ٥٠٣/٣ ) .

ونقل الزركشي عن أشهب قوله: " سئل مالك أيؤخذ ممن لا يحفظ وهو ثقة صحيح ، أيؤخذ عنه الأحاديث ؟ فقال: لا يؤخذ عنه ، أخاف أن يزاد في كتبه بالليل " ا ه... . تشنيف المسلمع ( ٥٠٣/٣ ) .

وذهب جماعة منهم الزركشي إلى ترجيح الراوي المعتمد على الكتاب والنسخة الموجودة عنده، وقواه العبادي ، إذا كانت النسخة محفوظة عنده وهي بخط ضابط ، وقالوا بأن تطرق النقص في النسخة معارض بتطرق الخطأ والنسيان إلى الحفظ دون الخط والكتابة ، والحق أن الحفظ والاعتماد عليه في السابق أولى ، لأن تطرق النقص والزيادة عليه بخط يشابحه في النسخ موجود .

وأن ما ذكره العبادي يجاب عنه بما يلي:

أولا: بعد اشتراط الضبط والحفظ في الراوي يكون احتمال النسيان والخطأ في حكم المعدوم.

ثانيا : وعلى محض التسليم بصحة تعليله فإنه يؤدي إلى عدم الأخذ بواحد منهما .

انظر: شرح الكوكب (٢١٧/٤) ، شرح العضد لمحتصر ابن الحساجب (٢/ ٣٠٠- ٣٠٠) ، الآيات البينات (٢/٣١-٢١) ، التقرير والتحبير (٢٧/٣-٢٩) ، تشنيف المسامع (٥٠٣/٣)، أدلة التشريع المتعارضة ص ١٣٧.

الخامس عشر: إن كان أحد الراويين مشهور النسب بخللف الآحسر فروايته أولى ، لأن احترازه عما يوجب نقص مترلته المشهورة يكون أكثر (١).

السادس عشر: إذا كان في رواة أحد الخبرين من يلتبس اسمه باسم بعــــض الضعفاء بخلاف الآخر ، فالذي لا يلتبس اسمه أولى لأنه أغلب على الظن (٢) .

السابع عشر: أن يكون أحد الراويين قد تحمل الرواية في زمـــن الصبـا، والآخر في زمن بلوغه، فرواية البالغ أولى، لكثرة ضبطه (٣).

ومثاله ما إذا كان في إحدى الروايتين محمد بن جرير الطبري أبو جعفر الإمام المشهور ، وفي الرواية الأخرى لم يكن فيها هو ولا مثله ، فإن الأخير ترجح على ما فيه أبو جعفر ؛ لأنه يلتبس اسمه بمحمد بن جرير بن رستم بن جعفر الطبري ، وكذلك يلتبس ليث بن سعد الإمام المشهور مع الليث بن سعد النعيمي ، وهو ضعيف .

انظر : الإبحاج (١٥٠/٣) ، إرشاد الفحول (٣٨٦/٢) .

قال تاج الدين السبكي: فإن تحمل فبلغ ، فأدى قبل عند الجمهور . ا هـ . الإهاج (١٢٥/٣) قال الزركشي: للإجماع على قبول رواية ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم مـن أحـداث الصحابة ، من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده . ا هـ تشنيف المسامع (٩٨٦/٢) . ونقل الزركشي في البحر المحيط عن ابن القشيري أنه قال : وإنما يصح من الصبي تحمل الرواية ثم أداؤها بعد البلوغ إذا كان وقت التحمل مميزا ، ولا يتحقق نقل ما سمع إلا بعد علمه ، وهـــذا إجماع . ا هـ . البحر المحيط (٢٦٨/٨) .

وانظر : اللمع ص٤١ ، نهاية السول (٩٨٧/٢ ) .

<sup>(</sup>۱) قال ابن السبكي : وعندي أنه لا ترجيح بشهرة النسب . ا هـ. . الإبحاج ( ٣ /٣٣ ) . وعبارة الرازي : رواية معروف النسب راجحة على رواية مجهوله . ا هـ. . المحصول (٣٨٦/٥) قال الزركشي : ترجح رواية مشهور النسب ، لأن من ليس بمشهور النسب قد يشاركه ضعيف في الاسم . ا هـ. . تشنيف المسامع ( ٣/ ٥٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) ولأنه أبعد من الاضطراب والشك فيه .

<sup>(</sup>٣) هذا ترجيح بوقت الرواية .

## وأما ما يعود إلى التزكية ، فترجيحات :

الأول: أن يكون المزكي لأحد الراويين أكثر من الآخــــــر، أو أن يكـــون المزكي له أعدل وأوثق من الآخر، فروايته مرجحة ؛ لأنها أغلب على الظن.

الثاني: أن تكون تزكية أحدهما بصريح المقال ، والآخر بالرواية عنه ، أو بالعمل بروايته ، أو الحكم بشهادته ، فرواية من تزكيته بصريح المقال مرجحة على غيرها ، لأن الرواية قد تكون عمن ليس بعدل ، وكذلك العمل بما يوافق الرواية والشهادة قد تكون بغيرها وهو موافق لها ولا يكون ذلك بحما ، ولا كذلك التزكية بصريح المقال .

الثالث: أن تكون تزكية أحد الراويين بالحكم بشهادته ، والآخر بالروايية عنه ، فرواية المعمول بشهادته أولى ، لأن الاحتياط في الشهادة فيما يرجيع إلى أحكام الجرح والتعديل أكثر منه في الرواية والعمل بها ، ولهذا قبلت رواية الواحد والمرأة دون شهادهما ، وقبلت رواية الفرع مع إنكار الأصل لها ، على بعض الآراء ، ومن غير ذكر الأصل ، بخلاف الشهادة (١).

الرابع: أن تكون تزكية أحدهما بالعمل بروايته ، والآخر بالرواية عنه ، فالأول أرجح ؛ لأن الغالب من العدل أنه لا يعمل برواية غير العدل ، ولا كذلك في الرواية عنه (٢) ، لأن كثيرا ما يروي العدل عمن لو سئل عنه لحرحه أو توقف في حاله ، وبالجملة فاحتمال العمل برواية غير العدل أقل من احتمال

<sup>(</sup>١) قال المرداوي : " ولا ترجيح في الشهادة " . ١ هـ . شرح الكوكب (٦٢١/٤) .

وعلل الفتوحي ذلك فقال: لأن باب الشهادة مشوب بالتعبد ، بدليل أن الشاهد لو أبدل لفظة "أشهد" بأعلم ، أو أتيقن ، أو أخبر ، أو أحقق لم يقبل ، ولا تقبل شهادة جمع كثير من النساء على يسير من المال ، حتى يكون معهن رجل ، مع أن شهادة الجمع الكثير من النساء يجوز أن يحصل به العلم التواتري ، وما ذاك إلا لثبوت التعبد . اه. شرح الكوكب (3/17) ) . ((7) " عنه " ساقطة من نسخة (3) ، (4) ) والمثبت من (4) .

الرواية عسن غير العدل (1) ، واحتمال العمل بدليل غيره وإن كان قائما إلا أنسه بعيد عن البحث التام مع عدم الاطلاع عليه (1) .

### وأما ما يعود إلى نفس الرواية فترجيحات:

الأول\*: أن يكون أحد الخبرين متواترا ، والآخر آحادا ؛ فـــالمتواتر لتيقنــه أرجح من الآحاد ، لكونه مظنونا (٣) .

الثاني: أن يكون أحد الخبرين مسندا ، والآخـــر مرســـلا ، فالمســند أولى لتحقق المعرفة براويه ، والجهالة براوي الآخر ، ولهذا تقبل شهادة الفرع إذا عرف شاهد الأصل ، ولا تقبل إذا شهد مرسلا (٤) .

(١) من قوله ( أقل ) إلى هنا ساقط من نسخة ( ب ) .

(۲) انظر في هذه الترجيحات : شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ((7/7)) ، الآيات البينسات ((7/7)) ، التقرير والتحبير ((7/7)) ، لهاية السول ((7/7)) .

\*نماية ورقة ( ٥٣٥ ع ) .

(٣) مثال ترجيح المتواتر على الآحاد:

حديث "أفطر الحاجم والمحجوم "، (أخرجه الترمذي كتاب الصوم ، باب ما جاء في كراهية المحجامة للصائم ١٧١/٣ ، وقال : حسن صحيح ، وأخرجه الشافعي في الأم في حجامة الصلئم (٤٣/٢) ، وأحمد في مسنده (٢٣٥/٧) ، فإنه حديث متواتر رواه خمسة عشر صحابيا ، منهم أبو هريرة وعائشة وأنس وابن عباس وغيرهم ، فهو من حيث السند مقدم على حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم "احتجم وهو صائم" ، (أخرجه البخاري كتاب الصوم ، باب الحجامة والقيء ١٢٣/٢ برقم ١٣٣٩ ) ، لأنه غير متواتر .

(٤) إذا تعارض حديثان أو روايتان - في نظر المجتهد و لم يعلم التاريخ و لم يمكن الجمع بينهما - أحدهما مرسل ، والآخر مسند ، فقد اختلف الفقهاء والأصوليون والمحدثون في ترجيح أحدهما على الآخر على ثلاثة آراء:

الرأي الأول: ترجيح المسند على المرسل، وإليه ذهب الجمهور من الأصوليين والمحدثين. وهــو الراجح.

الرأي الثاني: ترجيح المرسل على المسند عند تحقق شروط الإرسال ، وإليه ذهب جماعـــة مــن الحنفية كالجرجاني ، وعيسى بن أبان وغيرهمـــا . ولمزيد بيان عن شروط الإرســـال . =

فإن قيل: الراوي إذا كان عدلا ثقة وأرسل الخبر، فالغالب أن لا يكون إلا مع الجزم بتعديل من روى عنه، وإلا كان ذلك تلبيسا على المسلمين، وهو بعيد في حقه، وهذا بخلاف ما إذا ذكر المروي عنه، فإنه غير جازم بتعديله، فكالمرسل أولى.

قلنا: التلبيس إنما يلزم بروايته عمن لم يذكره إذا لم يكن في نفس الأمر عدلا أن لو وجب اتباعه في قوله ، وإنما يجب اتباعه في قوله أن لو ظهرت عدالة الأصل وهو دور ، كيف وأنه لو كان ذلك تعديلا منه فهو غير مقبول ، لكونه تعديلا مطلقا ، وإن كان مقبولا فإنما يقبل إذا كان مضافا إلى شخص معين لم يعرف بفسق ، وأما إذا كان غير معين فلا ، لاحتمال أن يكون بحيث لو عينه لاطلعنا من حاله على فسق قد جهله الراوي ، ثم ولو كان تعديلا مقبولا ،

= انظر : فتح الغفار لابن نجيم (٩٥/٢) ، فواتح الرحموت (٢٦٤/٢) .

المذهب الثالث: أنهما متساويان ، وإلى هذا ذهب القاضي عبدالجبار .

قال الطوفي : وهذا على ما فيه إنما هو بالنسبة إلى من بعد الصحابـــة .

أما في زمن الصحابة ، فإذا تعارض المسند والمرسل بأن قال الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كان عليه وسلم يقول كذا ، فقال صحابي آخر حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كان المسند متعين التقديم . كحديث أبي هريرة مع حديث أم سلمة فيمن أصح جنبا . اهست شرح مختصر الروضة (٦٩٢/٣) .

واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه من تقديم الحديث المسند على المرسل بما يلي :

أ\_ ما استدل به المصنف في المتن ، إذ حجية الحديث تعتمد على السند ، وصحة السند بالعلم بحال رجاله ورواته ، وهذا متحقق في المسند لا المرسل .

ب \_ أنهما متساويان في المتن وهو المفروض ، ويزيد المسند بالإسناد .

ج \_ المرسل قد يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بحهول .

د \_ المسند متفق على حجيته بخلاف المرسل.

انظر: المعتمد (۲/۱۸۰/۲) ، العدة (۱۰۳۲/۳) ، المسودة ص ۳۱۰ ، شـــرح العضـــد لمختصر ابن الحاجب (۲۱۱۲/۳) ، فواتح الرحموت (۲۹۳/۲) ، مجموع الفتــلوى (۱۱۲/۱۳) ، تدريب الراوي ص ۱۲۸–۱۷٤ .

إلا أنه إذا كان مذكورا مشهور الحال ، وقد عدل بمثل ذلك التعديل أو أعلى منه، كان قبول قوله أولى وأغلب على الظن ، وعدم حزم الراوي بعدالة المروي عنه إذا كان مصرحا به ، وحزمه بعدالة من سكت عن ذكره بعد أن ظهر تعديل المذكور بتعديل غيره لا يكون موجبا للترجيح ، بل من ظهرت عدالته بطريق متفق عليه يكون أولى ممن ظهرت عدالته بطريق مختلف فيه .

الثالث: أن يكون أحد الخبرين من مراسيل التابعين ، والآخر من مراسيل تابعي التابعين ، فما هو من مراسيل التابعين أولى ؛ لأن الظاهر من التابعي أنه لا يروي عن غير الصحابي ، وعدالة الصحابة بما ثبت من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم وتزكيته لهم في ظواهر الكتاب والسنة (١) أغلب على الظن من العدالة في حق غيرهم من المتأخرين . ولهذا ، قال صلى الله عليه وسلم : " حسير القرون القرن الذي أنا فيه " وقال صلى الله عليه وسلم : " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم الهتديتم " و لم يرو مثل ذلك في حق غيرهم .

الرابع: أن يكون أحدهما معنعنا<sup>(١)</sup>، وطريق تبوت الآخر الشهرة مع عدم النكير، أو الإسناد إلى كتاب من كتب المحدثين، فالمعنعن أولى، لأنه أغلب على الظن.

أما بالنسبة إلى الطريق الأول ، فلمساواته له في عدم النكير وزيادتــه عليــه برواية العدل عن العدل .

وأما بالنسبة إلى الطريق الثاني ، فلأنه أسلم من الغلط والتلبيس ، وأبعد عـن التبديل والتصحيف .

<sup>(</sup>١) العبارة بهذه الصورة غير مستقيمة ، والصواب بما ثبت من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم ، وتزكية الله لهم في ظواهر الكتاب والسنة .

<sup>(</sup>٢) العنعنة : وهو أن يقول : أخبرني فلان عن فلان .

قال المرداوي: المعنعن حكمه حكم المسند، لأن الظاهر أنه ما قال " عن فلان " إلا وقد سمعـــه منه، فصار كما لو قال: " أخبرني أو حدثني أو سمعت. ا هــ. =

الخامس: أن يكون أحدهما ثابتا بطريق الشهرة ، والآخر بالإسناد إلى كتاب من كتب المحدثين ، فالمسند إلى كتب المحدثين أولى ، من جهة أن احتمال تطرق الكذب إلى ما دخل في صنعة المحدثين وإن لم يكن من كتبهم المشهورة بهم ، والمنسوبة إليهم ، أبعد من احتمال تطرقه إلى ما اشتهر ، وهو غير منسوب إليهم ، ولهذا فإن كثيرا ما اشتهر (۱) مع كذبه ورد المحدثين له .

السادس: أن يكون أحدهما مسندا إلى كتاب موثوق بصحته ، كمسلم والبخاري (٢) ، والآخر مسندا إلى كتاب غير مشهور بالصحة ولا بالسقم ، كسنن أبي داود ونحوها ؛ فالمسند \* إلى الكتاب المشهور بالصحة أولى .

السابع: أن تكون رواية أحدهما بقراءة الشيخ عليه ، والآخر بقراءة والشيخ عليه ، والآخر بقراءته هو على الشيخ ، أو بإجازته والآخر عليه والفتوحي : يرجح حديث معنعن أي متصل بقول الراوي : "حدثني فلان عن فلان " إلى أن يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، على حديث أسند بالبناء للمفعول إلى كتب من كتب المحدثين . اه. شرح الكوكب ( ٤/٠٥٠ ). وانظر : شرح اللمع (٢/٥٥٣) ، العدة (٩٨٦/٣) ، التبصرة ص ٣٣٦ ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٢/١١/٣) ، شرح الكوكب (٤/٠٥٠) .

(١) أي: من الأحاديث.

(٢) قال الفتوحي : لأنهما أصح الكتب بعد القرآن ، لاتفاق الأمة على تلقيهما بالقبول ، حتى قال الشيخ تقي الدين ، وابن الصلاح ، والأستاذ أبو إسحاق : إن ما فيهما مقطوع بصحته . ا ه. شرح الكوكب (٤/ ٧٢) .

وانظر : المسودة ص.٣١٠ ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٣١١/٢) ، جمع الجوامع بشرح المحلي (٣٦٥/٢) ، نحما المحلي (٣٦٥/٢) .

\* كماية ورقة ( ۲۷۹ ب ) .

 = وقد اختلفوا في حواز الرواية بالإجازة والعمل بها . فأبطلها كثير من العلماء المتقدمين ، قال بعضهم : من قال لغيره أجزت لك أن تروي مؤلفاتي من غير أن تسمع مني ، فكأنه قال : أجزت لك أن تكذب على ؛ لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع . وهذا يصح لو أذن له في رواية ما لم يسمع مع تصريح الراوي بالسماع ؛ لأنه يكون كذبا حقيقة ، أما إذا كان يرويه عنه على سبيل الإجازة فلا .

قال ابن حزم: إنحا - أي الإجازة - بدعـة غير حائزة . ا هـ. الإحكام (٢٥٦/١) ، ومنـع الظاهرية من العمل بما ، وجعلوها كالحديث المرسل . وهذا القول - يعني إبطالهـا - ضعفـه العلماء وردوه .

وغالى بعضهم ، فزعم أنما أصح من السماع ، وجعلها بعضهم مثله .

والذي رجحه العلماء أنما جائزة ، يروى بما ويعمل ، وأن السماع أقوى منها .

قال ابن الصلاح: إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم: القول بتجويز الإجازة ، وإباحة الرواية بها ، وفي الاحتجاج لذلك غموض ، ويتجه أن نقول : إذا جاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بها جملة : فهو كما لو أخيبره تفصيلا ، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا ، كما في القراءة على الشيخ ، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم ، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة . اه. مقدمة ابن الصلاح ص٥٥١-١٦٠ . قال الخطيب : احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة ، ودفعها لأبي بكر ، ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه ، و لم يقرأها عليه ، ولا هو أيضا ، حتى وصل إلى مكة ، ففتحها وقرأها على النساس . ا ه. . الكفاية للخطيب البغدادي ص٣٥٠ ، ٢٨ ،

قال الشيخ أحمد شاكر: وفي نفسي من قبول الرواية بالإجازة شيء ، وقد كانت سببا لتقلصر الهمم عن سماع الكتب سماعا صحيحا بالإسناد المتصل بالقراءة على مؤلفيها ، حتى صارت بالأعصر الأخيرة رسما يرسم ، لا علما يتلقى ويؤخذ . ولو قلنا بصحة الإجازة إذا كانت بشيء معين من الكتب لشخص معين أو أشخاص معينين ، لكان هذا أقرب إلى القبول . ويمكن التوسع في الإجازة لشخص أو أشخاص معينين ، مع إبمام الشيء المجاز ، كأن يقول له : أجزت لك رواية مسموعاتي " أو أجزت رواية ما صح وما يصح عندك أبي أرويه " .

وأما الإجازات العامة ، كأن يقول : أجزت لأهل عصري " أو أجزت لمن شاء " أو لمن شاء العامة ، وأما الإجازات العامة ، كأن يقول : أجزت لأهل عصري " أو نحم والهلان " أو نحمو ذلك ، فإنى لا أشمك في عمده جوازهما . اهم . الباعث الحثيث =

أو مناولته له (۱) ، أو بخط رآه في كتاب ، فما الرواية فيه بقراءة الشيخ أرجـــح ، لأنه أبعد عن غفلة الشيخ عما يرويه .

الثامن: أن تكون رواية أحدهما بالمناولة والآخر بالإحازة ، فالمنساولة أولى ؛ لأن الإحسازة غير كافية ، وهسو أن يقول : = ص٩٠٩-١، وانظر : مقدمة ابن الصلاح ص٩٥٥-١٦٧ ، توضيح الأفكار لمحمد الصنعلي (٣١٧/٢) ، الكفاية ص٣٨٠ .

(١) المناولة في اللغة مفاعلة من النوال وهو العطاء. لسان العرب (١٦٣/١٤) .

وفي الاصطلاح: أن يدفع الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به للطالب . تدريب الراوي ص٣٦٩ . قال السيوطي : " والأصل فيها ما علقه البخاري في كتاب العلم " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا ، وقال : لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا ، فلما بلغ ذلــــك المكان ، قرأه على الناس ، وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم . ا هـ . تدريب الـــراوي صه٣٢٩ .

قال السهيلي : احتج به البخاري على صحة المناولة ، فكذلك العالم إذا ناول التلميذ كتابــــا ، جاز له أن يروي عنه ما فيه .

قال البلقيني : وأحسن ما يستدل به عليها ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبدالله بن حذافة رضي الله عنه ، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى " .

والمناولة ضربان:

الضرب الأول: مقرونة بالإجازة: وهي أعلى أنواع الإجازة مطلقا، ونقل القـــاضي عيــاض الاتفاق على صحتها. انظر: الإلماع للقاضي عياض ص٨٨.

ومن صورها : أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه ، أو فرعا مقابلا به ، ويقول له : ارو هذا عني ، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ، ثم يقول " ارو عني هذا " .

الضرب الثاني: المناولة المحردة عن الإجازة ، بأن يناوله مقتصرا على هذا سماعي ، فـــــلا تجــوز الرواية بما على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول .

قال ابن الصلاح: إن الرواية بما تترجح على الرواية بمحرد إعلام الشيخ ؛ لما فيه من المناولـــة ؛ فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية . ا هــ . مقدمة ابن الصــــلاح ص٥٥٠ ، وانظــر : الكفاية ص٣٦٣، توضيح الأفكار (٣٣٤/٢ ) .

"خذ هذا الكتاب وحدث به عني فقد سمعته من فلان " وعند ذلك تكون إحلزة وزيادة ، والإحازة تكون راجحة على رؤية الخط في الكتاب ؛ لأن الخطوط مما تشتبه ، ولا احتمال في نسبة لفظه إليه بالإحازة . وكذلك لو قال الشيخ هذا خطي ، فالإحازة تكون أولى ؛ لأن دلالة لفظ الشيخ على الرواية عمن روى عنه أظهر من دلالة خطه عليها . وإذا كانت الإحازة أولى من الرواية عسن الخط ، والمناولة أولى من الرواية عن الخط .

التاسع: أن يكون أحد الخبرين أعلى إسنادا من الآحر ، فيكون أولى ؛ لأنه كلما قلت الرواة كان أبعد عن احتمال الغلط والكذب (١).

(١) الترجيح بعلو الإسناد: يقصد به قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم ، فـــإذا تعارض حديثان ، وكان أحدهما عالي الإسناد ، فقد اختلف العلماء في ترجيحه على معارضـــه علـــى رأيين :

الرأي الأول : ذهب الجمهور إلى الترجيح بقلة الوسائط فيرجح الخبر الذي قلت فيه الوسائط على الخبر الذي كثرت فيه الوسائط .

قال ابن الصلاح: العلو يبعد الإسناد عن الخلل ، لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل مسن جهته سهوا أو عمدا ، ففي قلتهم تقل جهات الخلل ، وفي كثرتهم تكثر جهات الخلل وهسذا حلسي وواضح . ا هس . المقدمة ص ٣٨٠ .

الرأي الثاني: ذهبت الحنفية إلى عدم الترجيح بقلة الوسائط ؛ لأنه ربما تكون الوسائط القليلة كشيرة النسيان سيئة الفهم بمعنى الحديث ، وقد تكون الكثرة قوية الحفظ ، قوية الذهن ، والظن من روايسة الوسائط القليلة أضعف بكثير من الظن الحاصل عن وسائط كثيرة ؛ ولذلك فالاعتبار في الرواة بالفقه ، وقوة الحفظ ، لا لقلة الوسائط ولا لكثرتما .

مثال ذلك: روى عامر الأحول عن مكحول أن أبا محيريز حدثه أن أبا محذورة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان والإقامة ،وذكر فيها أن الإقامة مثنى مثنى . (أحرجه أبو داود كتاب الصلاة ، باب كيف الأذان ٢٠٣/١ برقم ٣٠٥ ، والترمذي كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الترجيع في الأذان ١٢٧/١ برقم ١٩٢ ، وقال الترمذي : حسن صحيح ، والنسائي في الأذان ، باب الأذان في السفر ٢١٠/١ برقم ٢١٢ ) .

وروى حالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أمر بـــــــــــــــــــــــــفع الأذان ويوتر الإقامة . = العاشر: أن يكون أحد الخبرين قد اختلف في كونه موقوفا على الـــراوي، والآخــر متفــق على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فالمتفق على رفعـــه أولى ؛ لأنه أغلب على الظن (١).

= ( أخرجه البخاري كتاب الأذان ، باب الأذان مثنى مثنى ١٩٧/١ برقم ٦٠٥ ، ومسلم كتاب الصلاة ، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة ٦١/٤ برقم ٣٧٨ ) .

فالحديثان لا شك متعارضان في الظاهر ، فالحديث الثاني أعلى إسنادا ، لأن خالد الحذاء راوي الحديث الثاني ، وعامر راوي الحديث الأول من طبقة واحدة ، وبين خالد والنبي صلى الله عليه وسلم راويان ، وبين عامر والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة ، فقدم الشافعية والحنابلة الحديث الثاني لعلو إسناده .

#### مثال ذلك:

روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كان له سعة و لم يضح ، فلا يقربن مصلانا " ( أخرجه ابن ماجة كتاب الأضاحي ، باب الأضاحي واجبة أم لا ؟ ص ٧٢١ برقم ٣١٢٣ ، والحاكم في مستدركه في كتاب الضحايا ٢٣٢/٤ وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الضحايا ٩/٢٦٠ وقال موقوف على أبي هريرة ) .

ذهب الجمهور إلى أن الأضحية سنة عملا بحديث أم سلمة ورجحوه على حديث أبي هريرة ، لأنه متفق على رفعه بينما حديث أبي هريرة مختلف في رفعه ووقفه ، قال الحافظ ابرن حجر صححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه . وقال أيضا : رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب . انظر : معالم السنن للخطابي (٢٢٦/٢) ، فتح الباري (١٠٥-٦) .

الحادي عشر: أن تكون رواية أحد الخبرين بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر بمعناه ؛ فرواية اللفظ أولى ، لكونما أضبط وأغلب على الظــــن بقــول الرسول صلى الله عليه وسلم (١).

(١) رواية الحديث باللفظ لا خلاف في قبولها ، أما الرواية بالمعنى فيلاحظ أن العلماء اختلفوا في حواز نقل الحديث بالمعنى – مع اتفاقهم على أولوية نقله باللفظ ، والحيطة الأخذ بالمتفق عليـــه دون غيره – على مذاهب .

الأول: يجوز ويجب قبوله ، كما لو روي باللفظ ، وبه قال الأئمة الأربعة وأكثر السلف ، لكن بشرط أن يكون الراوي عارفا بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها .

الثاني: يجوز إن نسمي اللفظ، لأنه قد تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أحدهما، فيلزمـــه أداء الآخر. وهو أحد اختيارات الماوردي الأصولية.

الثالث: التفصيل بين ما يوجب العلم من ألفاظ الحديث وما يوجب العمل ، فتحروز رواية الحديث بالمعنى إن كان موجبه علما ، أي: ما يتعلق بالاعتقاد فإن كان موجبه عملا جرازت الرواية بالمعنى في البعض و لم تجز في البعض الآخر ، كحديث " مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " ( رواه أصحاب السنن إلا النسائي ، وصححه الحاكم من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل ابن الحنفية عن علي . انظر : تلخيص الحبير ٢٢٩/١ ) وتوجيه هذا القول أن العلم وسيلة للعمل ، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد . حكى هذا القول ابن السمعاني عن بعض أصحاب الشافعي .

وقد علق الشيخ طاهر الجزائري على هذا الرأي بقوله: " وقد أشكل هذا القول على كثير من الباحثين ، وذلك لأن موجب الحديث إن كان علما ، فيجب الاحتياط فيه ، لأن الرواية بالمعنى كثيرا ما لا تكون وافية بالمقصود ، فكيف تسوغ الرواية بالمعنى فيه مطلقا ؟ مع أن كثيرا من العلماء قد شدد في أمر العلم ، ما لم يشددوا في غيره ، فقالوا : لا يقبل فيه إلا الدليل القطعي . انظر : توجيه النظر لطاهر الجزائري ص ٣٠٨ .

الرابع: يجوز إبدال اللفظ بما يرادفه دون غيره ، وعليه الخطيب البغدادي .

الخامس: المنع مطلقا، سواء كان عارفا بدلالة الألفاظ أم لا، وهو مذهب ابن سيرين واختـلره ثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية، ورواه ابن السمعاني عن ابن عمر.

قال تاج الدين السبكي : و لم أظفر بحديثين متعارضين أحدهما مروي باللفظ والآخـــر بــــالمعنى فأمثل به . ا هـــ . تشنيف المسامع (٥٠٧/٤) . =

الثاني عشر: أن تكون إحدى الروايتين بسماع من غير حجاب ، والأخرى مع الخجاب ، وذلك كرواية القاسم بن محمد (١) عن عائشة من غير حجاب ، وذلك كرواية القاسم بن محمد وكان زوجها (٣) عبدا (١) ، فإلها عمة له ، أن بريرة (١) عتقت وكان زوجها (١) عبدا (١) ، فإلها تقدم على رواية الأسود (٥) عنها أن زوجها كان حرا (١) ،لسماعه عنها مع

<sup>=</sup> وانظر : تدریب الراوی ص 711 ، الکفایة ص777 ، مقدمة ابن الصلاح ص110 - 110 - 110 . تیسیر التحریر (90/7 ) ، البحر المحیط (100/7 ) ، حاشیة العطار (100/7 ) .

<sup>(</sup>۱) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة في المدينة ، ولد فيها سنة ٣٧هـــو وتوفي سنة ١٠٧هـــ بين مكة والمدينة حاجا أو معتمرا ، وكان عالما صالحا من كبار التابعين . انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (٩٧/١) ، تقريب التهذيب (١٢٠/٢) .

<sup>(</sup>٢) هي بريرة بنت صفوان ، مولاة عائشة بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهم ، صحابية ولها أحاديث ، وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها وتعتقها ، كان زوجها عبدا ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت فراقه ، وكان يجبها ، ويمشي في المدينة يبكي عليها . انظر ترجمته في : الإصابة (٣٠/٤)

<sup>(</sup>٣) هو مغيث ، مولى أبي أحمد بن جحش ، قال النووي : والصحيح المشهور أن مغيثا كـــان عبدا حال عتق بريرة ، ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها .

انظر ترجمته في : الإصابة (٢١٥/٣) ، تمذيب الأسماء (١٠٩/٢) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ، كتاب العتق ، باب إنما الولاء لمن أعتق . ١٧٥/١٠ برقم (١٥٧١) .

<sup>(</sup>٥) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ، فقيه تابعي من الحفاظ ، كان عالم الكوفة في عصــره ، من الطبقة الثانية ، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ، و لم يره ، مات سنة ٧٥هــ . انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (٠/١) ، شذرات الذهب (٦٢/١) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ، كتاب الفرائض ، باب ميراث السائبة (٢١١٠/٤) برقم (٢٧٥٤) .

الحجاب، لأن الرواية من غير حجاب شاركت الرواية مسع الحجاب في السماع ، وزادت تيقن عين المسموع منه (١) .

الثالث عشر: إذا كانت إحدى الروايتين قد اختلفت دون الأخرى ، فالتي لا اختلاف فيها أولى ، لبعدها عن الاضطراب .

## وأما ما يعود إلى المروي فترجيحات :

الأول: أن تكون رواية أحد الخبرين عن سماع من النبي صلى الله عليه وسلم والرواية الأخرى عن كتاب ، فرواية السماع أولى لبعدها عن تطرق التصحيف والغلط.

الثاني: أن تكون إحدى الروايتين عن سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى عما حرى في مجلسه أو زمانه، و سكت عنه؛ فرواية السماع أولى؛ لكونما أبعد عن غفلة النبي صلى الله عليه وسلم وذهوله (٢)، بخلاف الرواية عما حرى في مجلسه، وسكت عنه، فرواية السماع أولى مما حرى في زمانه خارجا عن مجلسه (٣).

الثالث: أن تكون إحدى الروايتين عما خطره مع السكوت عنه ، أعظم من خطر السكوت عنه ، أعظم من خطر السكوت عنه في الرواية الأحرى ، فما خطره أعظم يكون أرجح ؛ لكون السكوت عنه أغلب على الظن في تقريره .

(۱) انظر: شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (۲/۲۱) ، شرح المحلي على جمسع الجوامع (۲) انظر: شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (۲۱۸/۲) ، شرح الكوكب (۲۱۵/۲) ، مفتاح الوصول ص ۱٤۹.

(٢) في هذه العبارة سوء أدب ، وكان الأولى أن يقيد العبارة فيقول لأنها أبعد عن انشغال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشخص الذي فعل أو تكلم في مجلسه ، مع أن ذلك لا يكون ، وإذا كان فإنه لا يعتبر سنة تقريرية ، لأن من شرطها أن يعلم بما النبي صلى الله عليه وسلم .

(٣) نقل الفتوحي عن ابن مفلح قوله: يرجح حديث سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على حديث ذكر أنه سكت عنه مع حضوره . ا هـ . انظر: شرح الكوكب (٤/ ٢٥٦) . =

الرابع: أن تكون إحدى الروايتين عن صيغة النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى عن فعله ؛ فرواية الصيغة تكون راجحة (١) ، لقوة دلالتها وضعف الفعل . ولهذا ، فإن من خالف في دلالة الفعل وجواز الاحتجاج به ، لم يخالف في الصيغ ، لأن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاختصاص به أقرب من اختصاصه بمدلول الصيغة ، ولأن تطرق (١) الغفلة إلى الإنسان في فعله أكثر منها في كلامه ، ولهذا ، قلما يتكلم الإنسان غافلا ، بخلاف الفعل (١) .

ونقل الفتوحي عن القطب الشيرازي قوله: يرجح بسكوته صلى الله عليه وسلم عما جرى في مجلسه على سكوته عما جرى في مجلسه على سكوته عما جرى في غيبته، وسمع به و لم ينكر ، اللهم إلا إذا كان خطر ما جرى في غيبته آكد و آثم من خطر ما جرى في مجلسه ، بحيث تكون الغفلة عنه لشدة خطره أبعد ، فإنه يكون أولى . ا هه . شرح الكوكب ( ٤ / ٢٥٦ ) ، وانظر : شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٣١١/٢) ، تيسير التحرير (٣١٠/٢) ، فواتح الرحموت (٣٨٥/٢) .

(۱) وهو مذهب جماهير أهل العلم ، وذلك لصراحة القول في دلالته بخلاف الفعل ، فإنه يحتمل أن يكون مختصا بالرسول صلى الله عليه وسلم ، ولأن القول أقوى في البيان من الفعل ، فالأصل في البيان أن يكون بالقول ، ولأن القول يدل بنفسه على المطلوب ، والفعل لا يدل إلا بغيره . قال الفتوحي : يقدم قوله صلى الله عليه وسلم على فعله صلى الله عليه وسلم وذلك لصراحة القول ، ولهذا اتفق على دلالة القول ، بخلاف دلالة الفعل . ا هـ . شرح الكوكب (٤/ ٢٥٦) .

وقيل: هما سواء، وبه قال الإمام ابن حزم الظاهري. انظر: الإحكام لابن حزم (١٧١/١). وقيل: الفعل أولى. انظر: شرح الكوكب (٦٠٦/٤).

(٢) في نسخة (ع) طرق.

(٣) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي (٣٦٥/٢) ، لهاية السول (٩٩٨/٢) ، الإحكام لابن حزم (١٧١/١) المستصفى (٦٣١/٢) ، تيسير التحرير (١٤٨٠/٣) .

<sup>=</sup> قال الفتوحي معللا ذلك : لأن المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مما استفيد حكمه من تقريره لغيره على قول أو فعل . ا هـــ . شرح الكوكب (٤/ ٢٥٦) .

الخامس: أن يكون أحدهما خبر واحد ورد فيما تعم به البلسوى ، بخسلاف الآخر ؛ فما لا تعم به البلوى أولى ، لكونه أبعد عن الكذب ، من جهة أن تفرد الواحد بنقل ما تعم به البلوى مع توفر الدواعي على نقله قريب من الكذب (١) ، وذلك كمن تفرد بنقل قتل الملك في وسط السوق بمشهد من الخلق ، ولهذا كان مختلفا فيه ومتفقا على مقابله .

وأما ما يعود إلى المروي عنه \* ، فتر حيحات :

الأول: أن يكون أحد الراويين قد روى عمن أنكر روايته عنه ، كما في حديث الزهري (٢) (٣) ، بخسلاف الراوي الآخر ، (١) ولأن ما تعم به البلوى لو كان صحيحا لتواتر واشتهر اشتهارا كليا ؛ لأن العادة جارية في مثل ذلك بالتواتر أو ما في حكمه ، فلما لم يتفق أيهما توهم كذبه فكان معارضه أرجح . وقد مثل له بعض الأصوليين بأحاديث مس الذكر ، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " وهل هو إلا بضعة منك " من مس ذكره فليتوضأ " وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " وهل هو إلا بضعة منك " فالأول تعم به البلوى ، والآخر لا تعم به البلوى . فيقدم ما لا تعم به البلوى .

انظر: شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٣١٢/٢) ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٠ ، المحصول (٤٣٩/٥) . فواتح الرحموت (٣٨٥/٢) .

\*نماية ورقة (٣٧٥ ع ) .

(۲) يشير إلى ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " ، فإن الزهري أنكر أن يكون حدث به سليمان بن موسى . وهذا حديث أخرجه أبو داود ، في كتاب النكاح ، باب في الولي 197/7 برقم 197/7 ) .

وأخرجه الترمذي في كتاب النكاح ، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ١٧٠/٤ برقم ( ١١٠٢ ) . وأخرجه ابن ماجة ، كتاب النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي /٤٤٠ برقم ( ١٨٧٩ ) .

(٣) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب بن زهرة بن كلاب ، أبــو بكـر ، الزهري ، القرشي ، المدني ، حافظ زمانه ، سمع سهل بن سعد ، وأنس بن مالك ، مات ســنة ١٢٤هــ بالشام .

انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (١٠٨/١) ، تمذيب التهذيب (١٢٥/٦) .

فما لم يقع فيه إنكار المروي عنه يكون أرجح لكونه أغلب على الظن (١).

الثاني: أن يكون الأصل في أحد الخبرين قد أنكر رواية الفرع عنه إنكر نسيان ووقوف ، والآخر إنكار تكذيب وجحود ؛ فالأول أولى ، لأن غلبة الظن بالرواية عنه أكثر من غلبة الظن بالثاني (٢) .

### وأما الترجيحات العائدة إلى المتن:

الأول: منها أن يكون أحدهما أمرا والآخر نميا ، فالنهي من حيث هو نمـــي مرجح (٣) على الأمر لثلاثة أوجه:

الأول: أن الطلب فيه للترك أشد ، ولهذا لو قدر كون كل واحد منهما مطلقا ، فإن أكثر من قال بالخروج عن عهدة الأمر بالفعل مرة واحدة ، نلزع في الذه

(۱) قال العضد: الترجيح بحسب المروي عنه: هو أن لا يثبت إنكاره لروايته على ما تبت إنكاره لروايته. وهذا يحتمل وجهين: الأول: ما لم يقع لراويه إنكار له، والثاني: ما لم يقع للناس إنكار لروايته، واللفظ محتمل، والوجهان مذكوران في الكتب المشهورة، لكن المصرح به في المنتهى هو الأول. اه. شرح العضد (٣١٢/٢)، وانظر: شرح الكوكب (٦٥٨/٤). (٢) قال جلال الدين السيوطي: فإن قال الأصل لا أعرفه أو لا أذكره أو نحوه مما يقتضي حواز نسيانه، لم يقدح فيه، ولا يرد بذلك. اه. تدريب الراوي ص٢٢٤.

(٣) مثال ترجيح النهي عن الأمر:

قوله صلى الله عليه وسلم " لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة " مسع قوله تعالى : {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } ، الحديث فيه نحي عن صلاة عصر ذلك اليوم إلا في المكان المخصوص ، ولو أدى إلى فواتما ، والآية تأمر بالمحافظة على الصلاة ، ويدخل تحتها صلاة العصر في هذا اليوم - ولاسيما على القول بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر في فينهما تعارض ، ومقتضى القاعدة تقديم الحديث على الآية ، ولهذا ذهب جماعة من الصحابة إلى هذا ولم يصلوها حتى وصلوا بني قريظة ، فإلهم رجحوا الحديث الذي فيه نحي على الآية السي فيها أمر .

انظر: شرح العضد (٣١٢/٢) ، جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني (٣٦٨/٢) ، نشــر البنود (٢٩٤/٢) ، شرح الكوكب (٢٠٠/٢) ، التعارض والترجيح (٢٠٠/٢) .

الثاني: أن محامل النهي ، وهي تردده بين التحريم والكراهِة لا غير ، أقل من محامل الأمر ، لتردده بين الوجوب والندب والإباحة على بعض الآراء .

الثالث: أن الغالب من النهي طلب دفع المفسدة ، ومن الأمر طلب تحصيل المصلحة ، واهتمام العقلاء بدفع المفاسد أكثر من اهتمام هم بتحصيل المصالح.

الترجيع الثاني: أن يكون أحدهما أمرا ، والآخر مبيحا ؛ فالأمر وإن ترجع (١) على المبيع ، نظرا إلى أنه إن عمل به لا يصير (١) مخالف للمبيع ، ولا كذلك بالعكس ، لاستواء طرفي المباح وترجع جانب المأمور به ، إلا أن المبيع يترجع (١) على الأمر من أربعة أوجه :

الأول: أن مدلول المبيح متحد ، ومدلول الأمر متعدد ، كما سبق تعريفه ، فكان (٤) أولى .

الثاني: أن العمل بالأمر حمل لكلام الشرع على الحكم التكليفي والشرعي والعمل بالمبيح حمـــل لكلامه على ما ليس كذلك لأن المباح ليس حكما شرعيا ، ولا هـــــو من التكليف فكـــان - القول بترجيح الأمر - أولى . انظر : نحاية الوصول (٣٧١٢/٩) .

وإن كان الترجيح الثاني يعكر عليه أن الأصوليين يجعلون المباح قسما من أقسام الحكم التكليفي الشرعي - وإن اختلفوا في وجه كونه تكليفا - وبالتالي فهو حكم شرعي . بـــل إن الصفي الهندي ذهب إلى أن المباح حكم شرعي .

<sup>(</sup>١) ترجح الأمر على المبيح اختيار الأكثر من أهل العلم .

الأول :أن ذلك أحوط فيجب المصير إليه بقوله صلى الله عليه وسلم :"دع ما يريبك إلى ما لا يريبـك" وسيأتي تخريجه في ص ٧٤٣ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (م) لا تضر مخالفة المبيح .

<sup>(</sup>٣) وهو قول ابن حمدان والصفي الهندي . انظر : حاشية التفتـــــازاني علــــى شـــرح العضـــــد (٣) وهو قول ابن حمدان والصفي الهندي . انظر : حاشية التفتـــــازاني علــــى شــرح العضــــــد (٣) ، شرح الكوكب (٣١٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) أي: المبيح الذي اتحد مدلوله.

الثاني: أن غاية ما يلزم من العمل بالمبيح تأويل الأمر بصرفه عـــن محمله الظاهر إلى المحمل البعيد ؛ والعمل بالأمر يلزم منه تعطيل المبيح بالكلية ، والتــأويل أولى من التعطيل (١) .

الثالث: أن المبيح قد يمكن العمل بمقتضاه على تقديرين ، على تقدير مساواته للأمر ، ورجحانه ، والعمل بمقتضى الأمر متوقف على الترجيح ، وملا يتم العمل به على تقديرين يكون أولى مما لا يتم العمل به إلا على تقدير واحد (٢) .

الرابع: أن العمل بالمبيح بتقدير أن يكون الفعل مقصودا للمكلف لا يختـــل لكونه مقدورا له ، والعمل بالأمر يوجب الإخلال بمقصود الترك ، بتقدير كــون الترك مقصودا (٣) .

الترجيح الثالث: أن يكون أحدهما أمرا ، والآخر خـــبرا ؛ فالخــبر يكــون راجحا لثلاثة أوجه:

الأول: أن مدلول الخبر متحد بخلاف الأمر على ما سبق ، فكان أولى لبعده عن الاضطراب .

<sup>(</sup>١) قال الصفي الهندي: وهو ضعيف؛ لأنا لا نسلم أنه لو رجح الأمر على المبيح، لزم التعطيل، وهذا لأنه يمكن حمل المبيح على جواز التعطيل فقط، وحينئذ لا يكون منافيا للأمر، وحينئذ لا يلزم منه التأويل، فاستويا. اهـ. فهاية الوصول (٣٧١٢/٩).

<sup>(</sup>٢) قال الصفي الهندي: وهو أيضا ضعيف ؛ لأن التخيير الحاصل بين الفعل والترك عند التعارض ، غير التخيير الحاصل بين الفعل والترك عند ترجيح المبيح ، فإن الأول مشروط بالأخذ بالمبيح دون الأخلف بالأمر ، فإنه عند الأخذ به لا يجوز له الترك ، فلا يكون ذلك ترجيحا للمبيح بعينه . ا هد . نماية الوصول (٢/١٧٩) .

<sup>(</sup>٣) من قوله ( الرابع ) إلى هنا ساقط من نسخة ( م ) .

وانظر: شرح العضد (٣١٢/٢) ، جمع الجوامع بشرح المحلسي (٣٦٨/٢) ، تشمين المسامع (٣٦٨/٣) ، فواتح الرحموت (٣٩٨/٢) ، شرح الكوكب (٢٥٩/٤) ، إرشاد الفحول (٣٨٨/٢) . وهذا فرق غير دقيق ، فكلاهما عملا به ، فلو كان هناك إخلال بالترك لكان في الأمريسن ، ولا فرق . =

الثاني: أن الخبر أقوى في الدلالة ، ولهذا امتنع نسخه على بعض الآراء ، بخلاف الأمر (١) .

الثالث: أن العمل بالأمر يلزمه محذور الكذب في الخبر من كلام الشارع، وهو فوق المحذور اللازم من فوات مقصود الأمر، فكان الخبر أولى (٢).

الترجيح (٣) الرابع: أن يكون أحدهما نميا ، والآخر مبيحا ؛ فالمبيح يكون مقدما على ما عرف في الأمر .

= والذي يظهر أن القول بترجيح الأمر على المبيح هو الراجح ، لأن ذلك الفعل إن كان واجبــــا ففي تركه ضرر ، وإن كان مباحا فلا ضرر في تركه ، إذن فالأمر أشمل ، ولذا يرجح .

(۱) قال الصفي الهندي: وهذا ضعيف ، لأن الخبر الذي لا يجوز نسخه إنما هو الخبر السذي لا يتضمن إثبات الحكم الشرعي ، فأما الذي يتضمنه فذلك يجوز نسخه وفاقا ، نعم هـــو أقوى دلالة من وجه آخر ، وهو أن دلالة الخبر على الثبوت والتحقق أقوى مـن دلالة غيره عليــه . اهـ. غاية الوصول (٣٧١٢/٩) . .

(٢) من قوله ( الترجيح الثالث ) إلى هنا ساقط من نسخة ( م ) .

وانظر:شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٣١٢/٢)، شرح المحلي على جمع الجوامع (٣٦٧/٢). (٣) كلمة ( الترجيح ) ساقطة من نسخة ( م ) .

إذا تعارض دليلان أحدهما يدل على الحظر والآخر يدل على الإباحة ، ففي ترجيح أحدهما على الآخر خلاف بين العلماء على ثلاثة آراء :

أولا: أن في العمل بمقتضى التحريم أخذا بالأحوط ، ولأن في ترك الفعل الذي تردد حكمه بين الحل والحرمة تجنب الوقوع في الإثم ، فهو إن كان ما تركه محرما فقد ترك ما يجب تركه ، وإن كان ما تركه مباحا فلا إثم عليه بتركه ، بينما لو عمل بمقتضى الإباحة يكون قد خالف الأحوط وربما فعل ما هو حرام .

ثانيا : أن الفعل الذي تردد حكمه بين الحل والحرمة قد دخلته الريبة في النفس ، فوجب تركـــه عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " . ولأن الصحابــــة رضي الله عنهم قد غلبوا حانب الحظر فيما تردد حكمه بين الحل والحرمة ، فروي أنهم قالــوا =

= في الجمع بين الأختين المملوكتين في وطء أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى ، لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة .

الرأي الثاني: يرجح ما دل على الإباحة على ما دل على التحريم، وبه قال المصنف وحكاه ابن الحاجب عن بعض الأصوليين، واستدلوا بما يلي:

أولا: أنه لو عمل بمقتضى دليل الحظر لزم منه فوات مقصود الإباحة من الــــترك مطلقا، لأن المحظور يجب تركه مطلقا، ولو عملنا بمقتضى دليل الإباحة، فقد لا يلزم منه فـــوات مقصــود الحظر، لأن الغالب أنه إذا كان حراما فلابد وأن تكون مفسدته ظاهرة، وعند ذلك فالغالب أن المكلف يكون عالما بها، وقادرا على دفعها لعلمه بعدم لزوم المحذور من تـــرك المبــاح. أي أن المباح لا محذور في تركه، فلو ظهرت للفعل مفسدة بتركه فلا محذور، حيث لا توحــــد لــه مفسدة معلومة للمكلف، فيأخذ بالدليل المبيح.

ثانيا : أن المباح مستفاد من التخيير قطعا ، والحرمة مستفادة من النهي ، والنهي متردد بين الحرمة والكراهة ، فيكون العمل بالمباح أولى لعدم التردد فيه .

وقد رد على ما استدل به أصحاب هذا الرأي : بأنه إذا فات مقصود الإباحـــة فــــلا إثم علــــى المكلف ، بخلاف ما إذا عمل بما هو محظور .

قولهم في الدليل الثاني " إن النهي متردد بين التحريم والكراهة " لا يدل على تقدم المبيح ، كما أن رأي الجمهور أنه للتحريم حقيقة .

وقولهم " إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التخفيف " فهذا مسلم ، ولكن التخفيف الذي كان يحبه للأمة هو ألا يشددوا على أنفسهم ولا على الناس ، مادام الأمر يمكن أن يؤدى من غير عنت ولا إرهاق ، وهذا لا يدل على أن التخفيف يكون بإباحة ما هو حرام . كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يرشد أمته إلى الاحتياط في الأمور ، وإبراء الذمة من الحقوق والواجبات ، وترك الحرام واجب .

الرأي الثالث : الحاظر والمبيح متساويان ، وإليه ذهب أبو هاشم المعتزلي ، وعيسى بــــن أبـــان الحنفي ، والغزالي والشيرازي وبعض الشافعية ، وبعض المالكية ، واستدلوا بما يلي : =

الخامس: أن يكون أحدهما نميا ، والآخر خبرا ؛ فالخبر مقدم على النهي على ما عرف في الأمر أيضا (١).

السادس: أن يكون\* أحدهما مبيحا ، والآخر خبرا ؛ فالخبر مقدم لما سبق في الوجه الثاني والثالث في الأمر إذا عارض الخبر .

السابع: أن يكون أحدهما مشتركا ، والآخر غير مشترك ، بــل متحــد المدلول ؛ فما اتحد مدلوله أولى ، لبعده عن الخلل .

= أولا: أن الدليل الحاظر والدليل المبيح كل منهما يدل على حكم شرعي وصدق الراوي فيهما على وتيرة واحدة ، فلا يقدم أحدهما على الآخر ، لأنه ليس العمل بأحدهما أولى من الآخر فيتساقطان ويرجع إلى غيرهما ، وهذا إذا لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر ، فإذا علم عمل به .

تأنيا: إذا علم تقدم أحدهما على الآخر ، ولكن لا يعلم ما هو متقدم منهما جاز كــون كــل منهما هو المتأخر الذي يعمل به دون الآخر ، ولا يجوز العمل بحما معا لأنه مستحيل ، ولا العمل بأحدهما معينا ، لأنه تحكم ، فيتساقطان .

والذي يترجح عندي هو الرأي الأول ، لقوة أدلته ، وضعف ما استدل به مخالفه ، ولأن في ترجيح المحرم على المبيح أخذا بالأحوط ، وتقديما لدرء المفسدة على جلب المصلحة ، فالتحريم شرع لدفع المفسدة والإباحة أقصى ما فيها جلب المصلحة ، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة ، ولأن الدليل المبيح لا يأتي بجديد عما عليه الأصل ، وإنما يؤكد الأصل فقط ، بينما الدليل المحرم يؤسس حكما جديدا مخالفا لما عليه الأصل ، والقاعدة أن التأسيس يقدم على التأكيد .

انظر: العدة (٢/٩/٢) ، روضة الناظر (١٠٤١/٣) ، جمع الجوامع (٢/٩٣٦) ، نحاية السول (٢/١٠٤) ، المستصفى (٢/٦٤٢) ، وواتح الرحمـــوت (٢/٩/٣) ، المستصفى (٢/٦٤٢) ، كشف الأسرار (١٦١/٤) .

(١)الصحيح أنه يقدم النهى على الخبر.

ولمزيد بيان عن الأقوال والأدلة في هذه المسألة انظر : المصادر السابقة .

<sup>\*</sup> نماية ورقة (٢٥٨م).

الثامن : أن يكون مدلول أحدهما حقيقيا ، والآخر مجازيا ، فـــالحقيقي أولى لعدم افتقاره إلى القرينة المخلة بالتفاهم (١) .

التاسع: أن يكونا مشتركين ، إلا أن مدلولات أحدهما أقل من مدلـــولات الآخر ؛ فالأقل أولى لقلة اضطرابه وقرب استعماله فيما هو المقصود منه .

العاشر: أن يكونا مجازين ، إلا أن أحدهما منقول مشهور في محل التحــوز ، كلفظ الغائط ، بخلاف الآخر ، فالمنقول أولى لعدم افتقاره إلى القرينة .

الحادي عشر : أن يكون المصحـح للتجوز في أحدهما أظهر وأشــهر مــن الآخر ، فهو أولى .

الثاني عشر: أن يكون لفظ أحدهما مشتركا ؛ والآخر مجازا غير منقـــول. وقد ذكرنا ما يستحقه كل واحد منهما مــن الــترجيح في الأمــر (٢) بطريــق الاستقصاء ، فعليك باعتباره والالتفات إليه .

(١) قال تاج الدين السبكي : " تترجح الحقيقة على المحاز لتبادرها إلى الذهن ، فتكون أظــــهر دلالة من المحاز " ا هـــ . الإبحاج ( ٣ / ١٥٦ ) .

ويستثنى من تقديم الحقيقة على المجاز ، المجاز الراجح إذا كانت الحقيقة تراد في بعض الأحيان ، فإذا كان المجاز هو الغالب فقد اختلف العلماء في الراجح منهما :

فقال أبو حنيفة : الحقيقة أولى ، لأنها حقيقة . وقال أبو يوسف : الجحاز أولى ، لكونه غالبا . قال القرافي : وهو الحق – أي ترجيح المجاز – لأن الظهور هو المكلف به .

وذهب جمهور الشافعية إلى القول بأنهما متساويان ، وعليه فلا ينصرف لأحدهما إلا بالنية . ومثاله : شربت من النهر .

فالحقيقة: هي الشرب منه بالفم مباشرة.

والمحاز: هي الشرب باليد أو بغيرها كالكوز، والحقيقة تراد في بعض الأحيان؛ لأن كثيرا مـــن رعاة الإبل ينبطحون على بطونهم ويشربون من النهر بأفواههم.

انظر: شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٣١٢/٢) ، نحايـــة الســول (٩٨٦/٢) ، الإهــاج (٣٠٦/٣) ، نحاية الوصول (٢٧١٣/٩) ، شرح الكوكب (٢٠٠٤) ، أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (٢١١/٤) .

(٢) في نسخة (ع) اللغات .=

الثالث عشر: أن يكونا حقيقيين ، إلا أن أحدهما أظهر وأشهر ؟ فالأظهر مرجح .

الرابع عشر: أن تكون إحدى الحقيقتين متفقا عليها ، والأحرى مختلف فيها ؛ فالمتفق عليه أولى ؛ لأنه أغلب على الظن .

الخامس عشر: أن تكون دلالة أحدهما غير محتاجة إلى إضمار ولا حــــذف، بخلاف الأخرى ؛ فالذي لا يحتاج إلى ذلك أولى لقلة اضطرابه.

السادس عشر: أن يكون أحدهما يدل على مدلوله بالوضع الشرعي ، والآخر بالوضع اللغوي ، وكل واحد منهما مستعمل في الشرع ، فههنا يظره أن العمل بالوضع اللغوي يكون أولى ؛ لأنه من لسان الشارع مع كونه مقررا لوضع اللغة ، وما هو عرفه ومصطلحه وإن كان من لسانه ، إلا أنه مغير للوضع اللغوي ، ولا يخفى أن العمل بما هو من لسان الشارع من غير تغيير أولى من العمل بما هو من لسانه مصل التغيير ؛ ولأنه أبعد عن الخلاف ، وهذا بخلاف ما إذا أطلق لفظا واحدا ، وكان له مدلول لغوي ، وقد استعاره الشارع في معنى آخر ، وصار عرفا له ، فإنه مهما أطلق الشارع ذلك اللفظ ، فيجب تتريله على عرفه الشرعي دون اللغوي ؛ وأن الغالب من الشارع أنه إذا أطلق لفظا ، وله موضوع في عرفه ، أنه لا يريد به غيره .

السابع عشر: أن يكون العمل بأحدهما يلزم منه الجمع بين مجازين ، والآخــر لا يلزم منه غير مجاز واحد ، فالذي فيه مجاز واحد أولى ، لأنه أبعد عن الاضطــراب ، وأقرب إلى الأصل .

<sup>=</sup> ذكرها المصنف في الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع ، القسم الأول في دلالات المنظوم ، الأمر . الإحكام ( ١٣٤/٢ ) ط٢ المكتب الإسلامي .

<sup>(</sup>١) في نسخة ( ب ) اللفظ.

الثامن عشر: أن يكون أحدهما دالا على مطلوبه من وجهين أو أكثر ، والآحر لا يدل إلا من جهة واحدة ؛ فالذي كثرت جهة دلالته أولى ؛ لأنه أغلب على الظن.

التاسع عشر: أن تكون دلالة أحدهما مؤكدة دون الأخرى فالمؤكدة أولى ؛ لأنه أقوى دلالة ،وأغلب على الظن (١) ، وذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "فنكاحها باطل باطل باطل " (٢).

العشرون: أن تكون دلالة أحدهما على مدلوله بطريق المطابقة ، والآخر بدلالـــة الالتزام ، فدلالة المطابقة أولى ، لأنها أضبط (٣) .

الحادي والعشرون: أن يكونا دالين بجهة الاقتضاء ، إلا أن العمل بأحدهما في مدلوله ، ضرورة صدق المتكلم ، أو لضرورة وقوع الملفوظ به عقالا ، والآحر (١٤) لضرورة وقوع الملفوظ به شرعا ، كما سبق تعريفه (٥) ، فما يتوقف عليه صدق المتكلم ؛ فوقوع الملفوظ به عقلا أولى ، نظرا إلى بعد الخلف في كالم الشارع ، وامتناع مخالفة المعقول ، وقرب المحالفة في المشروع (١) .

(۱) يرجح أحد الخبرين المتعارضين على معارضة الآخر ، إذا كان لفظه مؤكدا ، والآخر ليسس كذلك ، لاحتمال الثاني التأويل بخلاف الأول ، فإنه لا يحتمله ، ولتعدد جهة دلالة الأول ، فتكون أقوى ، بخلاف الآخر فتتحد جهة دلالته فتضعف . مثال ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل " فإنه يرجح على رواية " الأيم أحق بنفسها " لأنه مؤكد لفظه ، ولأنه أغلب على الظن ، وأقوى دلالة .

انظر: شرح العضد (٢٦١/٢) ، التقرير والتحبير (٢٠/٣) ، فواتح الرحموت (٢٩٤/٢) .

- (۲) سبق تخریجه ص ۷۱۷ .
- (٣) دلالة المطابقة: استعمال اللفظ في كامل معناه الموضوع له. المناهج الأصولية ص١٣١ فترجح دلالة المطابقة لأنما أقوى ، ولأن السكوت لا يدل على عدم الحكم قطعا.
  - (٤) من ( إلا أن ) إلى هنا ساقط من نسخة ( م ) .
  - (٥) سبق ذلك في المسألة التاسعة من مسائل العموم .
- (٦) قال العضد: إذا تعارض نصان يدلان بالاقتضاء ، فأحدهما لضرورة الصدق ، والآخر لضرورة وقوعه وقوعه شرعا ، واحتاج كل منهما إلى إضمار ، قدم الأول ، لأن الصدق أتم من وقوعه شرعا . ا ه. . شرح العضد (٣١٤/٢ ) ،

وانظر: شرح الكوكب (٦٧٠/٤) ، فواتح الرحموت (٣٨٦/٢) .

الثاني والعشرون: أن يكونا دالين بجهة التنبيه والإيماء، إلا أن أحدهما لو لم يقدر كون المذكور فيه علة للحكم المذكور معه، كان ذكره عبشا وحشوا، والآخر من قبيل ما رتب فيه الحكم على الوصف بقاء التعقيب، فالذي لو لم يقدر فيه (١) التعليل كان ذكره عبثا، أولى من الآخر، نظرا إلى محذور العبث في كلام الشارع، وإلغاؤه أتم من محذور المخالفة لدلالة حرف الفاء على التعليل، وإمكان تأويلها بغير السببية، بل وهو أولى من سائر أنواع التنبيه والإيماء لما ذكرناه من زيادة المحذور؛ ومنا دل\* على العلية بفاء التعقيب لظهورها، مقدم على ما عداه من باقي أقسام التنبيه والإيماء.

الثالث والعشرون: أن يكونا دالين بجهة المفهوم ، إلا أن أحدهما من قبيل مفهوم المخالفة (٢) ، والآحر من قبيل مفهوم الموافقة (٢) ، والآحر من قبيل مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة (٤) من جهة أنه متفق عليه ومختلف في مقابله ؛ وقد يمكن ترجيح مفهوم المخالفة عليه من وجهين :

<sup>(</sup>١) " فيه " ساقطة من نسخة (م).

<sup>\*</sup> نماية ورقة ( ٥٣٩ ع ) .

<sup>(</sup>٢) مفهوم المخالفة هو: دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه ، مخالف لما دل عليه المنطوق ، لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم . المناهج الأصولية ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) مفهوم الموافقة: دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه ، وموافقته له نفيا أو إثباتا ، لاشتراكهما في معنى يدرك من اللفظ بمجرد معرفة اللغة ، دون الحاجـــة إلى بحــت واحتهاد. المناهج الأصولية ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) جزم به المصنف في منتهى السول ص ٧٥.

الأول: أن فائـــدة مفهوم المخالفة التأسيس ، وفائدة مفهوم الموافقة التأكيد، والتأسيس أصل ، والتأكيد فرع ، فكان مفهوم المخالفة أولى (١).

الثاني: أن مفهوم الموافقة لا يتم إلا بتقدير فهم المقصود من الحكم في محل النطق، وبيان وجوده في محل السكوت، وأن اقتضاءه للحكم في محل السكوت أشد (٢). وأما مفهوم المخالفة فإنه يتم بتقدير عدم فهم المقصود من الحكرم في محل النطق، وبتقدير كونه غير متحقق في محل السكوت، وبتقدير أن لا يكون أولى بإثبات الحكم في محل السكوت، وبتقدير أن يكون له معارض في محل السكوت؛ ولا يخفى أن ما يتم على تقديرات أربعة يكون أولى، مما لا يتم إلا على تقدير واحد.

الرابع والعشرون: أن تكون دلالة أحدهما من قبيل دلالة الاقتضاء، ودلالـــة الآخر من قبيل دلالة الإشارة ؛ فدلالة الاقتضاء أولى لترجحها بقصد المتكلم لهـــل، بخلاف دلالة الإشارة (٣).

<sup>(</sup>١) وفي هذا نظر ، بل كل منهما يفيد التأسيس ، غاية الأمر أن ما يفيده مفهوم المخالفة مخالف للحكم المنطوق ، وما يفيده مفهوم الموافقة موافق للمنطوق ، واتحاد نوع المنطوق والمفهوم في مفهوم المخالفة ، لا يخرجه إلى التأكيد .

انظر: منتهي السول ص٧٥ ، نحاية السول (١٠٠٨/٢) ، الآيات البينات البينات (٣٠٥/٤) .

<sup>(</sup>٢) ليس بلازم أن يكون أشد ، بل تكفى المساواة في المعنى الذي من أحله أتى الحكم .

<sup>(</sup>٣) نقل ابن النجار عن الأصفهاني قوله: أما تقديمه - أي الاقتضاء - على الإشارة ، فـــــــلأن الاقتضاء مقصود بإيراد اللفظ صدقا أو حصولا ، ويتوقف الأصل عليه ، بخلاف الإشارة فإنما لم تقصد بإيراد اللفظ ، وإن توقف الأصل عليها . ا هـــ . شرح الكوكب (7٧٢/٤ - 7٧٣) . ( لعل الصحيح وإن لم يتوقف الأصل عليها ) .

الخامس والعشرون: أن تكون دلالة أحدهما من قبيل دلالة (١) الاقتضاء، والآخر من قبيل دلالة التنبيه والإيماء؛ فدلالة الاقتضاء أولى، لتوقف صدق المتكلم أو مدلول منطوقه عليه، بخلاف دلالة التنبيه والإيماء (١).

السادس والعشرون: أن تكون دلالة أحدهما من قبيل دلالة الاقتضاء ، والآخر من قبيل دلالة المفهوم ؛ فدلالة الاقتضاء أولى لوقوع الاتفاق عليها ، ووقوع الخلاف في مقابلها ، ولأن ما يعترض دلالة الاقتضاء من المبطلات ، أقل مما يعترض المفهوم ؛ وكذا كان ما كان (٦) من قبيل دلالة التنبيه والإيماء ، مقدما على دلالة المفهوم (١٠) .

السابع والعشرون : أن تكون دلالة أحدهما من قبيل المنطوق ، والآخر من قبيل دلالسة غير المنطوق ؛ فالمنطوق أولى ، لظهور دلالته ، وبعده عن الالتباس ، بخلاف مقابله .

الثامن والعشرون : أن يكون أحدهما عاما ، والآخر خاصا ؛ فالخاص مقدم على العام (°) لثلاثة أوجه :

<sup>(</sup>١) كلمة ( دلالة ) ساقطة من نسخة (م) .

<sup>(</sup>٢) أي : أن الإيماء وإن كان مقصودا بإفراد اللفظ ، لكنه لم يتوقف الأصل عليه . انظر: شـرح الكوكب (٦٧٣/٤) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ( ب ) وبمذا ما كان .

<sup>(</sup>٤) وأيضا يرجح الاقتضاء على المفهوم: لأن الاقتضاء مقطوع بثبوته ، والمفهوم مظنون ثبوته ، ولذلك لم يقل بالمفهوم بعض من قال بالاقتضاء .

انظر : شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٣١٤/٢) ، جمع الجوامع بشرح المحلـــي (٣٦٨/٢) ، نهاية السول (١٠٠٨/٢) ، شرح الكوكب (٢٧٢/٤ – ٦٧٣) .

<sup>(</sup>٥) إن تقديم الخاص على العام هو من باب الجمع بينهما ، وهو بأن يعمل بالخاص فيما تناوله ، ويعمل بالعام فيما بقي ، ومع ذلك، فإن كثيرا من علماء الأصول يجعلون هذا الموضوع في بلب الترجيح ، فقالوا بترجيح الخاص على العام .

مثال ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم " في الرقة ربع العشر " " جزء من حديث طويل أحرجه أبو داود كتاب الزكاة ، باب في زكاة السأمة ( ٩/١) برقم ١٥٦٧ " مع قوله صلى الله عليه وسلم "ليس فيما دون خمس أواق صدقة " " أخرجه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الورق (٢/٥١) برقم ١٤٠٥ ". فيخص الأول بالثاني ، ويصير تقديره في الرقة في خمس =

الأول : أنه أقوى في الدلالة وأخص بالمطلوب .

الثاني: أن العمل بالعام يلزم منه إبطال دلالة الخاص وتعطيله ، ولا يلزم من العمل بالخاص تعطيل العام ، بل تأويله وتخصيصه ، ولا يخفى أن محذور التعطيل فوق محذور التأويل .

الثالث: أن ضعف العموم بسبب تطرق التخصيص إليه وضعف الخصوص بسبب تأويله وصرفه عن ظاهره إلى مجازه ، ولا يخفى أن تطرق التخصيص إلى العمومات أكثر من تطرق التأويل إلى الخاص ، ولهذا كانت أكرش العمومات مخصصة، وأكثر الظواهر الخاصة مقررة ، وهذا يكون المطلق الدال على واحد لا بعينه مرجحا على العام .

التاسع والعشرون: أن يكون أحدهما عاما مخصصا، والآخر غير مخصص، فالذي لم يدخــله التخصيص أولى (١) ،لعدم تطرق الضعف إليه .وعلى هذا، فما

<sup>=</sup> أواق فصاعدا ربع العشر . انظر : البرهان (۲/ ۷۷۳) فقرة (۱۲۳۱) ، المستصفى (۱۲۱۲) المحصول (۱۲۳۳) ، شرح العضد (۱۰۱۳) ، شرح الكوكب (۱۰۷۴) ، تيسير التحرير (۱۰۸/۳) . (7/8) .

<sup>(</sup>١) كلمة ( أولى ) ساقطة من نسخة (ع) .

العام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على العام الذي دخله تخصيص ، وهو رأي جمـــهور أهـــل الأصول ، ولا أعلم أحدا خالف فيه إلا الهندي ، وابن السبكي ، وابن المنير .

وقد نقل إمام الحرمين الجويني ترجيح العام الذي لم يخصص على العام الذي خصصص عن الحققين ، وجزم به سليم الرازي ، وهو قول جمهور العلماء .

قال الفتوحي: وأما كون العام الذي لم يخصص مقدم على العام الذي خصص؛ فلأن العام بعد التخصيص اختلف في كونه حجة بخلاف العام الباقي على عمومه . ا هـ. . شرح الكوكـــب (٢٧٥-٦٧٥) .

أما حجة الهندي وابن السبكي فهي : أن الغالب في العام التخصيص ، والحمل على الغالب أولى، وأن ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى بخلاف الباقي على عمومه . =

کان عاما من وجه ، وخاصا من وجه ، یکون مرجحا علی ما هـو عـام مـن کل وجه  $^{(1)}$  و کذلك المطلق من وجه ، والمقید من وجه ، مرجح علی مـا هـو مطلق من کل وجه  $^{(7)}$  ، وما هو منطوق من کل وجه  $^{(7)}$  ، مقدم علی مـا هـو منطوق من وجه دون وجه  $^{(7)}$  ، و کذلك الحقیقي من کل وجه مقدم علی ما هـو حقیقی من وجه دون وجه .

الثلاثون: أن يكونا عامين إلا أن أحدهما من قبيل الشرط والجزاء، والآخر من قبيل (<sup>3)</sup> النكرة المنفية، فقد يمكن ترجح (<sup>6)</sup> دلالة الشرط والجزاء، لكون

<sup>(</sup>۱) الصحيح أنه يرجح العام من كل وجه على العام من وجه والخاص من وجه بناء على كلامه السابق ( الذي لم يدخله التخصيص أولى ) .

<sup>(</sup>٣) كلمة ( وجه ) ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٤) كلمة (قبيل) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (م) ترجيح.

الحكم ، فيه معللا بخلاف النكرة المنفية ، والمعلل أولى من غيير المعلل (1) ؛ وقد يمكن ترجح دلالة نفي النكرة بأن دلالته أقوى (٢) ، ولهنذا كنان (٣) خروج الواحد منه يعد خلفا في الكلام ، عندما إذا قال " لا رحل في الدار " وكان فيها رجل ، بخلاف مقابله ، وبهذا تكون دلالة النكرة \* المنفية أولى من جميع أقسام العموم (٤) .

الحادي والثلاثون: أن تكون دلالة أحدهما من قبيل دلالة الشرط والجـزاء، والآخر من قبيل أسماء الجموع، فالأول أولى لأن أكثر من خالف في صيغ العموم وافق على صيغة الشرط والجزاء، ولأن (٥) الدلالة فيه مشيرة إلى الحكم والعلـة، بخلاف مقابله، وبهذا يكون أولى من باقى أقسام العموم.

وهذا الرأي – تقديم صيغة الشرط على صيغة النكرة المنفية – رأي جمهور أهل العلم . انظر : المحصول ( $8\pi/2$ ) ، شرح العضد ( $8\pi/2$ ) ، تيسير التحرير ( $8\pi/2$ ) .

(٢) وهذا هو الرأي الثاني ، ووجهه بعد التخصيص في النكرة المنفية لقوة عمومها ، دون الشرط والجزاء . قال الشنقيطي : الظاهر أن النكرة في سياق النفي إذا كانت نصا صريحا في العموم ، كالمبنية مع " لا " نحو " لا إله إلا الله " أو المزيدة قبلها ( من ) نحو " وما من إله إلا الله " أفي أقوى مرتبة في العموم من صيغ الشرط . ا ه. . المذكرة ص ٥٤٩ . وانظر : جمع الجوامع بشرح المحلي (٣٩٨/٢) ، فواتح الرحموت (٣٨٥/٢) .

(٣) كلمة (كان) ساقطة من نسخة (م). \* للمة ورقة (٢٨١ ب).

<sup>(</sup>١) قال الفتوحي: تقدم صيغة الشرط الصريح على صيغة النكرة الواقعة في سياق النفي لدلالة الأولى على كون ذلك علة للحكم، وهو حينئذ أدل على المقصود مما لا علة فيه، إذ لو ألغينا العام الشرطي كان إلغاء للعلة، بخلاف العام غير الشرطي، فإنه لا يلزم منه إلغاء العلة، ويؤيده ما في المحصول: من أن عموم الأول بالوضع، والثاني بالقرينة .انظر: شرح الكوكب (٢٧٧-١٧٧)، المحصول (٥/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٢١٤/٢) ، جمسع الجوامسع بشرح المحلسي (٣٦٨/٢) ، تيسير التحرير (١٥٨/٣) ، فواتح الرحموت (٣٨٦/٢) .

<sup>(</sup>٥) في نسخة (م) إلا أن.

الثاني والثلاثون: أن تكون دلالة أحدهما من قبيل الجمع المعرف ، والآخر جمــع منكر ، فالمعرف أولى لوجهين:

الأول: أن بعض من وافق على عموم الجمع المعرف خالف في المنكر، فكـــان أقوى لقربه إلى الوفاق.

الثاني : أنه لا يدخله الإبهام بخلاف المنكر، فكان أولى .

وربما رجع المنكر بكونه دالا على عدد أقل من الجمع المعرف فكان أقـــرب إلى الخصوص ، فكان أولى .

الثالث والثلاثون: أن يكون أحدهما اسم جمع معرف ، والآخر اسم جنس دخله الألف واللام ؛ فاسم الجمع أولى ، لإمكان حمل اسم الجنس على الواحد المعهود ، بخلاف الجمع المعرف ، فكان أقوى عموما ، وبهذا ، يكون مقدما على من وما (١).

الرابع والثلاثون : إذا كان أحدهما من قبيل اسم الجنس المعرف ، والآخر من قبيل من وما ، فمن وما أولى لعدم احتمالهما للعهد واحتمال ما قابلهما له .

الخامس والثلاثون: أن يكون أحد الظاهرين مضطربا في لفظه بخلاف الآحر، فغير المضطرب أولى ، لأنه أدل على الحفظ والضبط (٢) .

(۱) قال الفتوحي: لأن اسم الجنس المحلى باللام اختلف المحققون في عمومه ، بخلاف الجمع واسمه المعرف باللام ، ومن ، وما ؛ ولأن الجمع واسمه لا يحتمل العهد ، أو يحتمله على بعد ، بخلاف اسم الجنس المحلى باللام ، فإنه محتمل للعهد احتمالا قريبا . اهم . شرح الكوكب (٢٧٧٤) . وانظر : شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٢١٤/٢) ، فواتح الرحموت (٢٨٦/٢) ، تيسير التحرير (١٥٨/٣) ، مذكرة الشنقيطي ص ٥٤٩ .

(٢) حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر ، وإذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، "أخرجه البخاري ، كتاب الأذان ، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى (٢٢٩/١) ، ولا اضطراب في متنه ، فهو مرجح على حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود ؛ "أخرجه الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا مرة (٢/٩٥) برقم ٢٥٧ لأن هذا الحديث رواه يزيد بن أبي زياد وقد اضطرب فيه ، وقال سفيان بن عينية : كان يزيد يروي هذا الحديث ولا يذكر فيه "ثم لا يعود "ثم دخلت الكوفة فرأيت يزيد بن أبي زياد يرويه زاد فيه "ثم لا يعود" ، وكان قد لقن فتلقن . انظر :

السادس والثلاثون: أن يكون أحدهما قد دل على الحكم وعلته ؛ والآخـــر دل على الحكم دون علته ، فالدال على العلة أولى ، لأنه أقرب إلى الإيضــــاح والبيان (١) .

السابع والثلاثون: أن يكون أحدهما قولا ، والآخر فعلا ، فــــالقول أولى ، لأنه أبلغ في البيان من الفعل ، وإن كان أحدهما قولا وفعلا ، والآخر قولا فقط ، فالقول والفعل أولى ؟ لأنه أقوى في البيان (٢) .

(٢) إذا تعارض القول والفعل وعرفت صفة الفعل ، أو جهته — من وجوب ، أو ندب على النبي صلى صلى الله عليه وسلم ، أو على أمته ، ثم ورد القول بنفي ذلك أو بخلافه ، كأن يصوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم العاشر من محرم ، عن نذر مثلا ، أو كان مفروضا عليه عرفه بدليل خارجي، ثم قال : صوم يوم عاشوراء حرام علي ، فحينئذ إن عرف التاريخ بينهما ، فإنه يحكم بأن المتأخر منهما نسخ المتقدم فعلا كان أو قولا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وبناء على المختار من أن أمته مثله ينسخه بالنسبة للأمة أيضا .

وإن جهل التاريخ بينهما ، بأن لم يعرف المتأخر منهما من المتقدم ، فقد اختلف الأصوليون فيـــه على عدة مذاهب .

الأول: مذهب الجمهور، ومنهم الرازي، والمصنف، والبيضاوي، وابن الحاجب إلى ترجيح القول على الفعل، وتقديمه عليه، لأن دلالته صريحة، بخلاف الفعل، ولأن له صيغة دالة على المعنى، ودلالته أقوى من الفعل، والأقوى راجح على غيره، وللقطع بأن القول يتناولنا مطلقا، وأما تنول الفعل لنا فبتقدير أن يكون متأخرا عن القول مشكوك فيه، وكذلك القول يسدل على المقصود بنفسه، والفعل إنما يدل عليه بواسطة قرائن القول أو تأخره، وما يدل بنفسه أقوى ؛ فسالعمل به أولى .

الثاني: ذهب جماعة أخرى إلى تقديم الفعل على القول وإليه مال البدحشي ، واستدل عليه بأن الفعل خاص ، والقول عام ، ولأن دلالة الفعل أبين وأوضح لأنه مشاهد بالعين ، ولهذا يحتساج القول في توضيحه إلى الفعل .

الثالث: ذهب فريق ثالث إلى استوائهما ؛ لأنهما دليلان شرعيان لا مزية لأحدهما على الآخر ، ولأنه يجب علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله على حد سواء ، كما يفيد ذلك =

<sup>(</sup>١) انظر: لهاية الوصول (٣٩٧٩/٩).

تقديم القول لقوة دلالته ؛ فإنه متفق عليها .

وقد ذكر الشوكاني أقساما أخرى فيما يتعلق بتعارض القول والفعل - انظر : إرشاد الفحــول (١٧٥/١) .

مثال ذلك : هيئة الترول إلى السجود .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه " ( أخرجه أبو داود كتاب الصلاة ، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه ٢٢٠/١ برقم ٨٣٩، والترمذي كتاب الصلاة ، باب وضع الركبتين قبل اليدين في السجود ١/٠٥١ برقم ٢٦٧، وقال الترمذي حديث غريب، والنسائي كتاب الافتتاح، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سيجوده ١/٢٢٤ برقم ١٠٨٨، والمن حجر في والحديث سنده صحيح ورجاله كلهم ثقات، قواه النووي في المجموع ٣٩٥/٣ ، وابن حجر في بلوغ المرام ١٨٦١).

وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه " ( أخرجه أبو داود كتاب الصلاة ، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه ٢٠٢/١ برقم ٨٣٨ ، والترمذي باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود ١/٥٠١ برقم ٢٦٨ ، وقال الترمذي : حديث حسن غريب ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ، والنسائي كتاب الافتتاح ، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده ٢٢٣١ برقم ١٠٨٨ ، وابن ماجة كتاب إقامة الصلاة ، باب السجود ص٢١٧ برقم ٨٨٨ ) .

في هذه المسألة ، تعارض القول مع الفعل : فحديث أبي هريرة — وهو قول — يدل على أنه يقدم المصلي يديه قبل ركبتيه عند الترول إلى السجود ، على تفسير بروك البعير على أنه يقدم ركبتيه على على يديه وحديث وائل بن حجر — وهو فعل — يدل على أنه يقدم المصلي ركبتيه قبل يديه عند الترول إلى السجود ، فيقدم القول على الفعل كما هو مذهب جمهور أهل العلم ، هذا إذا فسرنا بروك البعير بوضع يديه قبل ركبتيه ، وإلا فالمسألة مختلف فيها .

انظر : نماية السول (٩٩٨/٢) ، جمع الجوامع بشرح المحلي (٣٦٥/٢) ، تيسير التحرير (١٤٨/٣) ، فواتح الرحموت (٢٩٤/٢) .

الثامن والثلاثون: أن يكون أحدهما مشتملا على زيادة لم يتعرض الآخر لها، كرواية من روى أنه صلى الله عليه وسلم "كبر في صلة العيد سبعا " (١) فإنما مقدمة على من روى أربعا (٢) ، لاشتمالها على زيادة علم خفي علي الآخر (٣) .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث أخرجه أبو داود ، كتاب الصلاة ، باب التكبير في العيدين (١/٤٢٨-٤٢٨) ، برقم ( ١١٤٩ ) .

وأخرجه ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة ، باب ما جاء في كم يكبر في صلاة العيدين ؟ ص٣٠٣ برقم ( ١٢٨٠ ) .

وأخرجه الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ما جاء في التكبير في العيدين ٧٧/٣ برقم ( ٣٦٥ ) . والبيهقي في السنن الكبرى ، كتاب صلاة العيدين ، باب التكبير في صلاة العيدين ، ٢٧/٥ برقم ( ٦٢٦٦ ) . والدارقطني ، كتاب العيدين ٣٠/٢ برقم ( ١٧١٠ ) .

فالحديث صحيح بمجموع طرق رواياته . انظر : نصب الراية ٢١٦/٢-٢١٩ ، إرواء الغليل رقم ( ٦٣٩ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود ، كتاب الصلاة ، باب التكبير في صلاة العيدين ١ /٢٦٤ برقم (١١٥٣) . والبيهقي في السنن الكبرى ، كتاب صلاة العيدين ، باب ذكر الخبر الذي روي في التكبير أربعا ٥/ ٩ برقم (٦٢٧٥) ، من طريق عبدالرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول . قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة ، عن أبي موسى الأشعري وعبدالرحمن بن ثوبان : ضعفه يجيى بن معين ، وقال النسائي : ضعيف ، قال الحافظ ابن حجر : وإسناده ضعيف ، وأبو عائشة جليس أبي هريرة : مجهول الحال ، انظر : تمذيب التهذيب (٣٠٨٣-٣٢٩) .

<sup>(</sup>٣) ذهب الجمهور إلى أن الخبر المشتمل على زيادة يكون مقدما على الخبر الآخر غير المشتمل على تلك الزيادة .

و ذهب الحنفية إلى الأخذ بالأقل ، لاتفاق الدليلين عليه .

انظر: الآيات البينات (٢٠٢/٤) ، نشر البنود (٢/٥٨٢) ، الترياق النافع (١٨٨/٢) ، الله البينات (١٨٨/٢) ، المغين لابن قدامة المسهذب (١٦٦/١) ، المغين لابن قدامة المركبة (٣٨٠/٢) .

التاسع والثلاثون: أن يكون أحد المنقولين الظـــاهرين إجماعــا ، والآخــر نصــــا ، وسواء كان من الكتاب أو السنة ؛ فالإجماع مرجـــح ، لأن النســخ مأمون فيه بخلاف النص (١) .

الأربعون: أن يكونا إجماعين ظاهرين إلا أن أحدهما قد دخل فيه جميع أهــل العصر، والآخر لم يدخل فيه سوى أهل الحل والعقد، فالذي دخل فيه الجميــع. أولى، لأنه أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف فيه.

الحادي والأربعون: أن يكون أحدهما قد دخل فيه مع أهل الحلل والعقد الفقهاء الذين ليسوا أصوليين (٢) ، والأصوليون الذين ليسوا فقهاء ، وخرج عنهم العوام ، والآخر بالعكس ؛ فالأول أولى ، لقربهم من المعرفة والإحاطة بأحكال الشرع واستنباطها من مداركها ، وبهذا المعنى يكون أيضا ما دخل فيه الأصولي الذي ليس بفقيه ، و لم يدخل فيه الفقيه ، أولى مما هو بالعكس ؛ لأن الأصولي أعرف بمدارك الأحكام ، وكيفية تلقي الأحكام من المنطوق والمفهوم ، والأمروالنهى وغيره \* (٣) .

<sup>(</sup>١) قال الشنقيطي: "اعلم أن الإجماع الذي يذكر الأصوليون تقديمه على النص هو الإجماع القطعي خاصة ، وهو الإجماع القولي المشاهد ، أو المنقول بعدد التواتر ، أما غير القطعي مسن الإجماعات كالسكوتي ،والمنقول بالآحاد ، فلا يقدم على النص . واعلم أن تقدم الإجماع علسى النص إنما هو في الحقيقة تقديم النص المستند إليه الإجماع على النص الآخر المخالف للإجماع ، وتارة يكون النص معروفا ، وتارة يكون غير معروف ، إلا أنا نجزم أن الصحابة لم يجمعوا على ترك ذلك النص إلا لنص آخر هو مستند الإجماع " . ا ه . . المذكرة ص٥٣٥ .

وانظر: المستصفى (٢/ ٦٤٠)، المحصول (٥/٥٥ – ٢٥٤)، تيسير التحريسر (١٦١/٣)، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٣١٢/٢)، جمع الجوامسع (٣٧٢/٢)، محمسوع الفتاوى (٢٠١/١٩).

<sup>(</sup>٢) لا يستقيم فقهاء ليسوا أصوليين ، إذ كل فقيه أصولي . ولعمل مقصود المصنف الفروعيون أو الحافظون للفروع والفقه ، ومما يرجحه الوجه الثالث والأربعون والخمسون . \* فماية ورقة ( ٥٤١ ع ) . (٣) انظر : نماية الوصول ( ٣٧١٦/٩ ) .

الثاني والأربعون: أن يكون أحدهما قد دخل فيه المجتهد المبتدع الذي ليس بكافر ، بخلاف الآخر ، فما دخل فيه المجتهد المبتدع أولى ؛ لأن الظاهر من حالمه الصدق ، ولأنه أبعد عن الخلاف .

الثالث والأربعون: أن يكون أحدهما قد دخل فيه المجتهد المبتدع، دون العوام والفروعيين الذين ليسوا أصوليين، والأصوليون ليسوا فروعيين، والآخر بعكسه، فما دخل فيه المجتهد المبتدع أولى، إذ الخلل في قوله إنما هو من جهة كذبه فيما يقول، والخلل في قول من عداه من المذكورين إنما هو من جهله وعدم إحاطته وعدم كماله، ولا يخفى أن احتمال وقوع الخلل بجهة الكذب من الفاسق لحرمته وتعلق الإثم به أندر من الخلل الناشئ بسبب (۱) الجهل وعدم الإحاطة.

الرابع والأربعون: أن يكون أحد الإجماعين من الصحابة ، والآخر من التابعين (٢) ، فإجماع الصحابة أولى ، للثقة بعدالتهم ، وبعد تقاعدهم عن تحقيق الحق وإبطال الباطل ، وغلبة حدهم ، وكثرة احتهادهم في تمهيد أحكام الشريعة ، ولأنه أبعد عن خلاف من خالف في إجماع غير الصحابة . وعلى هذا ، فإجماع التابعين يكون مقدما على إجماع من بعدهم ؛ لقرهم من العصر الأول ، ولقول التابعين يكون مقدما على إجماع من بعدهم ؛ لقرهم من العصر الأول ، ولقول صلى الله عليه وسلم : " خير القرون القرن الذي أنا في ، ثم الذي يليه " فإجماعهم يكون أغلب على الظن .

<sup>(</sup>١) كلمة ( بسبب ) ساقطة من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) هذه صورة لا تتأتى ، إذ لا يمكن إجماع التابعين على خلاف ما أجمع عليــــه الصحابــة ، وهكذا في كل صور التعارض بين إجماعين لا يتأتى .

<sup>(</sup>٣) من قوله ( بخلاف الآخر ) إلى هنا ساقط من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) قال العبادي : إن هذا ظاهر إذا استويا رتبة كأن يكونا سكوتيين ، أو صريحين ظنيين ، =

السادس والأربعون: أن يكون أحدهما مأخوذا عن انقسام الأمة في مسألة من المسائل على قولين في أنه إجماع على نفي قول ثالث ، والإجماع الآخر على إثبات القول الثالث ؛ فالإجماع على إثباته أولى ، لأنه أبعد عن اللبسس ، وعما يقوله المنازع في الأول من وجوه القدح ، ويبديه من الاحتمالات .

السابع والأربعون: أن يكون أحدهما مسبوقا بالمخالفة ، بخلاف الآخـــر ، فالذي لم يســبق بالمخالفة أولى (١) ، لأنه أغلب (٢) على الظن ، وأبعـــد عــن الخلاف (٣) .

الثامن والأربعون: أن يكون أحدهما قد رجع بعض المحتهدين فيه عما حكم به موافقا للباقين لدليل ظهر له ، بخلاف الآخر ، فما لم يرجع فيه بعض المحتهدين أولى ، لبعده عن المناقضة والخلاف فيه .

<sup>=</sup> فلو كان المنقرض عصره سكوتيا ، والآخر صريحا ، ففي تقديم الأول عليه وقفة ، بــــل لا يبعد العكس للاحتمال في السكوتي دون الصريح ، وانقراض العصر لا يقاوم انتفاء الاحتمال عن الصريح " . ا هـــ . الآيات البينات (٤/٥/٤) .

<sup>(</sup>۱) قال المحلي: وقد يقال ما ذكره يشكل تصوره ، لأن فرض الكلام في مسالة اختلف فيها على قولين ، ثم أجمع على أحدهما ، فإذا أجمع ثانيا على القول الثاني كان الثاني مسبوقا بالخلاف كالأول ، وأما لو حصل إجماع في مسألة أخرى ، كان أجمعوا على أن الترتيب في الوضوء واحب من أول وهلة ، واختلفوا في النية في الوضوء أهي واحبة أم لا؟ ثم أجمعوا على ألها واحبة فلا يقدم الإجماع في المسألة الأولى على إجماع الترتيب ( لعل الصحيح النية) لاختلاف الموضوع . ا ه. شرح المحلي على جمع الجوامع (٣٧٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) الغالب.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح العضد (٣١٤،٣١٢/٢) ، جمع الجوامع بشرح المحلي (٣٧٣/٢) ، تشـــنيف المسامع (٣٣/٢-٥٣٨) ، نشر البنود (٢٩٨/٢) .

التاسع والأربعون: أن يكون أحدهما إجماع الصحابة ، إلا أنه لم (١) يدخل فيه غير المحتهدين ، والآخر من إجماع التابعين ، إلا أنه قد دخل فيه جميع أهل عصرهم ؛ فإجماع الصحابة أولى ، للوثوق بعدالتهم ، وزيادة جدهم ، كما سبق تقريره ، وفي معنى هذا يكون قد رجع واحد من الصحابة عن الموافقة ، بخلاف التابعين .

الخمسون: أن يكون أحدهما قد دخل فيه جميع أهل العصر إلا أنه لم ينقرض عصرهم، والآخر بالعكس؛ فما دخل فيه جميع (٢) أهل العصر أولى ، لأن غلبة الظن فيه متيقنة ، واحتمال الرجوع بسبب عدم انقراض\* العصر موهـــوم ، وفي معناه أن يكون ما لم ينقرض عصره قد دخل فيه المجتهد المبتــدع ، أو الأصــولي الذي ليس فروعياً ، أو الفروعي الذي ليس بأصولي ، والآخر بخلافه .

الحادي والخمسون: أن يكون أحدهما غير مأخوذ من انقسام الأمة (٣) على قولين ، كما سبق ، إلا أنه لم ينقرض عصره ، والآخر بعكسه ، فالأول أولى (٤) نظراً إلى أنَّ جهة الإجماع فيه أقوى بيقين ؛ أو رجوع الواحد عنه قبل انقرض عصره إلا أنك العصر موهوم ؛ وفي معناه ما إذا كان أحد الإجماعين قد انقرض عصره إلا أنه مسبوق بالمخالفة ، والآخر بعكسه .

الثاني والخمسون: أن يكون أحد الإجماعين مأخوذاً من انقسام الأمة في المسألة على قولين ، إلا أنه غير مسبوق بمخالفة بعض المتقدمين ، والآخر بعكسه ، فالذي لم يكن مأخوذاً من انقسام الأمة على قولين أولى ، لقوة الإجماع فيه (٥) .

<sup>(</sup>١) " لم " ساقطة من نسخة (ب) . (٢) كلمة (جميع) ساقطة من نسخة (ب) .

<sup>\*</sup>نماية ورقة (٢٦٠ م) . (٣) كلمة (الأمة) ساقطة من نسخة (ع) .

<sup>(</sup>٤) كلمة (أولى) ساقطة من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٥) من قوله ( إلا أنه ) إلى هنا ساقط من نسخة ( ب) .

وانظر: شرح العضد (۳۱۲/۲ ، ۳۱۶) ، الآیات البینات (۱۵/۶) ، نشر البنود (۳۱۵/۲) ، نشر البنود (۳۷۱۸ – ۳۷۱۸) .

## وأما الترجيحات العائدة إلى المدلول:

الأول منها: أن يكون حكم أحدهما الحظر ، والآخر الإباحة ؛ وهـذا ممـا اختـلف فيه: فذهب الأكثر كأصحابنا وأحمد بن حنبل والكرخي والرازي مـن أصحاب أبي حنيفة ، إلى أن الحاظر أولى (١) .

وذهب أبو هاشم وعيسي بن أبان (٢) ، إلى التساوي والتساقط (٣) .

والوجه في ترجيح ما مقتضاه الحظر ، أن ملابسة \* الحرام موجبة للمأم على المحتاط ، ولهذا فإنه لو اجتمع في العين الواحدة حظر وإباحة ، كالمتولد بين ما يؤكل وما لا يؤكل ، قدم التحريم على الإباحة ، كذلك إذا طلق بعض نسائه بعينها ثم أنسيها ، حرم وطء الجميع تقديما للحرمة على الإباحة ، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم : " ما اجتمع الحلال والحرام ، إلا غلب الحرام الحلال " (٤) .

<sup>(</sup>۱) هذا هو الرأي الأول: وهو رأي جمه ور الأصوليين. قال الفتوحي: وهذا هو الصحيح. ا هـ. شرح الكوكب (٤/ ٦٧٩). وانظر: المسودة ص ٣١٢، مجموع الفتاوى (٢٦٢/٢٠)، المعتمد (٢/٥١٠ – ١٨٠١)، شرح العضد (٣١٥/٢)، نهاية السوول (١٠٠١/٣). المعتمد (٢١٠١٠)، نهاية الوصول (٣٨٧/٣)، تيسير التحرير (١٤٤/٣)، فواتح الرحموت (٣٨٧/٢).

<sup>(</sup>٢) هو عيسى بن أبان بن صدقة ، أبو موسى ، من كبار فقهاء الحنفية ، ولد سنة ٢٢١هـ... ، وولي قضاء البصرة ، من مصنفاته " إثبات القياس " ، و"حبر الواحد" ، توفي سنة ٣١٠هـ. انظر ترجمته في الجواهر المضيئة (٢٣/٢) ، تاج التراجم ص٢٢٦ .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الرأي الثاني: ورجحه الغزالي في المستصفى . وبه قال الشيرازي ، وبعض المالكية . انظر: المستصفى (٦٤٥/٢) ، هاية الســـول (١٨٦/٢-١٨٠) ، المعتمــــد (١٨٦/٢-١٨٧) ، شـــرح الكوكب (٦٧٩/٤) ، فواتح الرحموت (٣٨٧/٢) ، تيسير التحرير (١٤٤/٣) .

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ۲۸۲ ب ) .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث قال عنه الحافظ العراقي: لا أصل له ، وقال السبكي نقلا عن البيهقي: هو حديث رواه حابر الجعفي وهو رحل ضعيف عن الشعبي عن ابن مسعدود وهو منقطع ،

قال السيوطي : وهو موقوف على ابن مسعود .

انظر: السنن الكبرى للبيهقي (١٦٩/٧) ، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص٣١ ، المعتبر ص٢٥٠.

وقال صلى الله عليه وسلم: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " (١) غير أنه قد يمكن ترجيح ما مقتضاه الإباحة من جهة أخرى (٢) ، وهي أنا لو عملنا عما مقتضاه التحريم لزم منه فوات مقصود الإباحة من الترك مطلقا . ولو عملنا بما مقتضاه الإباحة، فقد لا يلزم منه فوات مقصود الحظر ، لأن الغالب أنه إذا كان حراما فلابد وأن تكون المفسدة ظاهرة ، وعند ذلك ، فالغالب أن المكلف يكون عالما بها ، فقادرا على دفعها أنه العلمية بعدم لوم المحلور من ترك المباح (١) ، ولأن المباح مستفاد من التحيير قطعا ، بخلاف استفادة الحرمة من النهي لتردده بين الحرمة والكراهة فكان أولى (١) ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي ، كتاب صفة القيامة ٦/١٣٥ برقم (٢٥١٨) ، وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي ، كتاب الأشربة ، باب الحيث على ترك الشبهات ٣٤٣/٨ برقم (٣٤٣/٥) . والدارمي ، كتاب البيوع ، باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ١٦٩/٢ برقم (٢٥٢٨) . وأحمد في مسنده ، مسند الحسن بن على ١٧٥/١ برقم (١٧٢٣) .

<sup>(</sup>۲) هذا هو الرأي الثالث: نسبه صاحب فواتح الرحموت إلى الشيخ محي الدين ابن عسربي ، ونسبه الزركشي إلى القاضي عبدالوهاب في الملخص ، وهو قول ابن حمدان من الحنابلة . انظر: شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (۲/۵/۲) ، البحر المحيط (  $\Lambda$  / ۱۹۰ ) ، شرح الكوكسب (  $\Lambda$  / ۲۷۹/۲) ، فواتح الرحموت ( $\Lambda$  / ۳۸۶/۲) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (م) وصفها.

<sup>(</sup>٤) هذا هو الدليل الأول لأصحاب هذا الرأي .

قال الهندي عن هذا الدليل: إنه مبني على وحوب تعليل الأحكام ورعاية المصالح، وهو باطل عندنا. اهـ هاية الوصول (٣٧٣٠/٩).

وهذا ليس بجواب ، لأنه وإن كان باطلا عنده فليس بباطل عند غيره ، ثم أين بناؤه على وجوب التعليل ؟

<sup>(</sup>٥) هذا هو الدليل الثاني لأصحاب الرأي الثالث: قال الهندي في الرد على هذا الدليل: وهــو ضعيف ، لأنه ليس من ضرورة الحرمة أن تكون مستفادة من النهي ، بل جاز أن تكون مستفادة من صراحة لفظ التحريم والحظر وغيرهما من الألفاظ . ا هــ . نهاية الوصول (٣٧٣٠/٩) . =

وعلى هذا ، فلا يخفى وجه الترجيح بين ما مقتضاه الحرمة ،وما مقتضاه الندب<sup>(۱)</sup> .

الثاني : أن يكون مدلول أحدهما الحظر ، والآخر الوجوب <sup>(۲)</sup> ؛ فما مقتضله
التحريم أولى <sup>(۳)</sup> لوجهين :

= مثال ذلك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لك من الحائض منا فوق الإزار " ( أخرجه أبو داود كتاب الطهارة ، باب في المذي (١٧٥/١) ، والترمذي كتاب الطنهارة ، بناب الاستمتاع ما بين السرة والركبة (١٠/١) ، برقم (١٣٣) وقال حسن غريب )، وقال صلى الله عليه وسلم: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " ( أخرجه مسلم ، كتاب الحيض ، باب جواز غسل الحلفض رأس روجها (٢٤٦/١) برقم ٣٠٢) .

فالحديثان متعارضان في حل الاستمتاع بما بين السرة والركبة ، وذلك لأنَّ الأول يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة ، بينما الثاني يقتضي إباحة كل شيء ما عدا الوطء .

من خلال النظر في أدلة كل فريق من أصحاب الأقوال الثلاثة يترجح قول جمهور الأصوليين والفقهاء القاضي بتقديم المحرم على المبيح ، وذلك لقوة بعض ما استدلوا به ، ولأن العمل بمقتضى هذا القسول عمل بالأحوط ، حيث إن الغرض من ترك المحرم هو دفع المفسدة ، وأما المباح حتى ولو قسدر كونه حالباً للمصلحة ، فإن دفع المفسدة مقدم على حلب المصلحة بدليل وجوب دفع كل ما هو مفسدة ، وعدم وجوب جلب كل ما هو مصلحة غالباً ، ولهذا كان اهتمام العقلاء بدفع المفسدة أكستر مسن اهتمامهم بجلب المصلحة . والله أعلم .

ولما كان الرأي الراجح هو تقليم الحظر على الإباحة ، فإنه في هذه الحالة يرجح الحديث الأول المفيد لتحريم ما بين السرة والركبة ، على الحديث الثاني المبيح لكل شيء خلا الوطء .

انظر: شرح العضد ( 7/ 70) ، المعتمد ( 7/ 701 – 70) ، المستصفى (70 – 70) ، فايسة السول (71 – 70 ) ، فواتح الرحموت (70 ) ، فماية الوصول (90 – 90) ، شرح الكوكب (90 – 90 ) ، المسودة ص91 .

(١) في أنه يقدم الندب ، إذ هو أقوى من الإباحة .

(٢) إذا تعارض الواجب مع المحرم ، ففيه خلاف بين العلماء على رأيين :

الرأي الأول: ألهما يتساقطان ، ولا يقدم أحدهما على الآخر بدليل ألهما متساويان ، فلا مزية لأحدهما على الآخر ، ذلك بأن فعل المحرم يوجب الإثم ، وترك الواجب كذلك موجب للإثم ، فالإثم يتحقق في كل منهما . وبه قال الإمام الرازي وجماعة . انظر: المحصول (٥/٣٧٧) ، نهاية الوصول (٩/٣٧٣) . (٣) وهذا هو الرأي الثاني : وبه قال المصنف وابن الحاجب . انظر : شرح العضد لمحتصر ابن الحاجب (٣) ٥/٢) ، نهاية السول (٢/٢) .

الأول: هو أن الغالب من الحرمة إنما هو دفع مفسدة ملازمة للفعل أو تكميلها (۱) ، تقليلها ، وفي الوجوب تحصيل مصلحة ملازمة للفعل أو تكميلها (۱) ، واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفاسد أتم من اهتمامهم بتحصيل المصالح . ولهذا فإن من أراد فعلا لتحصيل مصلحة ينفر عنه إذا عارضه في نظره لزوم مفسدة مساوية للمصلحة ، كمن رام تحصيل درهم على وجه يلزم منه فوات مثله ؛ وإذا كان ما هو المقصود من التحريم أشد وآكد منه في الواجب كانت المحافظة عليه أولى ، ولهذا كلن ما شرعت العقوبات (۱) فيه من فعل المحرمات أكثر من ترك الواجبات وأشد ، كالرجم المشروع في زنا المحصن (۱) .

الوجه الثاني: أن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده ، فكانت المحافظة عليه أولى ، وذلك لأن مقصود الحرمة يتأتى بالترك ، وذلك كاف مع القصد له أو مع الغفلة عنه ، ولا كذلك فعل الواجب .

وأيضا فإن ترك الواحب وفعل المحرم إذا تساويا في داعية الطبع إليها ، فالترك يكون أيسر وأسهل من الفعل لتضمن الفعل مشقة الحركة وعدم المشقة في الترك ، وما يكون حصول مقصوده أوقع ، يكون أولى بالمحافظة (٤) .

<sup>(</sup>١) في نسخة (م) تعليلها .

<sup>. (</sup>  $\gamma$  ) كلمة ( العقوبات ) ساقطة من نسخة (  $\gamma$ 

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح العضد ( ٣١٥/٢ ) ، نهايــة الســول ( ٢/ ٢٠٠٢ ) ، نهايــة الوصــول ( ٣٧٣٢/٩ ) .

<sup>(</sup>٤) مثاله: ما روى نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له " (أحرجه البخاري في كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ١٣٥/٢ برقم ١٩٠٠، ومسلم في كتاب الصيام، باب وجوب صيام رمضان ٦٨٨/٧).

قال نافع: فكان عبدالله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر فإن رأى فذلك، وإن لم ير أصبح مفطرا. وروى عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم: (أخرجه أبو داود كتاب الصيام، باب كراهية صيام يوم الشك ١٢١/٢، كتاب الصوم، بلب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك ١٤٣/٣، وقال الترمذي: حديث عمار حسن صحيح) =

الثالث: أن يكون حكم أحدهما الحرمة ، والآخر الكراهـة ؛ فالحظر أولى ، لمساواته الكراهة في طلب الترك وزيادته عليه بما يدل على اللوم عند الفعل، ولأن المقصود منهما إنما هو الترك لما يلزمـه مـن دفع المفسدة الملازمـة للفعل ، وأيضا والحرمة أوفي لتحصيل ذلك المقصود ، فكانت أولى بالمحافظـة ، وأيضا فإن العمل بالمحرم لا يلزم منه (۱) إبطال دلالـة (۱) المقتضي للكراهـة (۱) وهو طلب الترك ، والعمل بالمقتضي للكراهة مما يجوز معـه الفعل ، وفيـه إبطال يكون دلالـة المحرم ، ولا يخفـي أن العمل بما لا يفضـي إلى الإبطال يكون .

وبما حققناه في ترجيح المحرم \* على المقتضي للكراهة يكون ترجيح الموجب على المقتضى للندب (١٠) .

<sup>=</sup> فدلت الرواية الأولى على وجوب صيام يوم الشك، ودلت الرواية الثانية على أن تكمل العدة ثلاثين . وأنه يحرم صوم يوم الشك . والراجح هو رواية التحريم ، لما روى ابن عباس قال : صلى الله عليه وسلم " فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " (أخرجه أبو داود كتاب الصيام ، باب وجوب صيام رمضان ١٢٥/٢ ، والترمذي كتاب الصوم ، باب ثبوت شهر رمضان ٣/٣٤ وابن ماجة كتاب الصوم ، باب ثبوت شهر رمضان ٣/٣٤ وابن ماجة كتاب الصوم ، باب ثبوت المهر رمضان ٣/٣٤ وابن ماجة كتاب الصوم ، باب ثبوت المفهر ، وذلك مجمل ، وهذا مفسر ، فوجب أن يحمل المجمل على المفسر .

<sup>(</sup>١) من قوله ( دفع ) إلى هنا ساقط من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (م) ذلك.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (م) المكراه.

<sup>\*</sup> نماية ورقة ( ٤٣٥ ع ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: جمع الحوامع بشرح المحلسي ( ٣٦٩/٢ ) ، تهاية الوصول ( ٣٣٣/٩ ) .

الرابع: أن يكون حكم أحدهما إثباتا ، والآخر نفيا ، وذلك كخبر بلال بـ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى  $^{(1)}$  ، وخبر أســـامة أنه دخــــل و لم يصـــل  $^{(7)}$  ، فالنافي مرجح على المثبت  $^{(7)}$  ، خلافا للقاضي عبدالجبـــار في قولـــه إنحما سواء  $^{(1)}$  .

(۱) أخرجه البخاري ، كتاب الصلاة ، باب قول الله تعالى : { واتخذوا مــن مقــام إبراهيــم مصلى} ١٠٧/١ برقم ( ٣٩٧ ) .

ومسلم ، كتاب الحج ، باب استجاب دخول الكعبة للحاج وغيره ٢٥٢/٩ برقم ( ١٣٢٩ ) . (٢) أخرجه البخاري ، كتاب الصلاة ، باب قول الله تعالى { واتخذوا مـــن مقـام إبراهيــم مصلى} ١٠٧/١ برقم ( ٣٩٨ ) .

ومسلم ، كتاب الحج ، باب استجاب دخول الكعبة للحاج وغيره ٤٥٣/٩ برقم ( ١٣٣٠ ) . (٣) هذا هو الرأي الأول - في تعارض النافي مع المثبت - وإليه ذهب بعض العلماء من الحنفية ، والحنابلة ، وعليه نص الإمام أحمد ، وجمهور الشافعية ومنهم المصنف .

انظر : البرهان (۲ / ۷۸۰ ) ، المستصفى (۲/۹۳۳ ) ، شرح مختصر ابن الحاجب ( ۲ / ۳۱۵) تيسير التحرير ( ۳ / ۱۶۶ ) ، شرح الكوكب ( ٤/ ٦٨٢ ) .

(٤) هذا هو الرأي الثاني : وبه قال عيسى بن أبان والغزالي ، ووجهوا ذلك باحتمال وقوعــهما في حالين فلا يكون بينهما تعارض .

والرأي الثالث: يقدم المثبت على النافي لاشتماله على زيادة علم وبه قال أبو الحسن الكرخي، ونسبه إمام الحرمين إلى الجمهور، وذلك لأن المثبت يخبر عما علم به، والنافي يخبر عن الظاهر، فيكون المثبت أولى ، لأن عنده زيادة علم، ولأن المثبت مؤسس، والنافي مؤكد والتأسيس أولى من التأكيد.

وقد ذهب كثير من أصحاب هذا الرأي إلى أنه لا يرجع المثبت على النافي إلا إذا كان النافي قـــد أخبر عما عليه الأصل ، أما إذا كان النفي مستندا إلى دليل من جنس دليل الإثبات فلا يرجــــح الإثبات على النفى ، وإنما يتساويان ويطلب مرجع آخر .

 = وبعد أن ذكر إمام الحرمين مذهب الجمهور - ترجيح الإثبات على النفي - فصل فقل : إن هذا القول يحتاج إلى مزيد من التفصيل عندنا ، فإن كان الذي نقله النافي إثبات لفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقتضاه النفي ، فلا يترجح على ذلك اللفظ النفي متضمنه الإثبات ، لأن كل واحد من الراويين مثبت فيما نقله ، وهو مثل أن ينقل أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح شيئا ، وينقل الثاني أنه قال : لا يحل ، وكل ناف في قوله مثبت ، فأما إذا نقل أحدهما قولا أو فعلا ، ونقل الثاني ، أنه لم يقل و لم يفعل ، فالإثبات مقدم ، لأن الغفلة تتطرق إلى المصغي المستمع وإن كان محدا ، والذهول عن بعض ما يجري أقرب من تخيل شيء لم يجر له ذكر . ا ه . . البرهان (٧٨٠/٢) فقرة (١٢٥٠) .

وإلى نفس الرأي أشار الكمال بن الهمام .

ويرى البهاري : أن النفي يترجح على الإثبات فيما الغالب فيه الشهرة و لم يشتهر ، كحديث عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر على حديث الانتقاض به .

وهناك قول حكاه ابن السبكي أن المثبت مقدم إلا في الطلاق والعتاق فيرجح النافي لهما علــــــى المثبت ، وحكى عكس هذا ابن الحاجب .

انظر: البرهان (۲ / ۷۸۰) ، المستصفى (۲/ ۱۳۹۳) ، شرح العضد لمختصر ابـــن الحــاجب (۲/ ۳۱۵) تيسير التحرير (۳ / ۱٤٤) ، شرح الكوكب (۶/ ۲۸۲) .

ولقد اختلفت أقوال فقهاء الحنفية في تقديم النافي على المثبـــت أو العكس.

قال فخر الإسلام البزدوي: إن كان النفي أصليا: يقدم الإثبات على النفي ولا يتعارضان، واستدل لذلك بأنه لو جعل النافي أولى يلزم عليه تكرر النسخ بتغيير المثبت للنفي الأصلي ثم تغيير النافي للإثبات. وأيضا لأن المثبت يشتمل على زيادة علم كما في تعارض الحرح مع التعديال، فإنه يقدم الجرح، ولأن المثبت مؤسس، والتأسيس خير من التأكيد.

أما إذا كان النفي بما يثبت بالدليل ، فإنه يتعارض مع الإثبات ، لأن النفي حينئذ يكــون مثــل الإثبات ، لأن كليهما خبران عن علم ، وفي تلك الحالة يطلب الترجيح .

قال عيسى بن أبان : إنهما يتعارضان ، ويطلب الترجيح من وجه آخر ، لأن ما يستدل به على صدق الراوي مثلا في المثبت من العقل والضبط والإسلام والعدالة موجود في راوي النافي ، فلهذا يتعارضان ، ولأن المثبت معمول به كالنافي . =

والمثبت (۱) ، وإن كان مترجحا على النافي لاشتماله على زيادة على ، غير أن النافي لو قدرنا تقدمه على المثبت ، كانت فائدته التأكيد (۲) ؛ ولو قدرنا تأخروه كانت فائدته التأسيس ؛ وفائدة التأسيس أولى ، لما سبق تقريره ، فكان القضاء بتأخيره أولى (۳) .

فإن قيل: إلا أنه يلزم من تأخره مخالفة الدليل المثبت ورفـــع حكمــه دون تقدمه.

قلنا: هو معارض بمثله (<sup>1)</sup> ؛ فإنا لو قدرنا تقدم النافي ، فالمثبت بعده يكون نافيا لحكمه ورافعا له (<sup>0)</sup> .

فإن قيل: المثبت ، وإن كان رافعا لحكم النافي (١) على تقدير تأخره عنه ، فرافع لما فائدته التأكيد ، ولو قدرنا تأخر النافي كان مبطلا لما فائدته التأسيس ، فكان فرض تأخر المثبت أولى .

<sup>(</sup>١) من هنا يبطل المصنف حجج أصحاب الرأي الثالث ، فهذا الإبطال يتضمن ذكر حججهم لأنه يعرضها في معرض الرد عليها .

<sup>(</sup>٢) التأكيد لا داعي له لاسيما وقد أتى بعده المثبت.

<sup>(</sup>٣) وهـذا يقـال مثلـه في تـأخر المثبـت ، فإنـه يفيـد التأسـيس ، فكـان أولى .

<sup>(</sup>٤) كلمة ( بمثله ) ساقطة من نسخة ( ع ) .

<sup>(</sup>٥) هذا هو الأصل في رفع النفي الأصلي .

<sup>(</sup>٦) من قوله ( فالمثبت بعده ) إلى هنا ساقط من نسخة (  $\psi$  ) .

قلنا: إلا إنه وإن كانت فائدة النافي التأكيد على تقدير تقدمــه، فالمثبت يكون رافعا لحكم تأسيسي، وهو الباقي على الحال الأصلي وزيادة ما حصل من النافي من التأكيد. ولا كذلك ما لو كان النافي متأخرا؛ فإنــه لا يرفع غـير التأسيس، وما لا يفضي إلى رفع التأسيس مع التأكيد يكون أولى مما يفضي إلى رفع الأمرين معا، وما يقال من أن المثبت مفيــد لمــا هــو حكــم شــرعي بالاتــفاق، والنــافي غير مجمـع على إفادته لحكم (١) شرعي، والغالب مــن الشارع أنه لا يتولى بيان غير الشرعي، فمع أنه غير سديد من جهة أن الحكــم الشرعي غير مقصود (٢) لذاته، وإنما هو مقصود لحكمته، لكونه وسيلة إليــها، وحكمه الإثبات وإن كانت مقصودة؛ فكذلك حكمه النفي، فهو معارض مـن وعلى هذا، فالحكم المقرر للنفي الأصلي يكون أولى من المغير (٣).

قال النووي: أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال رضي الله عنه لأنه مثبت فمعه زيادة علم فوجب ترجيحه ، والمراد الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود ، ولهذا قال ابن عمر : ونسيت أن أسأله كم صلى ؟ . وأما نفي أسامة رضي الله عنه فسببه لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب ، واشتغلوا بالدعاء في ناحية من نواحي البيت ، والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية أخرى ، وبلال رضي الله عنه قريب منه فرآه لقربه ، و لم يراه أسامة رضي الله عنه لبعده واشتغاله بالدعاء ، فجاز له واشتغاله وكانت صلاة خفية فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء ، فجاز له نفيها عملا بظنه ، وأما بلال فحققها فأحبر كما . اه. شرح النووي على مسلم (٩/٨٠-

<sup>(</sup>١) في نسخة ( ب ) بحكم .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ( ب ) سديد .

<sup>(</sup>٣) الذي يظهر لي أن الأولى هو رأي الجمهور وهو الأحذ برواية المثبت لأن عنده زيادة عليه ليست عند النافي ، هذا عند تساوي سنديهما إن كانا إخبارين عن الرسول صلي الله عليه وسلم ، وإلا فيقدم ما يقوي سنده ، وهو المأخوذ به عموما سيواء في تعارض مثبتين ، أو نافيين ، أو مثبت ومنفي ، وعند صحة الإسناد وقوته لا يكون للتوجيهات العقلية في تقديم الأضعف وجه .

الخامس: أن يكون حكم أحدهما معقولا ، والآخر غير معقول ؛ فما حكمه غير معقول وإن كان الثواب (١) بتلقيه أكثر لزيادة مشقته كما نطيق بيسه الحديث (١) إلا أن مقصود الشارع بشرع ما هو معقول أتم مما ليسس بمعقول ، نظرا إلى سهولة الانقياد وسرعة القبول ؛ وما شرعه أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع يكون أولى ، ولهذا كان شرع المعقول أغلب من شرع غير المعقول ، حتى إنه قد قيل إنه لا حكم إلا وهو معقول ، حتى في ضرب الدية على العاقلة ونحوه مما ظن أنه غير معقول ؛ ولأن ما يتعلق بالمعقول من الفائدة بالنظر إلى محل النص بالتعدية والإلحاق أكثر منه في غير المعقول (٣) ، فكان أولى ، وما كسانت حهة تعقله أقوى كما يأتي وجه التفصيل \* فيه في العلل ، فهو أولى .

السادس: أن يكون أحدهما مشتملا على زيادة لا وجود لهـــا في الآخــر، كموجب الجلد مع  $^{(1)}$  الموجب للجلد  $^{(0)}$  والتغريب  $^{(7)}$ ، فالموجب للزيادة يكون

انظر: البرهان (۲/۰۷۰) فقرة ( ۱۲۰۰) ، المسودة ص ۳۱۰ ، شرح محتصر الروضة ( 794/7) ، شرح الجوامع (794/7) ، شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (71/7) ، كشف الأسرار (91/7) ، أصول السرخسي (11/7-77) ، فواتح الرحموت (11/7-77) ، إرشاد الفحول (11/7-77) ، فواتح الرحموت (11/7-77) ، شرح العضد (11/7-77) ، تيسير المحصول (11/7-77) ، شرح العضد (11/7-77) ، شرح الكوكب (11/7-77) .

<sup>(</sup>١) في نسخة (م) ثوابه .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها " ثوابك على قدر نصبك " وقد تقدم تخريجه ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) من قوله ( ولأن ما يتعلق ) إلى هنا ساقط من نسخة ( م ) .

<sup>\*</sup>نماية ورقــــة ( ٢٦١ م ) .

<sup>(</sup>٤) " مع " ساقطة من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) كلمة (للجلد) ساقطة من نسخة (ب).

<sup>(</sup>٦) التغريب مصدر غرب ، أي الإبعاد ، وهو النفي عن وطن المولد وموطن الإقامة . انظر : معجم لغة الفقهاء ص ١٣٧ .

أولى (1) ، لأن العمل بالزيادة غير موجب لإبطال منطوق الآخر فيما دل عليه من وجوب الجلد وإجزائه عن نفسه ، والعمل بالموجب للجلد فقط موجب لإبطال المنطوق في الدلالة على وجوب الزيادة ؛ وما لا يفضي إلى إبطال حكم الدليل أولى مما يفضي إلى الإبطال ؛ ولأن دلالة الموجب للجلد على نفي الزيادة غير مأخوذة من منطوق اللفظ ، ووجوب الزيادة مأخوذة من منطوق اللفظ ، ومخالفة ما ليس بمنطوق بالمنطوق أولى من العكس لما تقدم .

السابع: أن يكون موجب أحدهما الحد والآخر الدرء له ؛ فالداريء يكون أولى (7) ، نظرا إلى ما حققناه في ترجيح ما حكمه النفي على ما حكمه الإثبات ،

(١) إن الزائد دال بالنطق ، والناقص بالمفهوم ، والمنطوق أعلى من المفهوم ، وبه يترجح العمل بالتغريب في حديث " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " على عدمه المأخوذ من آية الزنا ، لأن الآية ساكتة عن التغريب ، والحديث ناطق به ؛ فيقدم النطق .

(٢) إذا تعارض حديثان أو دليلان ، أحدهما يوجب الحد بمعنى يثبته والآخر ينفيه . فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة آراء :

الرأي الأول: للجمهور ، يقدم الحديث النافي ، للحد على الموجب له ، وإليه ذهب المصنف وابن الحاجب والبيضاوي .

الرأي الثاني: يقدم الموجب للحد على النافي وإليه ذهب جماعة من المتكلمين ، لأن الموجب لــه فائدته التأسيس وتشريع حكم جديد لا تفيده البراءة الأصلية ، والنافي يفيد تأكيد ما تفيده البراءة الأصلية ، والتأسيس أولى من التأكيد .

الرأي الثالث: لا يرجح أحدهما على الآخر ، لأن كل واحد منهما حكم شرعي لا تسقطه الشبهة ، ولا تؤثر في ثبوته ؛ لأنه يثبت بخبر الآحاد والقياس ، مع وجود الشبهة في كل منهما . واختاره أبو يعلى ، والموفق المقدسي ، والغزالي ، والقاضي عبدالجبار المعتزلي ، وهو قول الشيرازى .

والراجح والله أعلم هـ و القول الأول : الذي هو تقديم المقتضي لدفع الحدود على المثبت لهـ ا ، لقوة أدلتهم ، ولأن الشبهة تؤثر في درء الحدود . = ولأن الخطأ في نفي (١) العقوبة أولى من الخطأ في تحقيقها ، على ما قال صلى الله عليه وسلم لأن يخطيء في العقو خير من أن يخطيء في العقوبة (٢) ، ولأن ما يعترض الحد من المبطلات أكثر مما يعترض الدرء ، فكان أولى لبعده عن الخلل وقربه إلى المقصود ؛ ولأنه على خلاف الدليل النافي للحد والعقوبة .

الثامن: أن يكون حكم أحدهما \* وقوع الطلاق أو العتق ، وحكم الآخر النامن: أن يكون حكم أحدهما \* وقوع أولى (٣) ، لأنه على وفق نفيه ، قال الكرخي : ما حكمه الوقوع أولى (٣) ، لأنه على وفق

<sup>=</sup> قال المحلي: ونافي الحد على الموجب له - يعني يقدم على الموجب له - لما في الأول من اليسر وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى { وما جعل الحرج الموافق لقوله تعالى { وما جعل على هم العسر } ، وقوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } . ا هـ . شرح المحلي على جمع الجوامع (٣٦٩/٢) .

انظر: التبصرة ص ٤٨٥ ، المحصول (٥/١٤٤) ، المسودة ص ٣١٣ ، العدد (٣١٥/٢) ، تشنيف المسامع (٣١٥/٣) ، شرح الكوكب (٢٩٦/٤) ، شرح العضد لمختصر ابن الحساجب (٣١٥/٢) ، فواتح الرحموت (٣٨٦/٢) ، تيسير التحرير (٣١٦/٣) ، الآيات البينات (٤/٥٣٤)، التقرير والتحبير (٣٤٤/٣) ) ، الاعتبار ص ١٥-١٥ .

<sup>(</sup>١) مكان ( الخطأ في نفي ) بياض في نسخة ( ع ) .

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث طويل: أخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها موصولا وموقوف اللهظ ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطيء في العفو حير من أن يخطيء العقوبة . انظر: تحفة الأحوذي (٢٨٨/٤) .

والحديث رواه الحاكم ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد، و لم يخرجاه.

وتعقبه الذهبي فقال : قال النسائي : يزيد بن زياد شامي متروك . وقال الترمذي : يزيد بـــن زيــاد الدمشقي ضعيف الحديث . والحديث روي من طرق عدة ، لا تخلو من ضعف .

<sup>. (</sup>٣٢٥/٤) ، ميزان الاعتدال (٣٨٤/٤) ، تلخيص الحبير (٥٦/٤) ، ميزان الاعتدال (٣٢٥/٤) .

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ۲۸۳ ب ) .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الرأي الأول: وإليه ذهب الجمهور، فقد ذهبوا إلى ترجيح موجب الطلاق والعتاق على نافيهما ؛ لأن الأصل عدم القيد من العصمة والرقبة، ولأن عند المثبت زيادة علم لا توجد عند النافي لهما .

قال الإسنوي: يرجح الخبر المثبت للطلاق أو العتاق على الخسير النافي لمه ، حلاف البعضهم ، فالخبر الدال على ثبوت الطلاق أو العتاق دال على زوال قيد النكاح ، أو ملك اليمين ، =

الدليل (١) النافي لملك البضع وملك اليمين ، والنافي لهما على خلافه .

ويمكن أن يقال بل النافي لهما أولى  $(^{(7)})$  ، لأنه على وفق الدليل المقتضي لصحة النكاح وإثبات ملك اليمين المترجح على النافي له  $(^{(7)})$  .

التاسع: أن يكون حكم (<sup>3)</sup> أحدهما تكليفيا ، وحكم (<sup>6)</sup> الآخر وضعيا ؟ فالتكليفي وإن اشتمل على زيادة الثواب المرتبط بالتكليف ، وكان لأجال واجحا ، فالوضعي من جهة أنه لا يتوقف على ما يتوقف عليه الحكم التكليفي من أهلية المخاطب وفهمه وتمكنه من الفعل يكون مترجحا (<sup>1)</sup>.

= فيكون موافقا للأصل وحينئذ فيكون أرجح . وهذا الذي حزم به البيضاوي وحزم به الآمـدي حكمـــــا وتعليلا . ا هـــ . نهاية السول (١٠٠٣/٢) .

قال الفتوحي: وذكر أبو الخطاب أن تقديم موجب العتق قـــول العلمـــاء غــير عبدالجبـــار، وقاله الحنفية ومنهم الكرخي، وهو ما قدمه ابن الحاجب. ا هــ. شرح الكوكب (٢٩٢/٤). (١) كلمة (الدليل) ساقطة من نسخة (ب).

(٣) وهناك رأي ثالث : وهو أنهما متساويان، أي فلا يقدم أحدهما إلا بمرجح ، وهو رأي القــــاضي عبدالجبار بن أحمد المعتزلي .

انظر : المعتمد (٣٢٥/٢) ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٣١٦/٢) ، نهاية السول (٣١٠/٢) ، المحسودة ص ٣١٤ ، شرح الكوكب (٢٩١/٤) ، المحصول (٥/٠٤) .

(٤) كلمة ( حكم ) ساقطة من نسخة (  $\psi$  ) .

(٥) كلمة ( حكم ) ساقطة من نسخة ( م ) .

(٦) هذا هو الرأي الأول وبه قال المصنف ، وابن السبكي ، والشوكاني .

انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي (٣٦٩/٢ - ٣٧٠ ) ، شــرح الكوكــب ( ٤/ ٣٩٣ ) ، إرشــاد الفحول ( ٢ / ٣٨٧ ) .

والرأي الثاني : أن التكليفي أرجح لاشتماله على زيادة الثواب المرتبط بالتكليف .

والرأي الثالث: أهما متساويان فلا يقدم أحدهما على الآحر إلا بمرجح.

ونقل الفتوحي عن ابن مفلح قوله : و لم يذكر أصحابنا ترجيح حكم تكليفي علـــــى وضعـــــي ، فظاهره سواء . ا هــــ . شرح الكوكب (٦٩٣/٤) . = العاشر: أن يكون حكم أحدهما أخف من الآخر ، فقد قيل إن الأحف أولى (١)؛ لأن الشريعة مبناها على التخفيف على ما قال الله تعالى: { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } (٢) ، وقال تعالى: { وما جعل عليكم في الدين من حرج} (٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" (١) .

وقيل إن الأثقل أولى (°) ، نظرا إلى أن الشرعية ، إنما يقصد بها مصالح المكلفين ، والمصلحة في الفعل الأشق أعظم منها في الفعل الأخف ، على ما قال صلى الله عليه وسلم " توابك على قدر نصبك " ، ولأن الغالب على الظن إنما هو تأخره عن الأخف ، نظرا إلى المألوف من أحوال العقلاء ؛ فإن من قصد تحصيل مقصوده بفعل من الأفعال ولم يحصل به لا يقصد تحصيله

<sup>=</sup> وانظر: شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (7/7/7) ، جمع الجوامع بشرح المحلي (7/9/7) ، خماية السول (7/0/7) ، شرح الكوكب (7/9/7) ، فواتح الرحموت (7/0/7) ، تيسير التحرير (7/17/7) ، إرشاد الفحول (7/0/7) .

<sup>(</sup>١) هذا هو الرأي الأول: وإليه ذهب صاحب الحاصل والبيضاوي وغيرهما.

قال الفتوحي : إن التكليف بالأخف يرجح على الأثقل . وهذا هو الصحيح . ا هـــ . شـــرح الكوكب ( ٢/٩٢/٤ ) ، وانظر : الحاصل ( ٩٨٥/٢ ) ، نحاية السول ( ١٠٠٨/٢ ) ، الإهـــاج ( ٣ / ١٠٠٣ )

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، جزء من الآية ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ، جزء من الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ٦٦٠ ، وسبق التعليق على لفظ " في الإسلام "

<sup>(</sup>٥) هذا هو الرأي الثاني ، وإليه ذهب الجمهور وجزم به المصنف في منتهى السول .

قال ابن السبكي بعد أن قرر أن البيضاوي يرى تقديم الأخف : والحــق خلافه . ا هـــــ . الإنجـــاج (٣ / ١٥٣ – ١٥٤ )

وانظر : منتهى السول ص ٧٥ ، نماية السول (٢ / ١٠٠٨ ) ، جمع الجوامع ( ٣٦٨/٢ – ٣٦٩ ) .

بما هو أخف منه (۱) بل بما هو أعلى منه ، فبتقدير تقدم الأخف على الأثقل يك\_ون موافقا لنظر أهل العرف ، فكان أولى ، ولأن زيادة ثقله تدل على ت\_أكد المقصود منه (۲) على مقصود الأخف ، فالمحافظة عليه تكون أولى (۳) .

الحادي عشر: أن يكون كل واحد من الخبرين خبرا واحدا إلا أن حكم أحدهما مما تعم به البلوى أولى (ئ) ، لكونه أبعد عن الكذب من جهة أن تفرد الواحد بنقل ما تعم به البلوى مع توفر الدواعي على نقله أقرب إلى الكذب كما تقرر قبل (٥) ؛ ولهذا كان مختلف فيه ، ومتفقا على مقابله .

اغتسال المستحاضة لكل صلاة : عن أبي سلمة قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تمراق الدم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي .

والحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها : أن أم حبيبة شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فقال : " امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ، ثم اغتسلي " .

فحديث أبي سلمة يدل على أنه يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة ، وحديث عائشة يدل على أنما لا تغتسل إلا مرة واحدة عند حصول ظن زوال الحيض .

فيرجح حديث الغسل مرة واحدة عند حصول ظن زوال الحيــض على القول بتقديم الأخــف، لما فيه من التيسير ورفع الحرج.

انظر: منتهى السول ص ٧٥ ، نهاية السول (١٠٠٨/٢) ، شرح العضد (٣١٦/٢) ، الإهماج (٣١٦/٣) ، فهاية الوصول (٣٧٣٨/٩) ، شرح الكوكب (٢٩٢/٤) ، قواعد الأحكام (٣٧٦/٣) .

<sup>(</sup>١) " منه " ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٢) من قوله ( فبتقدير ) إلى هنا ساقط من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) مثال هذا الوجه:

<sup>(</sup>٤) كلمة ( أولى ) ساقطة من نسخة (ع) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المسالة الخامسة من مسائل القسم الرابع فيما اختلف في ورود خبر الواحد به . وانظر : نماية الوصول (٣٧٣٩-٣٧٣٨) .

## وأما الترجيحات العائدة إلى أمر خارج:

الأول منها: أن يكون أحد الدليلين موافق الدليل آخر... الأول منها: أن يكون أحد الدليلين موافق الدليل آخر مسلم مسلن كترب كترب الموافق الله الله الله الله المين عن الشافعي قوله: ما وافق ظاهر الكتاب يترجح على ما لم يوافقه ، لأن الموافق أقوى ، كما أن ما وافق ظاهر الكتاب تكون النفوس أميل إليه . اه. البرهان ( ٧٦٦/٢ ) . مثال ما وافق الكتاب :

ترجيح حديث التغليس بصلاة الصبح - أي فعلها في بقية الظلام - على حديث الإسفار بالفجر ، لاعتضاد حديث التغليس بعموم قوله تعالى : { وسارعوا إلى مغفرة من ربكم } (آل عمران ، ١٣٣) ) .

وقد رجح الشافعي حديث التغليس ؛ لأنه كما قال أشبه بمثل قوله تعالى :  $\{$  حـــافظوا علــى الصلوات والصلاة الوسطى  $\}$  وأقرب إلى الأمثل لقوله تعالى :  $\{$  وســـارعوا إلى مغفـــرة مــن ربكم  $\}$  فإن الصلاة في أول الوقت أقرب إلى المحافظة عليها ، وأمثل إلى الإســراع إلى مغفــرة الرب سبحانه وتعالى . انظر : نهاية السول (٢/٨٠٠١ - ١٠٠٩) ، نهاية الوصول (٣٧٣٩/٩) . (٢) مثال ذلك :

## (٣) مثال ذلك:

عن زينب بنت أبي سلمه عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق تلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا". (أخرجه البخاري كتاب الطلاق ، باب مراجعة الحائض ١٧١٧/٤). وحديث أسماء بنت عميس قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم " اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب فقال: " لا تحدي يومك ". (أخرجه أحمد في مسنده ٧٥/٥) ، قال الحافظ ابن حجر: حديث أسماء بنت عميس قوي الإسناد . اهد فتر الباري ٣٤٥/٧) . =

أو قياس (١) أو عقل (٢) أو حس ، والآخر على خلافه ، فما هو على وفق الدليل = فحديث زينب يدل على أنه يجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد أربعة أشهر وعشرا ، وحديث أسماء يدل على أنه لا يجوز أن تحد فوق ثلاثة أيام ، لأن أسماء بنت عميس كلنت زوج جعفر رضى الله عنه .

فرجح العلماء حديث أم حبيبة على حديث أسماء ؛ لأن حديث أم حبيبة يؤيده إجماع العلماء على أنه يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الإحداد أربعة أشهر وعشرا .

قال ابن رشد : أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات في عــــدة الوفاة . ١ هــ . بداية المجتهد ( ٢ / ١٧٤ ) .

(١) الترجيح بموافقة القياس فيه اتحاهان:

الأول: العمل بالحديث الموافق للقياس، وإليه ذهب المحدثون، وجمهور الأصوليين وإليه ذهب المحدثون، وجمهور الأصوليين وإليه ذهب المرام من الحنفية لاعتضاده بموافقته للقياس.

الثاني: إســقاط الخبرين والعمل بالقياس، وهو مسلك جمهور الحنفية، وقد مال إمام الحرمين في البرهان إليه، ويقول: والذي يقتضيه هذا المسلك الترول والتمسك بالقيـــاس، وإليـــه ذهب الحنفية ". اهــ. البرهان (7 / 7 / 7). وانظر: شرح العضد لمختصر ابن الحــاجب (7 / 7 / 7)، فماية السول (7 / 7 / 7 / 7)، فماية الوصول (7 / 7 / 7 / 7 )، نيســير التحريب (7 / 7 / 7 / 7 ))، التقرير والتحبير (7 / 7 / 7 ))، فواتح الرحموت (7 / 7 / 7 )).

وعلى رأي الجمهور يرجح من أحاديث صلاة الكسوف الرواية التي توافق سائر الصلوات ، وبه رجح الحازمي حديث " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " ( أخرجه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب ليس على المسلم في عبده صدقة ٢٧٧١ برقم ١٤٦٤) ، على حديث آخر يعارضه ويقتضي وجوبا في ذكور الخيل ، وهو الذي رواه البيهقي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " في الخيل السائمة في كل فرس دينار " ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الخيل ٢٩٣٦) ، لأن ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في إنائه كسائر الحيوانات .

انظر: البرهان (۲/۲۲، ۷۶۸) ، المستصفى (۲/۰۱۲) ، شرح العضد لمحتصر ابن الحـــاجب (۲/۳۲) ، فعاية السول (۲/۰۸۲–۱۰۰۸) ، تيســـير التحرير (۱۹۶۳) ، التقرير والتحبير (۲۰/۳) ) ، الآيات البينات (۲۳٤/۶) ، الاعتبار ص ۲۷ .

(٢) كما في قـوله تعـالى : { ولا تزر وازرة وزر أخــرى } ( الزمــر ، ٧ ) مع قوله =

الخارج أولى ، لتأكد غلبة الظن بقصد مدلوله ، ولأن العمل به وإن أفضي إلى مخالفة مقابله وهو دليل واحد ، فالعمل بمقابله يلزم معه مخالفة دليلين ، والعمل بمل يلزم منه مخالفة دليلين .

الثاني: أن يكون أحدهما قد عمل بمقتضاه علماء المدينة (١)،

=صلى الله عليه وسلم: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه " (أخرجه البخاري كتاب الجنائز ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه عليه (١٤٣/٢) برقم ١٢٨٦ ، ومسلم في كتاب الجنائز ، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (٧٧/٦) برقم ٩٢٨ ) ، لما أصيب عمر رضي الله عنه ، دخل عليه صهيب رضي الله عنه فبكى ، فقال عمر : يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الميست يعذب ببعض بكاء أهله عليه . فذكر ذلك ابن عباس لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، فقالت رحم الله عمر ، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ، لكن رسول الله عليه وسلم قال : "إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه "، وقالت : حسبكم القرآن {ولا تزر وازرة وزر أحرى } ، فهنا فهم أم المؤمنين عائشة حاء موافقا للدليل .

(۱) القول بترجيح عمل أهل المدينة قول كثير من علماء الفقه والأصول ، وقد نسب إلى أحمد قوله : ما رأوه وعملوا به أصح ما يكون ، وكان راجحا لأن الظاهر بقاؤهم على ما أسلموا عليه وأنه ناسخ ، وذلك بموته صلى الله عليه وسلم . ولألهم أعرف الناس بالأحكام ، ولكون المدينة المطهرة كانت مهبط الوحي ، ومنفية للخبث كما ينفى الكير خبث الحديد .

ويرى الإمام مالك أن ذلك العمل منهم لا يمكن إلا أن يكون نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول مقالة شيخه ربيعة بن عبدالرحمن: ألف عن ألف خير من واحد عن واحد، وبذلك كان يرى تقديم عمل أهل المدينة الذي أساسه الرأي على خبر الآحاد، وقد كان يلوم كل فقيه لا يأخذ بعمل أهل المدينة، وقد وافق الإمام الشافعي مالكا في ذلك.

ومنع أبو حنيفة الترجيح بعمل أهل المدينة ، وهو قول ابن حزم ، وابـــن عقيـــل ، وأبي محمـــد البغدادي ، والطوفي ، والمجد ابن تيمية . =

أو الأثمة الأربعة (١) أو بعض الأمة بخلاف الآخر ، فما عمل به يكون أولى ، أملا ما عمل به أهل المدينة فلأنهم أعرف بالتتريل وأخبر بمواقع الوحيي والتأويل ، وكذلك الأئمة والخلفاء الراشدون (٢) ، لحث النبي صلى الله عليه وسلم على متابعتهم والاقتداء بهم على ما سبق تعريفه ، وذلك يغلب على الظن قوته في المنال : عن أنس بن مالك قال : أمر بلال أن يشفع في الأذان ويوتر في الإقامة ، وعن عبدالله بن زيد قال : كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة . فالحديثان متعارضان ، وقد رجح العلماء الأخذ بالحديث الأول ؛ لأنه يوافق عمل أهل المدينة . انظر : شرح العضد (٢١٤/٣) ، المستصفى (٢/٠٤٢) ، نهاية السول (٢/٧٠١) ، فواتح الرحموت (٢/٧٠١) ، فواتح الرحموت (٢/٧٠٢) ، العدة الرحموت (٢١٤/٢) ، مغيني المحتاج الرحموت (٢١٤/٢) ، مغيني المحتاج المرادمة (٢/٥٠١) ، شرح مختصر الروضة (٢/٥٠٧) ، مجموع الفتاوى (١/٩٢٩) ، مغيني المحتاج (١٣٥/١) .

(١) قال الإسنوي: يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أكثر السلف ، خلافا لبعضهم ، لأن الأكثر يوفق للصواب ما لا يوفق له الأقل . ا هـ . نهاية السول ( ٢ / ١٠٠٥ ) .

قال عيسى بن أبان : يجب ترجيحه ، وقال آخرون : لا يحصل الترجيح ؛ لأنه لا يجب تقليدهم . والتعبير بأكثر السلف عبر به الرازي ، وهو يقتضي أن ما دون ذلك لا يحصل به الترجيح ، وهو مخالف لما جزم به المصنف ، واقتضاه كلام ابن الحاجب ، وقال الغزالي : إن الترجيح يكون بعمل جميع الأمة ، لا بعضها . ا هـ . المستصفى (٢/٠٤٠) .

وانظر: نماية السول (١٠٠٥/٢) ، المحصول (٥٠٢/٤) ، الحاصل (٩٨٨/٢) ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٣١٦/٢) ، شرح الكوكب (٢٠٢/٤-٧٠٣) ، الكافية ص٤٦٨ .

(٢) يرجح ما عمل به الخلفاء ، لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ، والقريب من إنسان أعلم بحاله من البعيد ، ولورود النص باتباعهم ، ولأن الظاهر ألهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجية عندهم فلذلك قدم .

وقال القاضي أبو يعلى : إن الإمام أحمد نص على هذا في مواضع ، ونقل عنه أبو الحارث أنه قال في الحديثين المختلفين وهما جميعا بإسناد صحيح عن النبي صلى اله عليه وسلم : ينظر إلى ما عمل به الأئمة الأربعة ، فيعمل به . ا هـ . العدة (٢/ ٢٥٠٢) .

وقد اختار هذا ابن قدامة والمصنف وابن السبكي ، وقال الشوكاني : فيه نظر . =

الدلالة وسلامته عن المعارض ، وعلى هذا أيضا ما عمل بمقتضاه بعـــض الأمــة يكون أغلب على الظن ، فكان أولى .

وفي معنى هذا أن يعتضد كل واحد منهما بدليل ، غير أن ما عضد أحدهما راجح على ما عضد الآخر ، أو أن يعمل بكل واحد منهما بعض الأمة ، غير أن من عمل بأحدهما (١) أعرف بمواقع الوحى والتتريل ، فيكون أولى .

الثالث: أن يكون كل واحد منهما مؤولا ، إلا أن دليل التأويل في أحدهما أرجح من دليل التأويل في الآخر ، فهو أولى لكونه أغلب على الظن (٢) .

= ومثاله تقديم رواية من روى في تكبيرات العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الثانية ، على مـــن روى أربعا كأربع الجنائز ، لأنه عمل به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم .

انظر : العدة (7/00.7-1.00) ، المسودة ص8.77 ، شرح العضد لمختصر ابن الحساجب (7/77) ، شرح الكوكب (7/7) ، نهاية السول (1.00/7) ، إرشاد الفحول (7/77) .

\*نماية ورقة ( ٥٤٥ ع ) .

(۱) من قوله (راجح) إلى هنا ساقط من نسخة (ب) ، ومكان " بأحدهما " بياض في (ع) . (٢) قال ابن السبكي : كتأويل أصحابنا قوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } (النور ، ٣١ ) على الوجه والكفين ، فيكون القدم من العورة ، محتجين بأنه روي عن ابن عباس أنه قال : تفسيره الوجه والكف ، وإن عارضت الحنفية بأنه روي عن ابن مسعود في تأويله : الساق ، والقرط ، والخلخال ، والدملج ، والقلادة ، فقد أجاب أصحابنا بأن دليلنا أرجح لثلاثة أوجه :

الأول: أن ابن عباس أعلم بتأويل القرر آن الكريم لقوله صلى الله عليه وسلم " اللهم فقههه في الدين ، وعلمه التأويل " ( أخرجه البخاري كتاب العلم ، باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ١/٠٥).

الثاني : أن الدملج محله الذراع ، والقلادة محلها العنق ، وهما من العورة اتفاقا ، فصار قول ابـــن مسعود متروك الظاهر ، فرجح الأول .

 الرابع: أن يكون أحدهما دالا على الحكم والعلة ، والآخر على الحكم دون العلة ، فما يدل على العلة يكون أولى ، لقربه إلى المقصود بسبب سرعة الانقياد وسهولة القبول (١) ، ولدلالته على الحكم من جهة لفظه ومن جهة دلالته عليه بواسطة دلالته على الحكم بجهتين يكون أولى ، ولأن العمل به يلزمه مخالفة ما قابله من جهة واحدة ، والعمل بالمقابل يلزم منه مخالفة الدليل الآخر على الحكم من جهتين، فكان أولى .

وربما رجح ما لم يدل على العلة من جهة أن المشقة في قبوله أشد والثواب عليـــه أعظـــــم ، إلا أنه مرجوح بالنظر إلى مقصود التعقل ؛ ولذلك كان هو الأغلب .

الخامس: أن يدل كل واحد منهما على الحكم والعلة ، إلا أن دلاله أحدهما على العلية أقوى من دلالة الآخر عليها كما بيناه فيما تقدم ؛ فالأقــــوى يكـون أولى ، لكونه أغلب على الظن .

السادس: أن يكونا عامين ، إلا أن أحدهما ورد على سبب خاص بخلاف الآخر، وعند ذلك فتعارضهما إما أن يكون بالنسبة إلى ذلك السبب الخاص، أو بالنسبة إلى غيره، فإن كان الأول، فالوارد على ذلك السبب (٢) يكون أولى أولى أثارة الم

إذن تنكشف أقدامهن ، قال صلى اله عليه وسلم : " فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه " . ( أبو داود كتاب اللباس ، باب في قدر الذيل 77/8 برقم 71/8 ، والنسائي كتاب الزينة ، باب ذيول النساء 71/8 برقم 700 ) .

فقولها : إذن تنكشف أقدامهن " مع إقـــراره صلــى الله عليه وسلم دليل أن انكشاف القــدم محظور . ا هــ . انظر : رفع الحاجب (٣٣٢/٤ – ٦٣٣) .

وانظر : شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٢١٦/٢) ، شرح الكوكب (٧٠٤/٤) .

<sup>(</sup>١) لأن النفس له أقبل بسبب تعقل المعنى . انظر : شرح الكوكب ( ٧٠٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) من قوله ( الخاص ) إلى هنا ساقط من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) وهو قول ابن عقيل ، والمصنف ، وابن الحاجب ،وابن السبكي ،والتلمساني ،والفتوحي وغيرهم . قال ابن السبكي : العام يرد على سبب خاص راجح على العام المطلق إذا تعارضا في صورة السبب ؛ لقوة دلالته فيها ، ولذلك لا يجوز تخصيصها . ا هـ . رفع الحاجب ( ٦٣٣/٤ ) . =

لكونه أمس (۱) به (۲) ، ولأن محذور (۳) المخالفة فيه نظرا إلى أن تأخير البيان عمل دعت الحاجة إليه يكون أتم من المحذور اللازم من المخالفة في الآخر ، لكونه غير وارد فيها ، وإن كان الثاني ، فالعام المطلق يكون أولى (٤) ؛ لأن عمومه أقوى من عموم مقابله لاستوائهما في صيغة العموم وغلبة الظن بتخصيص ما ورد على الواقعة بما ، نظرا إلى بيان ما دعت الحاجة إليه ، وإلى أن الأصل إنما هو مطابق ما ورد في معرض البيان لما مست الحاجة إليه (٥) ، ولأن ما ورد على السبب الخاص مختلف في تعميمه عند القائلين بالعموم ، بخلاف مقابله ، وعلى عدا فمحذور المخالفة في العام المطلق يكون أشد (٦) .

(٦) قال ابن السبكي : ولا يتجه خلاف في الموضعين :

فمن قال : إن الوارد على سبب راجح أراد في صورة السبب .

ومن قال : إن عكسه راجح أراد فيما عداها . ا هـ . رفع الحاجب (٦٣٣/٤) .

ويمثلون له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من بدل دينه فاقتلوه "(أخرجه البخاري كتاب الجهاد ، باب لا يعذب بعذاب الله ١٦٦٢٢ برقم ٢٩٢٢) ، فإنه يقدم على "نميه على تقل النساء". (أخرجه البخاري كتاب الجهاد ،باب قتل الصبيان والنساء في الحرب ٢٢٨/٤ ، ومسلم كتاب الجهاد والسير ، باب تحريم قتل النساء في الحرب ٢٩٢/١٢) ، لأنه وارد في الحربية . =

<sup>=</sup> بينما ذهب القاضي أبو يعلى إلى القول بأنه يقدم العام المطلق على العام الوارد على سبب ، وحجته في ذلك أن الوارد على سبب قد ظهرت فيه أمارة التخصيص ، فيكــــون أولــــى بإلحــاق التخصيص به . انظر : العدة ( ١٠٣٥/٣ ) .

<sup>(</sup>١) في نسخة ( ب ) أمر .

<sup>(</sup>٢) " به " ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٣) كلمة ( محذور ) ساقطة من نسخة ( ع) .

<sup>(</sup>٤) قال ابن السبكي : وأما فيما عدا صورة السبب ، فالعام الذي لم يرد على سبب أرجـــح ؛ للاختلاف في تعميم الوارد على سبب . ا هـــ . رفع الحاجب ( ١٣٣/٤ ) .

و لم يفصل الإمام الرازي بين التعارض في السبب وغيره ، بل ذكر أنه في حالــــة ورود عـــامين متعارضين وأحدهما وارد على سبب ، فإنه يقدم العام الوارد ابتداء . انظر المحصول ( ٤٤٣/٥ ). (٥) " إليه " ساقطة من نسخة ( ب ) .

السابع: أن يكون أحدهما قد وردت به المخاطبة على سبيل الإخبار بالوجوب أو التحريم أو غيره ، كما في قوله تعالى : { الذين يظاهرون منكم من نسائهم } (۱) أو في معرض الشرط والجزاء ، كما في قوله تعالى : { ومن دخلك كان آهنا } (۲) والآخر وردت المخاطبة به شفاها ؛ كما في قوله تعالى : { يما أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام } (۱) ، فإن تقابلا في حق من وردت المخاطبة إليه شفاها ؛ فخطاب المشافهة أولى (۱) ، وإن كان ذلك بالنظر إلى غير من وردت المخاطبة إليه شفاها ، كان الآخر أولى (۱) ؛ لما حققناه في معارضة العام المطلق والوارد على السبب المعين ، ولأن الخطاب شفاها إنما يكون للحلض من الموجودين (۱) ، وتعميمه بالنسبة إلى غيرهم إنما يكون بالنظر إلى دليل آخر : إما من إجماع الأمة على أنه لا تفرقة ، أو من قوله صلى الله عليه وسلم "حكمي على الجماعة "\* (۷) .

وانظر: العدة (7.70/7) ، الواضح (1.770/7) ، المسودة ص717 ، شرح العضيد (7.717) ، فواتح الرحموت (7.717) ، المحصول (2.22) ، رفع الحاجب (3.777) ، شرح الكوكب (3.70/2) ، مفتاح الوصول ص3.71 .

<sup>(</sup>١) سورة الجــــادلة ، جزء من الآية ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، جزء من الآية ٩٧ .

<sup>(</sup>٣)سورة البقــرة ، جزء من الآية ١٨٣ .

<sup>(</sup>٤) كلمة ( أولى ) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(°)</sup> قال الإسنوي : الخطاب الشفاهي أولى من المطلق في حق من ورد الخطاب عليه ، والآخــر أولى في حق الغائبين ؛ لأنه إنما يعمهم بدليل منفصل . ا هـــ ، نهاية السول ( ١٠٠٩/٢ ) .

قال العضد: إذا ورد عام هو خطاب شفاه لبعض من تناوله ، وعام آخر ليس هو كذلك ، فهو كالعامين ورد أحدهما على سبب دون الآخر ، فيقدم عام المشافهة فيمن شوفهوا به ، وفي غيرهم الآخر ، ووجهه ظاهر " . ا هـ شرح العضد ( ٣١٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) في نسخة ( ب ) الموحدين .

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ٢٦٢ م ) . (٧) سبق تخريجه ص ٢٢١ .

الثامن: أن يكون أحدهما مما يجوز تطرق النسخ إليه أو قد اختلف في تطرق النسخ إليه أولى ، لقلة تطرق النسخ إليه ، بخلاف الآخر ؛ فالذي لا يقبل النسخ يكون أولى ، لقلة تطرق الأسباب الموهية إليه .

التاسع: أن يكونا عامين ، إلا أن أحدهما قد اتفق على العمل به في صورة ، بخلاف الآخر ؟ فما اتفق على العمل به وإن كان قد يغلب على الظــــن زيــادة اعتباره ، إلا أن العمل بما لم (١) يعمل به في صورة متفق عليها أولى (٢) ، إذ العمل به ثما لا يفضي إلى تعطيل الآخر ، لكونه قد عمل به في الجملة ، والعمل بما عمل به يفضي إلى تعطيل ما لم يعمل به ، وما يفضي إلى التأويل أولى مما يفضي إلى التعطيل ، وما عمل به في الصورة المتفق عليها وإن لزم أن يكون فيها راححا على العام المقابل ، إلا أنه يحتمل أن يكون الترجيح له لأمر خارج لا وجود له في محل التراع ، وهو وإن كان المرجح الخارج بعيد الوجود ، لكن يجب اعتقاد وحــوده نفيا لإهمال العام الآحر (٣) .

<sup>(</sup>١) " لم " ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الرأي الأول ، وبه قال المصنف وابن الحاجب وابن السبكي .

<sup>(</sup>٣) الرأي الثاني :يرجح الذي عمل به ولو في صورة على عام لم يعمل بـــه في صــورة مــن الصور . ووجهه : أن العمل به شاهد له بالاعتبار . وهذا قول الفتوحي والقاضي ، وابن عقيــل وجمع .

انظر: شرح الكوكب (٢٠٥/٤) ، والعدة (١٠٤٥/٣) ، شرح العضد لمختصر ابن الحساجب (٣) ٣١٦/٢) رفع الحاجب (٤/ ٦٣٤) .

فإن قيل: لو كان له مرجح من خارج لوقفنا عليه بعد البحث التام ، وقد المحثنا فلم نجد شيئا من ذلك ، واحتمال مخالفة السبر أيضا بعيد ، فهو معارض عثله \* ، فإنه لو كان رجحانه لمعنى يعود إلى نفسه ، لوقفنا عليه بعد البحث ، وقد بحثنا فلم نجده ، وعند ذلك ، فيتقاوم الكلامان، وقد (١) يسلم لنا ما ذكرنه أولا .

العاشر: أن يكون أحدهما قد قصد به بيان الحكم المختلف فيه ، بخيلاف الآخر ، فالذي قصد به البيان للحكم يكون أولى ، لأنه يكون أمس بللقصود ( $^{(7)}$ ) وذلك كما في قوله تعالى  $\{$  وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف  $\}$  ( $^{(7)}$ ) ، فإنه قصد به بيان تحريم الجمع بين الأحتين في الوطء بملك اليمين ( $^{(3)}$ ) ؛ فإنه مقدم على قوله تعالى :  $\{$  أو ما ملكت أيمانكم  $\}$  ( $^{(9)}$ ) حيث لم يقصد به بيان الجمع ( $^{(7)}$ ).

الحادي عشر: أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط وبراءة الذمة ، بخلاف الآخر ؛ فالأقرب إلى الاحتياط يكون مقدما لكونه أقرب إلى تحصيل المصلحة ودفع المضرة (٧) .

<sup>\*</sup>نماية ورقـــــة ( ٢٨٤ ب ) .

<sup>(</sup>١) كلمة " قد " ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٢) قال الفتوحي: " يرجح عـام أمس بمقصود أو أقرب إليـه على مـا لم يكــن أمـس بالمقصود". ا هـ. شرح الكوكب ( ٧٠٦/٤ ) .

<sup>.</sup>  $\Upsilon \Upsilon$  سورة النساء ، جزء من الآية  $\Upsilon \Upsilon$  .

<sup>(</sup>٤) الأولى : ولو بملك اليمين .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ، جزء من الآية ٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٢/ ٣١٦) ، نحاية السول ( 1.9/ 7) ) ، تيسير التحرير ( 171/ 7) ) ، العدة ( 1.70/ 7) ) ، شرح الكوكب ( 1.71/ 7) ) ، مفتاح الوصول ص177 .

<sup>(</sup>٧) قال إمام الحرمين: " إذا تعارض ظاهران أو نصان ، وأحدهما أقرب إلى الاحتياط ، فقــــد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الأحوط مرجح على الثاني ، وزعموا أن الذي يقتضيه الورع واتباع =

الثاني عشر: أن يكون أحدهما يستلزم نقص الصحابي ، كحديث القهقهة في الصلاة ، بخلاف الآخر ؛ فالذي لا يستلزم ذلك أولى لكونه أقرب إلى الظاهر الموافق لحال الصحابي ، ووصف الله تعالى له بالعسدالة ،على ما قال تعلل : { وكذلك جعلناكم أمة وسطا } (١) أي عدولا (٢) .

(١) سورة البقرة ، جزء من الآية ١٤٣ .

(۲) انظر : العدة (7/80) ، المستصفى (7/787) ، شرح الكوكـــب (1.80/7) ، المنهاج في ترتيب الحجاج 777 .

وقد مثل أبو الوليد الباجي لذلك بقوله: أن يستدل المالكي على أن الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء ، بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا وضوء إلا من صوت أو ريح " (أخرجه الترمذي كتاب الطهارة ، باب الوضوء من الريح ٢٠٩١ وقال: حسن صحيح ، وابن ماجة كتاب الطهارة وسننها ، باب لا وضوء إلا من حدث ص٢٣١) فيعارضه الحنفي بما روي عن أبي المليح عن أبيه ، قال: " بينما نحن نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل ضرير فوقع في حفرة ، فضحكنا منه ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء " (رواه الدارقطني في كتاب الطهارة ، باب أحاديث القهقه قي الصلاة وعللها (١/٥٥) برقم (٥٥٥) وهو موقوف على أبي موسى الأشعري ، وفي جميع طرقه مقال يقدح في صحته ، وضعفه الزيلعي بجهالة محمد الخزاعي شيخ بقية . انظر: نصب الرايسة (١/٥٧) ،

فيقول المالكي: حبرنا أولى ، لأن حبركم فيه إضافة نقص وقسوة إلى الصحابة رضي الله عنهم بأنهم ينشغلون عن الصلاة بالضحك من رجل تردى في بئر ، وهذا ضد ما كانواعليه من الإقبال على الصلاة وضد ما وصفهم الله به من التراحم والتعاطف ، فقال تعالى : { رحماء بينهم } سورة الفتح ٢٩ . انظر : المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص٢٣٢ .

<sup>=</sup> السلامة هذا ، واحتجوا بأن قالوا اللائق بحكم الشريعة ومحاسنها الاحتياط " . ا هـ . البرهان (VV9/T) .

الثالث عشر: أن يقترن بأحد الخبرين تفسير الراوي بفعله أو قولــه ، فإنــه . يكــون مرجحا على ما ليس كذلك ، لأن الراوي للخبر يكون أعرف وأعلم بمــد رواه (١) .

الرابع عشر: أن يذكر أحد الراويين سبب ورود ذلك النص بخلاف الآخر ، فالذاكر للسبب أولى ، لأن ذلك يلدل على زيادة اهتمامه بما رواه .

الخامس عشر: أن يكون قد اقترن بأحد الخبرين ما يدل على تأخيره عـن الآخر ، كالخبر الذي ظهر بعد استظهار النبي صلى الله عليه وسلم وقوة شـوكته بخلاف الآخر ؛ فالظاهر بعد قوة شوكة النبي صلـى الله عليه وسلم أولى ، لأن احتمال ظهور مقابله قبل قوة الشوكة أكـثر مـن احتمال وقـوع مـا ظهر بعد قـوة الشـوكة ، فكـان تأخـيره أغلـب علـى الظـن فكـان أولى .

وفي معناه أن يكون أحد الراويين متأخر الإسلام عـن الآخـر ؛ فالغـالب أن ما رواه عن النـي صلـى الله عليـه وسـلم بعـد إسـلامه ، فروايتـه أولى (٢) ، لأن روايـة الآخـر يحتمـل أن تكـون قبـل إسـلام المتـأخر ، ويحتمل أن تكون بعد إسلامه ، فكان تأخير (٣) ما رواه متأخر الإسـلام أغلـب على الظن .

<sup>(</sup>۱) قال الفتوحي: إذا تعارض خبران ، وفسر أحدهما راوية بفعل أو قول: قدم على ما لم يفسره راويه ، لأن ما فسره راويه يكون الظهرن به أوثه . ا هم . شرح الكوكب ( ٧٠٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الرازي: " لأنه أظهر تأخرا " . ا هـ . المحصول (٥ / ٤٢٦ - ٤٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الأولى : تأخر .

وفي معناه أن يعلم أن موت متقدم الإسلام كان متقدما على إسلام المتأخر، وكذلك إذا علمنا أن غالب رواية أحد الراويين قبل الغالب من رواية الآخر، فروايته تكون مرجوحة ، لأن الغالب تقدم ما رواه ؛ وكذلك إذا كانت رواية أحدهما مؤرخة بتاريخ مضيق دون الآخر ، فاحتمال تقدم غير المؤرخة يكون أغلب (۱) ، وكذلك إذا كان أحد الخبرين يدل على التخفيف ، والآخر على التشديد ؛ فاحتمال تأخر التشديد أظهر ؛ لأن الغالب منه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يشدد إلا بحسب علو شأنه واستيلائه وقهره ؛ ولهذا أوجب العبادات شيئا فشيئا "، وحرم المحرمات شيئا فشيئا (١) .

انظر : المحصول ( ٥/٤٢٦-٤٢٧ ) ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ( ٣١٥/٢ ) ، الإبماج ( ٣٢٩/٣ ) ، شرح الكوكب المنير ( ٢١٠/٤ ).

قال الإسنوي: يرجح الخبر المؤرخ بتاريخ مضيق: أي وارد في آخر عمره صلى الله عليه وسلم على الخبر المطلق، لأنه أظهر تأخره، ولزيادة اهتمام الراوي بها" اهـ نهاية السول (١٩٩٦). مثاله: أنه صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه "خرج فصلى بالناس قاعدا، والناس قيام"، فهذا يقتضي جواز اقتداء القائم بالقاعد. وأنه صلى الله عليه وسلم قد قال: "إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعين " (أخرجه البخاري كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليأتم به ١/٦١٦ برقم ١٨٧، ومسلم كتاب الصلاة، باب إئتمام المأموم بالإمام ٤٧/٤)، وهـ ذا يقتضي عدم جواز ذلك، فرجحنا الأول؛ لأنه كان في آخر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فيحتمل أنه كان قبل المرض.

(٢) قال العضد: إذا كان في أحدهما تشديد دون الآخر، فإنه يرجح بذلك ، لأن التشديدات إنما جاءت حين ظهر الإسلام ، وكثر ، وعلت شوكته ، والتخفيف كان في أول الإسلام ، وكذا حكم كل ما يشعر بشوكة الإسلام . ا هـ . شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٣١٦/٢) . وانظر : المحصول ( ٥/٣٤-٤٢٧ ) ، نماية السول (٢/٩٥-٩٩٦) ، الإبماج ( ٢٢٩/٣ ) ، شرح الكوكب المنير ( ٤/٠١٧-٧١١ ) .

<sup>(</sup>١) ذهب بعض الأصوليين إلى تقديم الرواية المطلقة على المؤرخة ، بينما ذهب معظم الأصوليين ومنهم المصنف إلى تقديم الرواية المؤرخة .

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ٧٤٥ ع ) .

### القسم الثابي

## في التعارض الواقع بين معقولين

## والمعقولان: إما قياسان، أو استدلالان، أو قياس واستدلال

فإن كان التعارض بين قياسين (١) ، فالترجيح بينهما قد يكون بما يع\_ود إلى أصل القياس ، وقد يكون بما يعود إلى مدلول\_ه ، وقد يكون بما يعود إلى مدلول\_ه ، وقد يكون بما يعود إلى أمر خارج .

فأما ما يعود إلى الأصل ، فمنه ما يعود إلى حكمه ، ومنــه مــا يعــود إلى علته .

<sup>(</sup>۱) تحرير محل الخلاف: اتفق العلماء على الترجيح بين الأقيسة التي تفيد العلم. - كقوله تعالى: { أو لم ير الإنسان أنا حلقناه من نطفة فإذا هو حصيم مبين \* وضرب لنا مشلا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم \* قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم } (يس ، ۷۷، ۷۸) - أما ما كان مظنونا ، فقد اختلفوا فيه : فذهب الجمهور إلى أنه يشبت الترجيح فيها ، وحكى إمام الحرمين عن القاضي الباقلاني أنه ليس في الأقيسة المظنونة ترجيح ، وإنما المظنون على حسب الاتفاق .

# فأما ما يعود إلى حكم الأصل فترجيحات:

الأول: أن يكون الحكم في أصل أحدهما قطعيا ، وفي الآخر ظنيا ؛ فما حكم أصله قطعي أولى ، لأن ما يتطرق إليه من الخلل بسبب حكم الأصل منفي ، ولا كذلك الآخر ، فكان أغلب على الظين . وفي معنى هذا ما يكون الحكم في أصل أحدهما ممنوعا وفي الآخر غير ممنوع ، فغير الممنوع يكون أولى .

الثاني: أن يكون حكم الأصل فيهما ظنيا ، غير أن الدليل المثبت لأحدهما أرجح من المثبت للآخر ، فيكون أولى .

الثالث: أن يكون حكم الأصل في أحدهما (١) مما اختلف في نسخه ، بخلاف الآخر ؛ فالذي لم يختلف في نسخه أولى لبعده عن الخلل (٢).

الرابع: أن يكون الحكم في أصل أحدهما غير معدول به عن سنن القياس أولى كما ذكرناه فيما تقدم ، بخلاف الآخر ؛ فما لم يعدل به عن سنن القياس أولى لكونه أبعد عن التعبد وأقرب إلى المعقول وموافقة الدليل (٣).

<sup>(</sup>١) كلمة (أحدهما) ساقطة من نسخة (ب).

<sup>(</sup>٣) المعدول به عن سنن القياس على قسمين :

القسم الأول: ما لا يعقل معناه وهو على ضربين:

إما مستثنى من قاعدة عامة أو مبتدأ به ، فالأول : كقبول شهادة حزيمة رضي الله عنه وحده ، فإنه مع كونه غير معقول المعنى ، مستثنى من قاعدة الشهادة . والثاني : كاعداد الركعات ، وتقدير نصب الزكوات ومقادير الحدود ، والكفارات ، فإنه مع كونه غير معقول المعنى ، غيير مستثنى من قاعدة سابقة عامة ، وعلى كلا التقديرين يمتنع فيه القياس .

القسم الثاني: ما شرع ابتداء ، ولا نظير له ، ولا يجري فيه القياس لعدم النظير أو هو غير معقول المعنى ، كاليمين في القسامة وضرب الدية على العاقلة . انظر : الإحكام (٢٠٦/٣) .

الخامس: أن يكون حكم الأصل في أحدهما قد قام دليل خاص على وجوب تعليله وجواز القياس عليه ، ولا كذلك الآحر ؛ فما قام الدليل فيه على وجوب تعليله وجواز القياس عليه أولى - وإن لم يكن ذلك شرطا في صحة (١) القياس كما سبق - لما فيه من الأمن من غائلة التعبد والقصور على الأصل لبعده عن الخلاف (٢).

السادس: أن يكون حكم (٣) أحد الأصلين مما اتفق القياسيون على تعليله ، والآخر مختلف فيه ، فما اتفق على تعليله ، أولى ، إذ هو أبعد عن الالتباس ، وأغلب على الظن .

السابع: أن يكون حكم أحد الأصلين قطعيا ، لكنه معدول به عن سنن القياس ، والآخر ظني ، لكنه غير معدول به عن سنن القياس ، فالظني الموافق للدليل وأبعد عن التعبد (٤) .

الثامن: أن يكون حكم أحدهما في الأصل قطعيا ، إلا أنه لم يقم دليل خلص على وجوب تعليله ، وعلى جواز القياس عليه ، وحكم الآخر ظني إلا أنه قد قلم الدليل على وجوب تعليله وعلى جواز القياس عليه ، فما حكمه قطعي أولى ، لأن ما يتطرق إليه من الخلل إنما هو بسبب قربه من احتمال التعبد والقصور على

<sup>(</sup>١) في نسخة ( ب ) صحته .

<sup>(</sup>۲) انظر : شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (۳۱۷/۲) ، نهاية السول (۱۰۲۳/۲) ، شرح الكوكب (۷۱۰۲/۲) ، تشنيف المسامع (۳۹/۳ - 0.50) .

<sup>(</sup>٣) كلمة ( حكم ) ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٤)قد يقال إن هذا مخالف لشرط التعارض ، وهو تساوي الدليلين في القوة ، فلا تعارض بين القطعي والظني ، إذ يقدم القطعي ، كما سبق عن المصنف نفسه .

والجواب أن التعارض ليس بين الدليلين أو الحكمين ، وإنما بين القياسيين المبنيين عليهما ، والحياسان ظنيان . وهكذا يقال في مثله الآتي بعد .

الأصل المعين ؛ وما يتطرق إلى الظني من الخلل ، فمن جهة أن يكون الأمر في نفسه خلاف ما ظهر ؛ واحتمال التعبد والقصور على ما ورد الشرع فيه بالحكم أبعد من احتمال ظن الظهور لما ليس بظاهر والترك للعمل بما هو ظاهر .

التاسع: أن يكون حكم أصل أحدهما قطعيا ، إلا أنه لم يتفق على تعليله ، وحكم الآخر ظني إلا أنه متفق على تعليله ؛ فالظني المتفق على تعليله أولى (١) ، لأن تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع إنما هو فرع تعقل العلة في الأصل ، وتحقق وجودها في الفرع ؛ واحتمال معرفة ذلك فيما هو متفق عليه أغلب ، واحتمال الخلل بالنظر إلى الحكم الظني ، وإن كان قائما ومأمونا في جانب الحكم القطعي، إلا أن احتمال قطع القياس فيما لم يتفق على تعليله لعدم الاطلاع على ما هو المقصود من حكم الأصل ، أغلب من احتمال انقطاع القياس لخلل ملتحق بالظاهر الدال على حكم الأصل ، مع ظهور دليله وعدم الاطلاع عليه بعد البحث التام فيه \*.

العاشر: أن يكون دليل ثبوت الحكم في أصل أحدهما أرجح من الآخر ، إلا أنه مختلف في نستخه \*\* بخلاف الآخر ؛ فما دليله أرجح أولى ، لأن الأصل عدم النسخ ، وقول النسخ معارض بقول عدم النسخ ، فكان احتمال عدم النسخ أرجح .

الحادي عشر: أن يكون دليل ثبوت الحكم في أحدهما راجحا على دليل حكم أصل (٢) الآخر ، إلا أنه معدول به عن سنن القياس والقاعدة العامة (٣) ، بخلاف الآخر ؛ فما لم يعدل به عن القاعدة أولى ، لأنه يلزم من العمل به الجري (١) سبق بيان أن ذلك ليس بتعارض .

<sup>\*</sup>نماية ورقـــة ( ١٤٥ ع ) .

<sup>\*\*</sup> نماية ورقـــة ( ٢٦٣ م ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (م) الأصل.

<sup>(</sup>٣) كلمة ( العامة ) ساقطة من نسخة ( م ) .

على وفق القاعدة العامة التي ورد الحكم في القياس الآخر على خلافها ، غير أنه يلزم منه إهمال حانب الترجيح في الآخر ؛ وما يلزم من العمل بالآخر فإنما هو اعتبار ظهور الترجيح ، لكن مع مخالفة القاعدة \* المتفق عليها ، واحتمال مخالفة القواعد العامة المتفق عليها أبعد من احتمال مخالفة الشذوذ عن (١) ظواهر الأدلة ، كيف وأن العمل بما دليل ثبوت حكم أصله ظني ، محافظة على أصل الدليل الظين والقاعدة العامة ، والعمل بما ظهر الترجيح في دليل ثبوت حكمه فيه الموافقة ، لما ظهر من الترجيح ومخالفة القاعدة وأصل الدليل الآخر . ولا يخفى أن العمل بما يلزم منه موافقة ظاهرين ومخالفة ظاهر واحد ، أولى من العكس .

الثاني عشر: أن يكون دليل ثبوت حكم أصل أحدهما راجحا على دليل الآخر، إلا أنه لم يقم دليل خاص على وجوب تعليله وعلى جواز القياس عليه، بخلاف الآخر ؛ فما ظهر الترجيح في دليله أولى، لما ذكرناه فيما إذا كسان الحكم قطعيا.

الثالث عشر: أن يكون دليل تبوت حكم أصل أحدهما أرجح مـــن دليــل الآخر ، إلا أنه غير متفق على تعليله ، بخلاف الآخر ؛ فما اتفق على تعليله أولى ، لما ذكرناه فيما إذا كان حكم الأصل في أحدهما قطعيا ، والآخر ظنيا .

الرابع عشر: أن يكون حكم أصل أحدهما مما اتفق على عدم نسخه ، إلا أنه معدول به عن القاعدة أولى ، معدول به عن القاعدة أولى ، لما سبق تحقيقه .

<sup>\*</sup>نماية ورقــة ( ٢٨٥ ب ) .

<sup>(</sup>١) في نسخة ( ب ) ، ( م ) من ، والمثبت من ( ع ) .

الخامس عشر: أن يكون حكم أصل أحدهما غير معدول به عن القاعدة العامة ، إلا أنه لم يقم دليل خاص على وجوب تعليله وجواز القياس عليه ، خلاف الآخر ؛ فما هو على وفق القاعدة العامة أولى ، لأن العمل به عمل بأغلب ما يرد به الشرع ، والعمل بمقابله بالعكس ؛ ولأن أكثر من قال باشتراط كون الحكم في الأصل غير معدول به عن القاعدة العامة ، خالف في اشتراط قيلم الدليل على وجوب تعليل الحكم وجواز القياس عليه ، و لم يشترط غير الشذوذ ، فكونه غير معدول به عن القاعدة أمس بالقياس .

السادس عشر: أن يكون حكم أصل أحدهما غير معدول به عن القاعـــدة العامة ، إلا أنه لم يتفق على تعليله ، والآخر بعكسه ؛ فما اتفق على تعليله أولى ، لأن كل واحد من القياسين وإن كان مختلفا فيه ، إلا أن احتمال وقوع التعبــد في القياس يبطله قطعا ، ومخالفة القاعدة العامة غير مبطلة للقياس قطعا ؛ وما يبطـــل القياس قطعا بتقدير وقوعه يكون مرجوحا بالنسبة إلى ما لا يبطله قطعا .

وأما الترجيحات العائدة إلى علة حكم الأصل: فمنها ما يرجع إلى طرق (١) إثباتها ، ومنها ما يرجع إلى صفتها .

## أما الترجيحات العائدة إلى طرق إثباها (٢):

فالأول منها: أن يكون وجود علة أحد القياسين مقطوعا به في أصله ، بخلاف علة الآخر ؛ فما وجود علته في أصله قطعي أولى ، وسواء كان وجودها معقولا أو محسا\* ، مدلولا عليه أو غير مدلول ، لكونه أغلب على الظرن . وفي معنى هذا أن يكون وجود العلتين مظنونا ، غير أن ظن وجود إحداهما أرجح من الأخرى ، فقياسها أولى ، لأنما أغلب على الظن .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ع) ، ( ب ) طريـــــق والمثبــــت من ( م ) .

<sup>(</sup>٢) من قوله (ومنها ما يرجع إلى صفتها) إلى هنا ساقط مــن نسخة (م) .

الثاني: أن يكون دليل علية الوصف في أحد القياسين قطعيا ، وفي الآحر ظنيا ؛ فيكون أولى ؛ لأنه أغلب على الظن .

الثالث: أن يكون دليل العلتين ظنيا ، غير أن دليل إحدى العلتين أرجح من دليل الأخرى (١) ، فما دليلها أرجح \* فقياسها أولى ، لأنه أغلب على الظن .

الرابع: أن يكون طريق علية الوصف فيهما الاستنباط، إلا أن دليل إحدى العلتين السبر والتقسيم، والأخرى المناسبة ؛ فما طريق ثبوت العلية فيه السبر والتقسيم يكون أولى ، لأن الحكم في الفرع ، كما يتوقف على تحقق مقتضيه في الأصل يتوقف على انتفاء معارضة في الأصل ، والسبر والتقسيم فيه التعرض لبيان المقتضى وإبطال المعارض ، بخلاف إثبات العلة بالإخالة ، فكان السبر والتقسيم أولى (٢) .

فإن قيل: وصف العلة لابد وأن يكون مناسبا في نفسس الأمر أو شبهيا لامتناع التعليل بالوصف الطردي ، ولا يخفى أن احتمال عسدم المناسبة بعد إظهارها بالطريق التفصيلي أبعد من احتمال عدمها في السبر والتقسيم ، حيث لم يتعرض فيه لبياها تفصيلا ، فكان طريق المناسبة أولى .

<sup>(</sup>١) كلمة ( الأخرى ) ساقطة من نسـخة (ع) .

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ٢٦٤ م ، ب ) .

<sup>(</sup>٢) هذا مذهب المصنف وابن الحاجب.

قال الشوكاني: ترجح العلة الثابتة عليتها بالمناسبة على العلة الثابتة عليتها بالسبر . ا هـ . إرشاد الفحول ( ٤٠٠/٢ ) .

قال الإسنوي: ومحل الخلاف بين الآمدي وغيره إذا كان السبر ظنيا ، فإن كان قطعيا تعين لمسا هـو معلوم أن المقطوع مقدم على المظنون ، ولا يكون ذلك من باب الترجيح ، وإنما يكون من باب العمل بالمعلوم وترك المظنون ، ا هـ . نماية السول ( ١٠١٧/٢ ) . =

قلنا: إلا أن التعرض لمناسبة الوصف لا دلالة له بوجه على نفي المعارض (۱) في الأصل ، فإنه لا امتناع (۲) من اجتماع مناسبين (۳) في محل واحد على حكم واحد ، ودلالة البحث والسبر على مناسب في الأصل غير الوصف المشترك – مع أن الأصل أن يكون الحكم معقول المعنى ، وأن يدل على أن الوصف المشترك مناسب ، ولا يخفى أن ما يدل على مناسبة (٤) العلة وعلى انتفاء معارضها أولى مما يدل على مناسبتها ولا يدل على انتفاء معارضها .

فإن قيل: إلا أن طريق إثبات العلة بالمناسبة أو الشبه أدل على مناسبة الوصف بعد إظهارها من دلالة السبر والتقسيم على انتفاء وصف آخر ، لاحتمال أن يصدق الناظر في قوله وأن يكذب ، وبتقدير صدقه (٥) فظهور ذلك مختص به دون غيره ، بخلاف طريق المناسبة ، فإنه ظاهر بالنظر إلى الخصمين .

قلنا: بل العكس أولى ، وذلك لأن الخلل العائد إلى دليل نفي المعارض إنما هـو بالكذب أو الغلط ، لعدم الظفر بالوصف ، ولا يخفى أن وقوع الغلط مع كـون الوصف المبحوث عنه ظاهرا جليا ، ووقوع الكذب مع كون الباحث عدلا أبعـد من احتمال وقوع الغلط فيما أبدى من المناسبة مع كونما خفية مضطربة .

<sup>=</sup> وقال السبكي : ويلزم من تقديم القياس الثابت بالسبر على الثابت بالمناسبة عند الآمدي تقديم الثابت بالسبر على الثابت بالدوران عند من يقدم الدوران على المناسبة . ا هــــ . الإيماج (٢٢٣/٣) .

وانظر : نماية السول ( ١٠١٦/٢ ) ، شرح الكوكب ( ٧١٨/٤ ) ، المحصول ( ٤٤٧/٥ ) ،

<sup>(</sup>١) كلمة ( المعارض ) ساقطة من نسخة ( ع ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ع) احتمال.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ( ب ) مسائل .

<sup>(</sup>٤) كلمة ( مناسبة ) ساقطة من نسخة ( ع ) .

<sup>(</sup>٥) كلمة (صدقه) ساقطة من نسخة (م).

الخامس: أن يكون نفي الفارق في أصل أحد القياسيين مقطوعا به ، وفي الآخر مظنونا ؛ فما قطع فيه بنفي الفارق يكون أولى ، لكونه أغلب علي الظن .

السادس: أن يكون طريق ثبوت إحدى العلتين السبر والتقسيم، والأخرى الطرد والعكس؛ فما طريق ثبوت السبر والتقسيم أولى (۱) إذ هو دليل ظاهر (۲) على كون الوصف علة، وما دار الحكم معه وجودا وعدما غير ظاهر العلية، لأن الحكم قد يدور مع الأوصاف الطردية، كما في الرائحة الفائحة الملازمة للشدة المطربة الدائرة مع تحريم الشرب وجودا وعدما، مع ألحا ليست علة، لأن العلة لابد وأن تكون في الأصل بمعنى الباعث، لا بمعنى الأمارة، كما سبق تقريره، والرائحة الفائحة ليست باعثة، إذ لا يشم منها رائحة المناسبة، وكما أنه غير ظاهر في الدلالة على علية الوصف، فلا دلالة له على ملازمة العلة، لما قدمناه في إبطال الطرد والعكس، وبمذا يكون القياس الذي طريق إثبات العلية فيه المناسبة أولى الطريق إثباتما فيه الطرد والعكس.

<sup>(</sup>١) ذهب ابن السبكي والإسنوي إلى ترجيح القياس الذي ثبتت علية وصفه بالدوران على الذي تبتت عليته بالسبر ؛ لأن العلية المستفادة من الدوران مطردة منعكسة ، بخلاف غيره مرسن الطرق .

انظر: الإبحاج (٢٤٣/٣) ، لهاية السول (١٠١٦/٢ - ١٠١٧) .

<sup>(</sup>٢) كلمة ( ظاهر ) ساقطة من نسخة ( ع ) .

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ٥٥٠ ع ) .

## وأما الترجيحات العائدة إلى صفة العلة:

فالأول منها: أنه إذا كانت علة الأصل في أحد القياسين حكما شرعيا، وفي الآخر وصفا حقيقيا، فما علته وصف حقيقي أولى، لوقوع الاتفاق عليه، ووقوع الخلاف في مقابله، فكانت أغلب على الظن (١).

الثاني: أن تكون علة الحكم الثبوتي في أحدهما وصفا وجوديا ، وفي الآحــر وصفا عدميا ؛ فما علته ثبوتية أولى للاتفاق عليه ووقوع الخلاف في مقابله (٢) .

(١) قال العضد: " يقدم ما العلة فيه وصف حقيقي على غيره " . ا هـــــ . شـر ح العضــد (٢) ٢٠) .

ذكر الفتوحي عن ابن مفلح قوله: " ويرجح بالقطع بنفي الفارق ، أو ظن غالب ، والوصف الحقيقي على غيرها للاتفاق عليها " ا هـ . شرح الكوكب (٧٢١/٤) .

مثال ذلك : قياس الشافعي المني على الطين ؛ لأنه مبتدأ حلق البشر ، فهو طاهر ، وقياس الحنفي ذلك على دم الحيض بقولهم : المني مائع يوجب الغسل ، فأشبه الحيض .

فهنا ترجيح إحدى العلتين بكونها وصفا حقيقيا ، على التعليل بالحكم الشرعي ؛ لأن الوصف الحقيقي لا يتوقف على شيء ، وعليه فيقدم قياس الشافعي .

انظر: شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (1/1/7) ، نهاية السول (1/1/7) ، جمع الجوامع بحاشر بشرح المحلي وحاشية البناني (1/1/7) ، شرح تنقيح الفصول ص1/70 ، جمع الجوامع بحاشية العطار (1/1/70 ) ، شرح الكوكب (1/1/20 ) ، المحصول (1/1/20 ) .

(٢) يقسم كل من العلة والحكم ، إلى الوجودي والعدمي ، فالأقسام أربعة :

أولا: التعليل بالوصف الوجودي للحكم الوجودي ، كتعليل وجوب الصوم بالقدرة ، وتعليل وجوب الحج بالاستطاعة .

ثانيا : التعليل بالوصف العدمي على الحكم العدمي ، كتعليل عدم وجوب الزكاة بعدم وجــود النصاب ، وتعليل عدم التكليف بعدم العقل .

ثالثا: تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي ، كتعليل حرمة الخل بكونه لم يتخلل بنفسه . رابعا: تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي ، كتعليل عدم قربان الطيب من المحرم الذي مات لكونه يحشر يوم القيامة ملبيا . =

الثالث : أن تكون علة أحدهما بمعنى الباعث ، وفي الآخر بمعنى الأمارة ؛ فما علته باعثة أولى ، للاتفاق\* عليه <sup>(١)</sup> .

= فيقدم الأول من هذه الأقسام الأربعة على الثلاثة الباقية .

قال الرازي: لأن العلية والمعلولية وصفان تبوتيان ، فحملهما على المعدوم لا يمكن إلا إذا قـــدر المعلوم موجودا . ١ هـ . المحصول ( ٥ / ٤٤٧ – ٤٤٨ ) .

وتعقبه الإسنوي ، بأن كونهما تبوتيين ممنوع ، فقد صرح هو – أي الرازي – به في غير موضع، لأهما من النسب والإضافيات.

واعترض البدخشي بأن مقتضي امتناع اتصاف العدمي بالوجودي امتناع كون العدمي علـة أو معلولا ، وعلى هذا لا يتصور وجود تعليل العدمي بالوجودي ، ولا عكسه أصلا ، ثم قـــال : اللهم إلا أن يقال : العلية والمعلولية الحقيقتان ، وأما التأثر والمتأثر الخارجيان لا يكونـــان إلا في أمرين و جو ديين .

ثم يلي الأول تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي ، فحينئذ يكون أرجح من تعليل الحكم الوجودي بالعلة العدمية ومن العكس ، للمشابحه ، قال بذلك البيضاوي ، وبه صرح الــرازي في المحصول حكما وتعليلا.

وأما القسمان الآخران : تعليل العدمي بالوجودي ، والوجودي بالعدمي فاختلف في الــــترجيح بينهما وعدمه ، فسكت عنه البيضاوي ، وتوقف فيه الرازي وصــاحب التحصيــل ، ولكــن صاحب التحصيل جزم بأن الأول منهما أولى.

انظر: المحصول ( ٥/٧٤ ٤ - ٤٤٨ ) ، نماية السول ( ١٠١٣/٢ ) ، شرح الإســـنوي والبدخشي ( ١٨٢/٣ ) ، التقرير والتحبير ( ٢٣٩ – ٢٣٠ ) ، شـــرح الكوكـــب (۷۲۱/٤)، التعارض والترجيح (۲۷۱/۲).

\* نماية ورقة ( ٢٨٦ ب ) .

(١) قال ابن مفلح: ويرجـــح بالقطع بنفيي الفارق ، أو ظن غالب ، والوصف الحقيقي ، أو الثبوتي ، أو الباعث على غيرها ، للاتفاق عليها . ا هـــ . شـرح الكوكـب . (YTY/E)

قال الصفي الهندي: ولأن قبول الطباع لها أكثر ، ولأن فعل حكمه أسهل وايسر " . ا هــــ. . الوصول ( ۳۷۵۲/۹ ) . = الرابع: أن تكون علة أحدهما وصفا\* ظاهرا منضبطا ، وفي الآخر بخلاف. فما علته مضبوطة أولى ، لأنه أغلب على الظن لظهوره ، ولبعده عن الخلاف .

الخامس: أن تكون علة أحدهما وصفا متحدا ، وفي الآخر ذات أوصاف ، فما علته ذات وصف واحد أولى ، لأنه أقرب إلى الضبط ، وأبعد عن الخلاف<sup>(۱)</sup>.

= مثال هذا الوجه: قياس من قال في الثيب الصغيرة: صغيرة فيولى عليها في النكاح كما لو كانت بالغة. كانت بكرا مع قياس آخر، يقول: ثيب فلا يولى عليها في النكاح كما لو كانت بالغة. فالقياس الأول أرجح ، لأن العلة فيه من الصفات الباعثة للشرع على الحكم المغلوب بلا حلاف ، لظهور تأثيره في المال إجماعا بخلاف القياس الثاني ، فإن الثيوبة متنازع في كونما باعثة أو لا ، والمجمع عليه أولى من المختلف فيه .

(١) إذا تعارض قياسان وكانت علة أحدهما ذات وصف ، والآخر ذات أوصاف ، فقد اختلف العلماء في أيهما تقدم على ثلاثة آراء :

الرأي الأول: ترجح ذات الوصف الواحد، وبه قال ابن برهان والمصنف والبيضاوي والمجد ابن تيمية والإسنوي.

قال الزركشي : وهو أحد الأوجه عندنا ، وعليه الجدليون ، وأكثر المتأخرين من الأصوليــين . ا هـــ . البحر المحيط ( ٨ / ٢١٤ ) .

وعلل الفتوحي ذلك بقوله: وإنما كانت أولى ؛ لأن الوصف الزائد لا أثر له في الحكم ، وصــح تعلق الحكم مع عدمه ، ولأن كثيرة الأوصاف يقل فيها إلحاق الفرع ، فكان كاجتماع المتعديــة والقاصرة .

الرأي الثاني : هما سواء ، وقال به بعض الشافعية والفخر إسماعيل الحنبلي ، وبه قالت الحنفية . قال القاضي عبدالوهاب : وعندي أنهما سيان .

الرأي الثالث: ترجح العلة الأكثر أوصافا ؛ لأنها أكثر مشابهة للأصل.

قال الإسنوي : وهذا هو مقتضى كلام إمام الحرمين في البرهان ، وحكى القاضي عبدالوهاب في الملخص قولا : " أن العلة الكثيرة الأوصاف أولى " . ا هـ . نماية السول (١٠١٨/٢) . =

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ٢٦٤ م ) .

السادس: أن تكون علة أحدهما أكثر تعدية من علة الآخر ، فـــهو أولى لكـــثرة فائدته (١).

= انظر: البرهان (7/70 - 9/70) فقرة (18.1, 18.1, 18.1) ، المستصفى البحر الحيط (7/8/7) ، فعاية السول (1/10/7) ، المحصول (9/70) ، الإبحاج (9/70) ، البحر المحيط (10/7/7) ، همع الحوامع (10/7/7) ، المسودة ص10/700 ، شرح تنقيح الفصول ص10/700 كشف الأسرار (10/7/70 ) ، أصول السرخسي (10/7/70 ) ، الحدل لابن عقيل ص10/700 شرح الكوكب (10/7/70 ) .

(۱) إذا تعارض قياسان وكانت علة أحدهما قاصرة ، وعلة الآخر متعدية ففي تقديم أحدهما على الأخرى اختلاف ، وقبل بيان الاختلاف والمذاهب نريد أن نشير إلى أن جواز تعارض العلية القاصرة والمتعدية وعدمه مبنيان على جواز تعدد العلل .

فمن يجوز تعدد العلل لا يتعارض عنده العلة القاصرة والمتعدية ؛ لجواز التعليل بكل منهما . وأما الذين يمنعون تعدد العلل ، فإذا وجدت في أصل القياس علة قاصرة ، وعلة متعدية فإنهما تتعارضان ، لعدم جواز الأخذ بكل منهما ، وحينئذ فهل تكون الراجحة العلة القاصرة ، فنأخذ بما فقط ، أم العلة المتعدية فنأخذ بما ويقاس عليها شيء آخر لوجود تلك العلة فيها ؟ في ذلك خلاف بين العلماء على ثلاثة آراء :

الرأي الأول: ترجح العلة المتعدية ، وبه قال أبو الحسين البصري ، والجويني ، والمصنف ، وابسن قدامة ، وابن الحاجب ، والصفي الهندي ، ونسبه المجد ابن تيمية لأبي الخطاب ، كما نسبه الشوكاني لأبي منصور المتكلم وابن برهان ، وقال عنه الجويني هو المشهور ، وبه قال الفتوحي . واستدلوا على ذلك بما يلى :

أولاً : أن العلة المتعدية أتم فائدة من العلة القاصرة ، وأكثر منفعة .

ثانيا: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتمسكون بالعلة المتعدية دون القاصرة ، لعدم الفائدة فيها . الرأي الثاني: أن العلة القاصرة مقدمة على المتعدية ، وهذا الرأي مال إليه الغيرالي في "المستصفى" ونسبه في "المنخول" إلى الأستاذ أبي إسحاق الأسفرائيني ، وله في المنخول تفصيل بين ورودها على حكم واحد فيجمع بينهما ولا ترجيح ، وبين تناقضهما فلا يلتقيان ، واستدلوا على ذلك بما يلي .

أولا :إن التعدية فرع الصحة ، والفرع لا يقوي الأصل ،والقاصرة أوفق للنص فهي أولى .

ثانيا : إنحا مطابقة للنص في موردها – أي لم يجاوز تأثيرها موضع النص – بخلاف المتعدية ، فإنحا لم تطابق النص ، بل زادت عليه ، وما طابق النص كان أولى . = .....

= ثالثا: أمن صاحبها ، أي المعلل بها ، من الخطأ ، لأنه لا يحتاج إلى التعليل بها في غير محل النص كالمتعدية ، فريما أخطأ بالوقوع في بعض مثارات الغلط في القياس ، وما أمن فيه من الخطأ أولى مما كان عرضة له .

الرأي الثالث : عدم الترجيح بواحدة منهما . وهذا اختيار القاضي الباقلاني وابن السمعاني . والذي أراه والله أعلم ، أن الترجيح بالمتعدية أولى وذلك لأمور :

ثانيا: أن التمسك بما ذهب إليه الصحابة أولى بالذهاب إليه.

#### مثال ذلك:

التعليل في الذهب والفضة بالوزن ، فيتعدى الحكم إلى كل موزون ، كالحديد والنحاس ونحوها ، بخلاف التعليل بالوزن الذي هو وصف متعد لمحل النقدين إلى غيرهما ، أكثر فائدة من الثمنية القاصرة عليهما .

قال الإسنوي: " اعلم أن ذكرهم لهذه المسألة في تراجيح القياس إنما وقـــع اســتطرادا ، فــإن القاصرة لا قياس فيها " . ا هــ . نهاية السول ( ١٠٢٢/٢ ) .

وقد تعقب الشيخ د / شعبان إسماعيل – حفظه الله – كلام الإسنوي في تحقيقه لنهاية الســول . انظر : نماية السول بتحقيق الشيخ د / شعبان إسماعيل (١٠٢٢/٢) .

قال الطوفي: إن الكلام في ترجيح العلة المتعدية على القاصرة أو بالعكس ، لا مدخول له في ترجيح الأقيسة ، أي لا ينبني عليه ترجيح قياس إحدى هاتين العلتين على الأخرى ، لأن القاصرة لا تتعدى محلها بقياس علية غيره ، وإنما فائدة الكلام في ترجيح القاصرة والمتعدية إمكان القيداس إن قدمنا المتعدية ، وعدم إمكانه إن قدمنا القاصرة . ا هر . شرح مختصر الروضة ((7/77)) . وانظر : البرهان ((7/77)) فقرة ((7/77)) ، المستصفى ((7/77)) ، المنخول ص((7/77)) ، المنحول ص((7/77)) ، المنحول ص((7/77)) ، أسرح العضد لمختصر ابرن الحاجب ((7/77))) ، جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ((7/77)) ، تشنيف المسامع ((7/77)) ، المسودة ص((7/77)) ، المسودة ص((7/77))

السابع: أن تكون علة أحدهما مطردة بخلاف الآخر ؛ فما علته مطردة أولى ، لسلامتها عن المفسد وبعدها عن الخلاف (١). وفي معنى هذا أن تكون علة أحدهما غير منكسرة (٢) ، بخلاف علة الآخر ؛ فما علته غير منكسرة أولى ، لبعدها عن الخلاف .

الثامن: أن تكون علة أحدهما منعكسة بخلاف علة الآخر ؛ فما علته منعكسة أولى ، لأنما أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف (٣).

(۱) العلة المطردة ترجح على غير المطردة إن قيل بصحة المطردة وتحقيق هذا: أن غير المطردة وهي المنتقضة بصورة فأكثر، إن لم نقل بصحتها لم تعارض المطردة حتى تحتاج إلى السترجيح، وتكون كالخبر الضعيف مع الصحيح، وإن قلنا بصحتها فقد اجتمعت هي والمطردة، فالمطردة راجحة ؛ لأن ظن العلية فيها أغلب، ولأنما متفق عليها، والمنتقضة مختلف فيها، فهما كالعامين إذا خص أحدهما دون الآخر كان الباقي على عمومه راجحا. اه. شرح مختصر الروضة ( المراح عدم) .

(٢) الانكسار في العلة هو عدم تأثير أحد وصفي العلة ونقض الوصف الآخر .

بمعنى أن العلة تكون مركبة من وصفين :

أحدهما: لا تأثير لها ، أي : يوجد الحكم بدونه .

والآخر : أنه منقوض ، أي : يوجد والحكم يتخلف عنه . انظر : المحصول ( ٢٥٩/٥) .

قال الطوفي : العلة المنعكسة راجحة على غير المنعكسة إن اشترط العكس في العلل ، فاطراد العلة وهو وجود الحكم لانتفائها .

فإذا لم يشترط العكس لم ترجح المنعكسة على غير المنعكسة ، لأن المشترك بينهما في شرط الصحة هو الاطراد وهو موجود ، والانعكاس غير مشترط فوجوده كالعدم ، وهو كالإحوة من الأم مع الإحوة من الأب في ولاية النكاح .

وإن اشترط انعكاس العلة رجحت المنعكسة على غيرها ؛ لأن انتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير ، فتصير كالحد مع المحدود ، يقدم المنعكس فيه على غيره ، وكالعلقة العقلية مع المعلول ، كالتسويد مع الاسوداد ، فكانت المشبهة لها من العلسل الشرعية أولى ، وصار انعكاسها على هذا كاخوة الأم مع اخوة الأب في باب الميراث ، يرجح بما دلالته علسى أخصية القرابة . ا هس . شرح محتصر الروضة ( ٧١٩/٣ ) . =

التاسع: أن تكون علة أحدهما غير متأخرة عن الحكم بخلاف الآخر ؛ فما علم عنده عن الحلاف .

العاشر: أن تكون علة أحدهما مطردة غير منعكسة ، وعلة الآخر منعكسة غير مطردة ؟ فالمطردة أولى لما بيناه من اشتراط الاطـــراد ، وعــدم اشـــتراط الانعكاس ؟ ولهذا فإن من سلم اشتراط الاطراد خالف في اشتراط الانعكاس (١).

الحادي عشر: أن يكون ضابط الحكمة في علة أحد القياسين جامعا للحكمة مانعا لها ، بخلاف ضابط حكمة العلة في القياس الآخر ، كما بيناه ؛ فالجامع المانع أولى ، لزيادة ضبطه وبعده عن الخلاف .

الثاني عشر : أن تكون العلة في أحدهما غير راجعة على الحكم الدي استنبطت منه برفعه ، أو رفع بعضه بخلاف الآخر ، فهو أولى لسلامة علته عما يوهيها ، وبعدها عن الخلاف .

<sup>=</sup> مثال المطردة المنعكسة : الإسكار للتحريم .

ومثال غير المنعكسة: الكيل بالنسبة إلى ملء كف من البر ، عند من يقول إن الربا حرام فيــه ، مع أن الكيل منتف عنه لقلته ، فقد انتفت علة الربا وبقى حكم الربا على هذا .

انظر: البرهان (۸۱۹/۲) ، المستصفى (۲/۵۳/۲) ، المنخول ص ٥٥٢ ، المسودة ص (707/7) ، المنخول ص ١٥٥ ، المسودة ص (707/7) ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (7/7/7) ، جمع الجوامع بشرح المحلي (77/7) ، شرح الكوكب (777/2) ، أصول السرخسى (777/7) .

<sup>(</sup>۱) قال الفتوحي: تقدم علة مطردة فقط على علة منعكسة فقط ، لأن اعتبار الاطراد متفق عليه ، وضعف الثانية – المنعكسة – بعدم الاطراد أشد من ضعف الأولى – المطردة – بعدم الانعكاس . ا هـ . شرح الكوكب (٢٢٦/٤) .

قال العراقي : باتفاق على اعتبار الاطراد ، والخلاف في اعتبار الانعكاس . ا هـــ . الغيث الهــلمر (١٣١/٣) .

الثالث عشر: أن تكون علة أحد القياسين مناسبة ، وعلة الآخر شبهية ؛ فما علته مناسبة أولى ، لزيادة غلبة الظن بها ، وزيادة مصلحتها ، وبعدها عن الخلاف (١) .

الرابع عشر: أن يكون المقصود من إحدى العلتين من المقاصد الضرورية (7) كما بيناه من قبل (7) ، والمقصود من العلة الأخرى غير ضروري ؛ فما مقصوده من الحاجات الضرورية أولى ، لزيادة مصلحته وغلبة الظن به ؛ ولهذا فإنه لم تخلل شريعة عن مراعاته ، وبولغ في حفظه بشرع أبلغ العقوبات .

الخامس عشر: أن يكون مقصود إحدى العلتين من الحاجات الزائدة (٤)، ومقصود الأخرى من باب التحسينات والتزيينات (٥)؛ فما مقصوده من باب الحاجات الزائدة أولى ، لتعلق الحاجة به دون مقابله .

(١) قال أبو المعالي الجويني : وأدنى المعاني في المناسبة ، يرجح على أعلى الأشـــباه . ا هـــــ . البرهان(٨١٩/٢)

قال الطوفي : ترجح العلة المناسبة على غير المناسبة ، وكذلك التي هي أكثر مناسبة على غيرهــــا لاحتصاص المناسبة بزيادة القبول في العقول ، لأن العقول أسرع انقيادا وأشد قبولا للعلة المناسبة ، والتي هي أكثر مناسبة . ا هـــ . شرح مختصر الروضة (٧١٧/٣) .

وانظر: المحصول ( ٥٥/٥ ) ، المسودة ص٣٧٨ ، شرح العضد لمحتصر ابس الحاجب (٣١٧/٢ )، تيسير التحرير ( ٨٨/٤ ) ، شرح تنقيح الفصول ص٣٣٤ .

(٢) المقاصد الضرورية : هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة ، بل على فساد وتمارج وفوت حياة ، وفي الأخرى فـــوت النجــاة والنعيم ، والرجوع بالخسران المبين . انظر : الموافقات ( ٢ / ٨ ) .

(٣) سبق ذكره في الفصل الرابع - في أقسام المقصود من شرع الحكم.

(٤) الحاجات الزائدة: معناها أنما مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغللب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين الحرج والمشقة في الحملة. انظر: الموافقات (١٠/٢).

(٥) التحسينات : الأخذ بما يليق من محاسن العادات ، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنف ها العقول الراجحات . انظر : الموافقات (١١/٢) .

السادس عشر: أن يكون مقصود إحدى العلتين من مكملات المصالح الضرورية (۱) ، ومقصود الأخرى من أصول الحاجات الزائدة ، فما مقصوده من مكملات الضروريات ، وإن كان تابعا لها ومقابله أصل في نفسه ، يكون أولى ؛ ولهذا أعطى حكم أصله حتى شرع في شرب قليل الخمر ما شرع في كثيره \* (۱).

السابع عشر: أن يكون مقصود إحدى العلتين حفظ أصل الدين ، ومقصود الأخرى ما سواه من المقاصد الضرورية ؛ فما مقصوده حفظ أصل الدين يكون أولى ، نظرا إلى مقصوده و ثمرته ، من نيل السعادة الأبدية في حوار رب العلين ، وما سواه من حفظ الأنفس والعقل والمال وغيره ، فإنما كان مقصودا من أجله ، على ما قال تعالى : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } (٣) (٤) .

فإن قيل: بل ما يفضي إلى حفظ مقصود النفس أولى وأرجح ؛ وذلك لأن مقصود الدين حق الله تعالى ، ومقصود غيره حق للآدمي ، وحق الآدمي مرجح على حقوق الله تعالى ، بأنه مبني على الشح والمضايقة ،وحقوق الله تعالى مبنيـة

<sup>(</sup>۱) المكمل للضروري: هو المتمم له بحيث لو فرض فقده لم يخل بحكمته الأصلية نحو التماثل في القصاص، فإنه لا تدعو إليه ضرورة، ولا تظهر فيه شدة حاجه . انظر : الموافقات (١٢/٢) .

<sup>\*</sup>نماية ورقة ( ٥٥١ ع ) .

<sup>(</sup>٢) ويمكن أن يقال: إن المقاصد الحاجية وإن كانت أصلا في نفسها ، إلا أنها مكملة للضرورية، كما ذكر الشاطبي وغيره ، ومن هنا فترجح لأصالتها وتكملتها ، أما الأخرى فإنها مكملة فقط .

<sup>(</sup>٣) تقديم حفظ الدين على بقية المقاصد الأخرى ، هو رأي جمهور العلماء .

قال صاحب شرح التحرير : وإذا تعارضت بعض الخمس الضرورية : قدمت الدينيـــــة علــى الأربع الأحرى ، لأنها المقصود الأعظم . ا هـــ . شرح الكوكب (٧٢٧/٤) .

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات ، الآية ٥٦ .

على المسامحة والمساهلة ، من جهة أن الله تعالى لا يتضرر بفوات حقه ، فالمحافظة عليه أولى من المحافظة على حق لا يتضرر مستحقه بفواته ؛ ولهذا رجحنا حقوق الآدمي (١) على حق الله تعالى ، بدليل أنه لو از دحم حق الله تعالى وحق الآدميي في محل واحد ، وضاق عن استيفائهما بأن يكون قد كفر وقتل قتل عمدا عدوانا ، فإنا نقتله قصاصا لا بكفره .

وأيضا فإنا قد رجحنا مصلحة النفس على مصلحة الدين ، حيث خففنا عن المسافر بإسقاط الركعتين وأداء الصوم ، وعن المريض بترك الصلاة قائما وترك أداء الصوم ، وقدمنا مصلحة النفس على مصلحة الصلاة في صورة إنجاء الغريب ، وأبلغ من ذلك أنا رجحنا مصلحة المال على مصلحة الدين (٢) ، حيث جوزنا ترك الجمعة والجماعة ، ضرورة حفظ أدني شيء من المال ، ورجحنا مصالح المسلمين المتعلقة ببقاء الذمي بين أظهرهم على مصلحة الدين ، حتى عصمنا دمه وماله مع وجود الكفر المبيح .

قلنا: أما النفس فكما هي متعلق حق الآدمي بالنظر إلى بعض الأحكام، فهي متعلق حق الله تعالى بالنظر إلى أحكام أحر؛ ولهذا يحرم عليه قتل نفسه والتصرف بما يفضي إلى تفويتها ، فالتقديم إنما هو لمتعلق الحقين ، ولا يمتنع تقليم حق الله وحق الآدمي على ما تمحض حقا لله ، كيف وأن مقصود الدين متحقق بأصل شرعية القتل ، وقد تحقق ، والقتل بالفعل إنما هو لتحقيق الوعيل بسرع والمقصود بالقصاص إنما هو التشفي والانتقام ، ولا يحصل ذلك للوارث بشرع القتل دون القتل بالفعل ، على ما يشهد به العرف ، فكان الجمع بين الحقيق أولى من تضييع أحدهما ، كيف وأن تقديم حق الآدمي ههنا لا يفضي إلى تفويت حق الله فيما يتعلق بالعقوبة البدنية مطلقا ، لبقاء العقوبة الأخروية ، وتقديم حق الله نما يفضي إلى فوات حق الآدمي من العقوبة البدنية مطلقا ، فكان لذلك أولى.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) الآدميين . (٢) في نسخة (ع) المال .

وأما التخفيف عن المسافر والمريض فليس تقديما لمقصود النفس على مقصود أصل الدين ، بل على فروعه ، وفروع الشيء غير أصل (١) الشيء ، ثم وإن كان، فمشقة الركعتين (٢) في السفر تقوم مقام مشقة الأربع في الحضر ؛ وكذلك صلاة المريض قاعدا بالنسبة إلى صلاته قائما وهو صحيح ؛ فالمقصود لا يختلف .

وأما أداء الصوم ، فلأنه لا يفوت مطلقا ، بل يفوت إلى خلف ، وهو القضاء ، وبه يندفع ما ذكروه من صورة إنقاذ الغريق وترك الجمعة والجماعة لخفظ المال أيضا ، وبقاء الذمي بين أظهر المسلمين معصوم الدم والمواليس لمصلحة المسلمين، بل لأجل اطلاعه على محاسن الشريعة وقواعد الدين ، ليسهل انقياده ويتيسر استرشاده ، وذلك من مصلحة الدين ، لا من مصلحة غيره .

وكما أن مقصود الدين مقدم على غيره من مقاصد الضروريات ، فكذلك ما يتعلق به من مقصود النفس يكون مقدما على غيره من المقاصد\* الضرورية ، أما بالنظر إلى حفظ النسب ، فلأن حفظ النسب إنما كان مقصودا لأجل حفظ الولد ، حتى لا يبقى ضائعا لا مربى له ، فلم يكن مطلوبا لعينه بل لإفضائه إلى بقاء النفس .

وأما \*\* بالنظر إلى المال فلهذا المعنى أيضا \*\*\* فإنه لم يكن بقاؤه مطلوبا لعينه و أعباء وذاته بل لأحل بقاء النفس مرفهة منعمة حتى تأتي بوظائف التكاليف وأعباء العبادات .

أما بالنظر إلى حفظ العقل ، فمن جهة أن النفس أصل ، والعقل تبع ،

<sup>(</sup>١) كلمة (أصل) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٢) كلمة ( الركعتين ) ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>\*</sup>نماية ورقــة ( ٥٥٢ ع ) .

<sup>\*\*</sup> نماية ورقــة ( ٢٦٥ م ) .

<sup>\*\*\*</sup>نماية ورقة ( ۲۸۷ ب ) .

فالمحافظة على الأصل أولى ؛ ولأن ما يفضي إلى فوات النفس على تقدير أفضائه يفوتها مطلقا ، وما يفضي إلى تفويت العقل كشرب المسكر لا يفضي إلى فواته مطلقا ؛ فالمحافظة بالمنع فيما يفضي إلى الفوات مطلقا أولى .

وعلى هذا أيضا يكون المقصود في حفظ النسب أولى من المقصود في حفظ العقل والمال لكونه عائدا إلى حفظ النفس، وما يفضي إلى حفظ العقل مقدم على ما يفضي إلى حفظ المال ، لكونه (١) مركب الأمانة وملك التكليف ومطلوبا للعبادة بنفسه من غير واسطة ؛ ولا كذلك المال ؛ ولهذا كانت هذه الرتب مختلفة في العقوبات المرتبة عليها ، على نحو اختلافها في أنفسها .

وبمثل تفاوت هذه الرتب يكون التفاوت بين مكملاها (٢).

الثامن عشر: أن يكون الوصف الجامع في أحد القياسين نفس علمة حكم الأصل، والآخر دليل علم الأصل وملازمها ؛ فالذي فيه الجامع نفسس العلمة أولى، لظهورها وركون النفس إليها.

التاسع عشر : أن تكون علة الأصل في أحد القياسين ملائمة ، وعلة الآخر غريبة؛ فما علته ملائمة أولى ، لأنما أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف .

العشرون: أن تكون علة الأصلين منقوضة ، إلا أنه قد ظهر في صورة النقض في أحدهما ما يمكن إحالة النقض عليه ، من وجود مانع أو فـــوات شـرط ، بخـلاف الأخرى، فهى أولى لأنها أغلب على الظن (٣) .

<sup>(</sup>١) أي : العقل .

<sup>(</sup>۲) لقد أجاب المصنف على أدلة القائلين بتقديم الضروريات الأخرى على ضرورة حفظ الدين ، ورجح أن ضرورة حفظ الدين هي التي تقدم ، ومثل ذلك صنع ابن الهمام والبهاري . انظر : نهاية السول (1.77/7) ، تيسير التحرير (1.9/8) ، فواتح الرحموت (1.77/7) ، شرح الكوكب (1.77/7) .

<sup>(</sup>٣) قال الفتوحي : القياس الذي موجب نقض علته قوي كالمانع أو فوات الشرط ، مقدما على القياس الذي موجب نقض علته ضعيف ؛ لأن قوة موجب النقض دليل على قروة العلمة المنقوضة . ا هر مشرح الكوكب (٧٣٠/٤) . =

الحادي والعشرون: أن تكون علة أحد القياسين قد يتخلف عنها مدلولها في صورة بطريق الاستثناء على خلاف القاعدة العامة، والأخرى يتخلف عنها (١) حكمها لا على جهة الاستثناء؛ فالتي يتخلف عنها حكمها بجهة الاستثناء تكون أولى، لقربما إلى الصحة وبعدها عن الخلاف.

الثاني والعشرون: أن تكون علة أحد (٢) القياسين قد خلف ها في صورة النقض ما هو أليق بما لكون مناسبتها فيها أشد، كما ذكرناه فيما تقدم، بخلاف الأخرى، فهي أولى لتبين عدم إلغائها بخلاف الأخرى (٣).

الثالث والعشرون: أن تكون علة أحد القياسين لا مزاحم لها في أصلها، بخلاف الأخرى، فالتي لا مزاحم لها أولى، لأنها أغلب على الظــن وأقــرب إلى التعدية (٤). وعلى هذا يكون ما رجحانها على مزاحمها أكثر مقدمة أيضا (٥).

<sup>=</sup> قال العضد : إذا انتقض العلتان ، وكان موجب التخلف في إحداهما في صورة النقض قويـــا ، وفي الآخر ضعيفا ، قـــدم الأول . ا هـــ شرح العضد (٣١٨/٢) .

<sup>(</sup>١) " عنها " ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ع) إحدى.

<sup>(</sup>٣) إذا انتقضت العلتان وكان موجب التخلف في أحدهما في صورة النقض أقوى منه في الآخر قدم الأول . ومعنى القوة بأن يوجد فيه ما يمكن إحالة النقض عليه من مانع أو فوات شرط دون الصورة الأخرى ، وذلك بأن كان موجب النقض فيها ضعيفا للوجود والعدم فيها ، فإن قرح موجب النقض راجحة على الضعف والاحتمال . انظر : رفع الحساجب (٦٤٣/٤) ، شرح الكوكب (٢٤٠/٤) .

<sup>(</sup>٤) قال العضد: ترجح العلة بانتفاء المزاحم لها في الأصل ، بأن لا تكون معارضة ، والأخرى معارضة . ا هـ . شرح العضد (٣١٨/٢) .

<sup>(°)</sup> قال الفتوحي: يرجح القياس الذي تكون علته راجحة على مزاحمها في الأصل على القيالس الذي لا تكون علته راجحة على مزاحمها ، لقوته برجحان علته .ا هـــــ . شــرح الكوكــب (٧٣٢/٤) .

وانظر : نماية السول (١٠٢٣/٢) .

الرابع والعشرون: أن تكون علة أحد القياسين مقتضية للإثبات ، والأخرى مقتضية للنفي ؛ فالنافية تكون أولى ، لأن مقتضاها يتم على تقدير رجحالها ، وعلى تقدير مساواتها ،ومقتضى المثبتة لا يتم إلا على تقدير رجحالها ؛ وما يتم مطلوبه على تقدير من تقديرين يكون أغلب على الظن مما لا يتم مطلوب إلا (١) على تقدير واحد معين (٢) (٣) .

فإن قيل : إلا أن العلة المثبتة مقتضاها حكم شرعي بالاتفاق ، بخلاف النافية، وما فائدتما شرعية بالاتفاق تكون أولى ، وأيضا فإنه يجب اعتقاد اختصاص أصل النافية بمعنى لا وجود لها في الفرع ، تقليلا لمخالفة الدليل ، كيف وأن ما ذكرتموه

<sup>(</sup>٢) كلمة ( معين ) ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٣) هذا قول جماعة من الأصوليين كالمصنف وابن الحاجب.

وحالف بعضهم فقالوا: إن المقتضية للثبوت ترجح ، لأنها تفيد حكما شرعيا لما لم يعلم بالبراءة الأصلية ، بخلاف المقتضية للنفي ، فإنها تفيد ما علم بالبراءة الأصلية ، وما فائدته شرعية راجع على غيره ، وهذا قول القاضي أبي يعلى كما نسبه إليه الفتوحي وقال به ابن عقيل وابن قدامة ، واختاره الفتوحي .

قال الغزالي عن هذا: " وهو غير صحيح ؛ لأن النفي الذي لا يثبت إلا شرعا كالإثبات ، وإن كان نفيا أصليا يرجع إلى ما قدمناه من الناقلة والمقررة " . ا هـــ . المستصفى (٢٥٧/٢) .

كما نقل الشوكاني عن الأستاذ أبي منصور أنه يصحح أن الترجيح في العلة لا يقع بذلك لاستواء المثبت والنافي في الافتقار إلى دليل .

كما يرى إمام الحرمين أنه لا ترجيح بين المثبتة والنافية ، وقال فيمن رجح المثبتة أنه قول مـــن لا يتثبت فيما يأتي به " وإلى عدم الترجيح بين النافية والمثبتة مال الغزالي في المنخول .

من الترجيح للنافية (1) على تقديرين (1) غير مستقيم على رأي من يعتقد التحيير عند تساوي الدليلين المتعارضين ، وعلى هذا فيتساوى القدمان (7) .

قلنا: أما كون حكم إحدى العلتين شرعيا (<sup>1</sup>) فلا يرجح به ، لأن الحكم إنما كان مطلوبا لا لنفسه ، بل لما يفضي إليه من الحكم به ، والشارع كما يود تحصيل الحكمة بواسطة ثبوت الحكم ، يود تحصيلها بواسطة نفيه (°) ، كيف وإن العلة النافية متأيدة بالنفي الأصلي ، والمثبتة على خلافه ، فكانت أولى .

وما قيل من وجوب اعتقاد احتصاص النافية بمعنى في الأصل لا وجود له في الفرع ، فهو معارض بمثله في المثبتة ، وأنه يجب اعتقاد احتصاص (٦) أصلها بمعين لا وجود له في الفرع ، تقليلا لمخالفة الدليل النافي ، وليس أحدهما أولى مين الآخر ، والتخيير وإن كان مقولا به عند تعارض الدليلين مع التساوي من كل وجه ، فليس إلا على بعض الآراء الشاذة بالنسبة إلى ما قابله، كيف وأن الحكم إنما يثبت لما يصلح أن يكون مقصودا ؛ وإثبات الحكم عند التعارض من كل وجه لتحصيل مصلحة على وجه يلزم منه مفسدة مساوية لا يصلح أن يكون مقصودا، فالحكم يكون منتفيا لانتفاء مقصوده .

الخامس والعشرون :أن تكون حكمة إحدى العلتين قد اختلت ، احتمالا للنع أخل بها دون الأخرى ؛ فالتي لا تختل حكمتها احتمالا أولى . لقربها إلى الظن وبعدها عن الخلل والخلاف .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ع) بالنافية .

<sup>(</sup>٢) كلمة ( تقديرين ) ساقطة من ( ب ) ، ( م ) والمثبت من نسخة ( ع ) .

<sup>(</sup>٣) استعارة ، أي فيتساوى التقديران ، فقد عبر عنهما بالقدمين

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب)، (ع) شرعية.

<sup>(</sup>٥) كلمة ( نفيه ) ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٦) كلمة ( اختصاص ) ساقطة من نسخة ( ع ) .

السادس والعشرون : أن تكون علة أحــد القياســين أفضـــي إلى تحصيــل مقصودها من الأخرى ، فتكون أولى ، لزيادة مناسبتها بسبب ذلك .

السابع والعشرون: أن تكون علة أحد القياسين مشيرة إلى نقيض المطلوب وب ومناسبة له من وجه ، بخلاف الأخرى ؛ فما لا تكون مناسبة لنقيض المطلوب (١) تكون أولى ، لكونما أظهر في إفضائها إلى حكمها ، وأغلب على الظن ، وأبعد عن الاضطراب .

الثامن والعشرون: أن تكون علة أحد القياسين متضمنة لمقصود يعم (<sup>1)</sup> جميع المكلفين ، والأخرى متضمنة لمقصود يرجع إلى آحادهم ، فالأول أولى ، لعموم فائدتما (<sup>1)</sup>.

وأما الترجيحات العائدة إلى الفرع فأربعة :

الأول: أن يكون فرع أحد القياسين مشاركا لأصله في عين الحكم وعيين العلة ، وفرع الآخر مشاركا لأصله في جنس الحكم وجنس العلية ، أو جنس الحكم وعين العلة ، أو بالعكس ؛ فما المشاركة فيه في عين العلة وعين الحكم أولى ، لأن التعدية باعتبار الاشتراك في المعنى الأخص والأعم ، أغلب على الظين من الاشتراك في المعنى الأحم .

<sup>(</sup>١) من قوله ( ومناسبة له ) إلى هنا ساقط من نسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ( ب ) هم .

<sup>(</sup>٣) هذا قول جمهور العلماء ، بينما ذهب الكرخي وأكثر الشافعية إلى تقديم الذي تكون علتـــه خاصة لبعض المكلفين لتصريحها بالحكم .

انظر : شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٣١٨/٢) ، شرح الكوكب (٧٣٣/٤) .

وعلى هذا ؛ فما المشاركة فيه بين الأصل والفرع عين أحد الأمرين ، إما الحكم أو العلة ، تكون أولى مما المشاركة فيه بين أصله وفرعه في حنس الأمرين .

وإن كان فرع أحدهما مشاركا لأصله في عين العلة وجنس الحكم ، والآخر بعكسه ؛ فما المشاركة فيه في عين العلة وجنس الحكم أولى ، لأن تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع إنما هي فرع تعدية العلة ، فهي الأصل في التعدية وعليها المدار (١) .

الثاني: أن يكون الفرع في أحد القياسين متأخرا عن أصله ، وفي الآخر متقدم ١؛ فما الفرع فيه متأخر أولى ، لسلامته عن الاضطراب ، وبعده عن الخلاف ، وعلمنا بثبوت الحكم فيه بما استنبط من الأصل (٢) .

الثالث: أن يكون وجود العلة في أحد الفرعين قطعيا ، وفي الآخر ظنيا ؛ فمــــا وجود العلة فيه قطعي أولى ، لأنه أغلب على الظن ، وأبعد عن احتمال القادح فيه (٣).

الرابع: أن يكون حكم الفرع في أحدهما قد ثبت بالنص جملة (٤) لا تفصيل، بخلاف الآخر ، فإنه يكون أولى (٥) ، لأنه أغلب على الظن ، وأبعد عن الخلاف .

(۱) انظر: المحصول (۷۱۸/۲) ، شرح العضد لمختصر ابن الحساجب (۳۱۸/۲) ، فواتسح الرحموت (۲۱۸/۲) ، تيسير التحرير (۸۷/٤) ، شسرح الكوكب (۷۳۸/٤) ، نماية الوصول (۳۷۸/۹ – ۳۷۸۲) .

(٢) قال الفتوحي: يرجح الفرع بتأخره عن الأصل في الرتبة ، على فرع يساوي الأصل في الرتبة ؛ لأن الفرع وإن كان متأخرا عن زمن الأصل لا تمتنع مساواته له في الرتبة ، والواجب بفرعية الفرع إنما هو التأخر عنه باعتبار الرتبة ، لا مطلقا ، بل بالنسبة لذلك الحكم الذي أريد تعديته إليه . ا ه. شرح الكوكب (٤/-٤٤) . وانظر : نحاية الوصول (٩/٨٢/٩) .

(٣) انظر : شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٣١٨/٢) ، إرشاد الفحول (٢/٨٤) .

(٤) لأنه لو ثبت حكم الفرع بالنص على سبيل التفصيل لم يكن ثابتا بالقياس ، وحينئذ لم يكن فرعا ، لأن الثابت بالنص على سبيل التفصيل لا يقاس حينئذ على شيء .

(°) قال الصفي الهندي: القياس الذي دل النص على ثبوت الحكم في فرعه جملة لا تفصيلا أولى من الذي لا يكون كذلك ؛ لأن الأول متفق عليه بين القائسين دون الثاني ؛ ولأن ظن ثبروت الحكم فيه أكثر فيكون أولى . ا هـ نماية الوصول ( ٣٧٨٢/٩ ) .

وانظر: إرشاد الفحول (٤٠٦/٣) ، شرح الكوكب (٧٤١/٤) ، شرح العضد (٣١٨/٢).

وأما الترجيحات العائدة إلى حكم الفرع وإلى أمر خــــارج ، فعلــــى مـــا أسلفناه في المنقولات :

وقد يتركب مما ذكرناه من الترجيحات ومقابلات بعضها لبعض ترجيحات أخر خارجة عن الحصر لا يخفى إيجادها في مواضعها على من أخذت الفطانة بيده .

وقد أشرنا إلى جملة منها في كتابنا الموسوم " بمنتهي المسالك في رتب السالك " فعليك بمراجعته .

وعلى هذا فلا يخفى الترجيح المتعلق بالاستدلالات المتعارضة بالنظر إلى ذواتها وطرق إثباتها .

#### وأما التعارض الواقع بين المنقول والمعقول:

فالمنقول إما أن يكون خاصا ، وإما عاما .

فإن كان خاصا ، فإما أن يكون دالا بمنظومه ، أو لا بمنظومه .

فإن كان الأول ، فهو أولى ، لكونه أصلا بالنسبة إلى الرأي ، وقلة تط\_\_رق الخلل إليه .

وإن كان الثاني ، فمنه ما هو ضعيف جدا ، ومنه ما هو قوي جدا ، ومنه مله هو متوسط بين الرتبين . والترجيح إذ ذاك يكون على حسب ما يقع في نفس المحتهد من قوة الدلالة وضعفها (۱) ، وذلك مما لا ينضبط ولا حاصر له ، بحيت تمكن الإشارة إليه في هذا الكتاب ، وإنما هو موكول إلى الناظرين في آحاد الصور التي لا حصر لها .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الكوكب (٧٤٤/٤).

وأما إن كان المنقول عاما <sup>(۱)</sup> فقد قيل بتقدم القياس <sup>(۲)</sup> ، وقيل يتقدم العموم <sup>(۳)</sup> ، وقيل بالتوقف <sup>(٤)</sup> ، وقيل بتقدم جلي القياس دون خفيه <sup>(٥)</sup> ، وقيل بتقدم القياس على ما دخله التخصيص دون ما لم يدخله <sup>(٦)</sup> .

والمحتار إنما هو تقديم القياس ؛ سواء كان جليا أو حفيا ؛ لأنه يليزم من العمل بالقياس إبطلل العمل بعموم العام إبطال دلالة القياس مطلقا ؛ ولا يلزم من العمل بالقياس إبطلل العام مطلقا ، بل غاية ما يلزم منه تخصيصه وتأويله ، ولا يخفى أن الجميع بين الدليلين على وجه يلزم منه تأويل أحدهما أولى من العمل بأحدهما وإبطال الآخر ، ولأن القياس يتناول المتنازع فيه بخصوصه ، والمنقول يتناوله بعمومه ، والخياص أقوى من العام .

فإن قيل: إلا أن العموم أصل، والقياس فرع، والأصل مقدم على الفرع، وأيضا فإن تطرق الخلل إلى العموم أقل من تطرقه إلى القياس على ما سبق تقريره، فكان أولى.

<sup>(</sup>١) هذه المسألة ذكرها المصنف على غرار مسألة " هل يجوز تخصيص العموم بالقياس " وقــــد سبق ذكرها في القسم الثاني ، في التخصيص بالأدلة المنفصلة ، المسألة الرابعة عشر .

<sup>(</sup>٢) وإلى هذا ذهب الأثمة الأربعة والأشعري وجماعة من المعتزلة كأبي هاشم وأبي الحسمين البصري . انظر : المستصفى (٢٠/٢) ) ، حاشمية البناني (٢٩/٢) ، أصول السرخسمي (١٣٣/١) .

<sup>(</sup>٣) وإلى هذا ذهب الجبائي وجماعة من المعتزلة . انظر : العدة (٢/٢٦-٥٦٣) ، المستصفى (٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) ونسب هذا القول إلى القاضي أبي بكر الباقلاني وإمــــام الحرمين . انظــر : المســتصفى (٢٠/٢) ، شرح العضد (١٥٤/٢) ، تيسير التحرير (٢٦/٢) .

<sup>(°)</sup> وإليه ذهب ابن سريج والاصطخري من أصحاب الشافعي . انظر : حاشية البنايي (°) وإليه ذهب ابن سريج والاصطخري من أصحاب الشافعي . انظر : حاشية البنايي (۲۹/۲) ، شرح العضد (۲۹/۲) .

<sup>(</sup>٦) وهـو قـول عيسى بن أبان . تيسير التحرير (٢٦/٢) ، مسلم الثبوت (٣٥٨/١) ، أصول السرخسي (١٣٣/١) .

قلنا: أما الأول فإنما يلزم أن لو كان ما قيل بتقديم القياس عليه هـو أصـل ذلك القياس ، وليس كذلك ، بل جاز أن يكون (١) فرعا لغيره .

فإن قيل : وإن لم يكن فرعا لذلك العام بعينه ، فهو فرع بالنسبة إلى ما هــو من جنسه .

قلنا: إلا أن ذلك لا يمنع من تخصيص العموم بالقياس ، وإلا لما جاز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد لكونه فرعا بالنسبة إلى ما هو من جنسه ، وهو ممتنسع على ما سبق .

وما ذكروه من الترجيح الثاني ، فهو معارض بمثله ، فإن العــــام وإن كــان ظاهرا فيحتمل الخصوص ، واحتمال ذلك في الشرع أغلب من احتمال الغلط من المحتهد المتبحر ، على ما لا يخفى ، ولهذا قيل : إنه ما من عام ، إلا وهو مخصوص إلا في قوله تعالى : { والله بكل شيء عليم } (٢) ولا كذلك القياس .

<sup>(</sup>١) أي: القياس المقدم.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، جزء من الآية ( ٢٨٢ ) .

#### الباب الثابي

#### في الترجيحات الواقعة بين الحدود الموصلة إلى المعابى المفردة التصورية

واعلم أن الحدود على اختلاف أنواعها منقسمة إلى عقلية وسمعية كانقسام الحجج، غير أن ما هو متعلق غرضنا ههنا إنما هو السمعية (١) ، ومن السمعية ما كان ظنيا (٢) . وعند تعارض الحدين السمعيين ، فقد يقسع الترجيح بينهما من وجوه (٣) .

الأول: أن يكون أحدهما مشتملا على ألفاظ صريحة ناصة (٤) على الغوض المطلوب من غير تجوز ولا استعارة ولا اشتراك ولا غرابة ولا اضطراب ولا ملازمة ، بل بطريق المطابقة أو التضمن ، بخلاف الآخر ، فهو أولى لكونه أقرب إلى الفهم ، وأبعد عن الخلل والاضطراب (٥) .

(١) قال الشهاب : وصفت بذلك لأن محدودها مسموع من الشرع . ا هــ . الآيات البينــات (١) قال الشهاب : وصفت بذلك لأن محدودها مسموع من الشرع . ا هــ . الآيات البينــات (١) قال الشهاب : وصفت بذلك لأن محدودها مسموع من الشرع . ا هــ . الآيات البينــات

قال العبادي : ما المانع أن يقال لأنما نفسها مسموعة ولو في الجملة ، فإن الظاهر أن الكلام في حدود دل السمع عليها ولو بورود ما يتضمنها ، وما تستنبط هي منه ، إذ لا معنى للتعلرض إلا حينئذ فإنه لو لم يرد السمع بما رأسا لم يتصور هناك تعارض . ا هـ الآيات البينات (٢٥/٤). (٢) قال سعد الدين التفتازاني : أراد الظن في أنه حده ، فيرجع إلى التصديق . ا هـ . حاشية التفتازي على العضد (٣١٩/٢) .

(٣) قال الفتوحي: يقع الترجيح بين حدود سمعية - مثل تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام والإيمان والإحسان - ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية، وهي حدود الأحكام الظنية المفيدة لمعان مفردة تصورية، وذلك لأن الأمارات المفضية إلى التصديقات، كما يقع التعارض فيها، ويرجح بعضها على بعض، كذلك الحدود السمعية يقع التعارض فيها، ويرجح بعضها على بعض، كذلك الحدود السمعية يقع التعارض فيها، ويرجح بعضها على بعض، الكوكب (٧٤٥/٤)، الكافية ص٠٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) كلمة ( ناصة ) ساقطة من نسخة ( م ) .

<sup>(</sup>٥) وهذا الوجه الأول من هذه الترجيحات ، ترجيح باعتبار اللفظ . =

الثاني: أن يكون المعرف في أحدهما أعرف من المعرف في الآخر ، فهو أولى لكونه أفضى إلى التعريف (١) .

الثالث: أن يكون أحدهما معرفا بالأمور الذاتيـــة (٢) ، والآخــر بــالأمور العرضية (٣) ، فالمعرف بالأمور الذاتية أولى ، لأنه مـــشارك للمعــرف بــالأمور العرضية في التمييز ، ومرجح عليه بتصوير معنى المحدود (٤) .

= قال العبادي: من المقرر أنه لا يجوز استعمال المجاز ولا المشترك في التعريف إلا مسع قرينة واضحة ، فإن كان ما ذكروه هنا مفروضا في استعمالهما بدون القرينة المذكورة فهذا ممتنع ، فلا يحسن جعل تقديم الصريح عليه من قبيل الترجيح ، لأن الترجيح فرع التعارض ، والاستعمال الممتنع لا تقع به المعارضة إلا مع القرينة المذكورة ، فتقديم الصريح عليه ظاهر ، لكن التعليل بتطرق الخلل إلى التعريف بالثاني غير ظاهر ، إذ لا خلل مع وجود القرينة الواضحة ، ويجاب باختيار الثاني ، والقرينة وإن اتضحت قد يطرقها الخفاء أو الاشتباه فلم تكن مانعة من تطرق الخلل . ا هر . الآيات البينات ( ٣٢٨/٤) .

قال الكوراني : إلا إذا اشتهر المحاز ، حيث لا يتبادر غيره . ا هـ . شرح الكوكب (٤/٥٧٤) . (١) هذا الوجه من الترجيحات ، ترجيح باعتبار المعنى .

انظر: شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٣١٩/٢)، جمع الجوامع (٣٧٧/٢)، إرشاد الفحول (٤٠٧/٢).

(٢) الذاتي: كل وصف يدخل في ماهية الشيء وحقيقته دخولا لا يتصور فهم معناه بدون فهمه، كالجسمية للفرس واللونية للسواد، فإن من فهم الفرس، فقد فهم حسما مخصوصا، فالجسمية داخلة في ذات الفرسية دخولا به قوامها في الوجود والعقل، بحيث لو قدر عدمها في العقل لبطل وجود الفرس، ولو خرجت عن الذهن لبطل فهم الفرس. انظرر التعريفات ص١١٢، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٧١/١).

(٣) العرضي : هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى حسم يحل ويقوم به ، والعرض ليس من ضرورته أن يلازم ، ولا يمتنع انفكاكه عن الشيء ، وهو إما سريع الزوال كحمرة الخجل ، وصفرة الوحل ، وإما بطيء الزوال كصفرة الذهب . انظر : المواقف للإيجى ص ٤٧ .

(٤) هذا الوجه من الترجيحات ، ترجيح باعتبار المعنى .

انظر: التعريفات ص١٥٤-١٥٤، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٧٩/١). =

الرابع: أن يكون أحد الحدين أعم من الآخر ، فقد يمكن أن يقـــال الأعــم أولى ، لتناوله محدود الآخر وزيادة ، وما كان أكثر فائدة فهو أولى ، وقد يمكــن أن يقال بأن الأخص أولى ، نظرا إلى أن مدلوله متفق عليه ، ومدلول الآخر مــن الزيادة مختلف فيه ، وما مدلوله متفق عليه أولى (۱).

الخامس: أن يكون أحدهما قد أتى فيه بجميع ذاتياته ، والآخــر ببعضها مـع التمييز ؛ فالأول يكون أولى لأنه أشد تعريفا .

السادس: أن يكون أحدهما على وفق النقــــل الســمعي<sup>(۱)</sup> ، والآخــر علــى خلافه ؛ فالموافق يكون أولى ، لبعـــده عــن الخلــل ، ولأنــه أغلــب علــى الظن <sup>(۳)</sup> .

<sup>=</sup> قال السبكي: يترجح الحد بالذاتي على الحد بالعرضي ؛ لأن الأول يوجب تصــور كونــه المطلوب بخــــلاف الثـاني . ا هــــ . جمـع الجوامـع بشــرح المحلـي حاشــية البنــاني ( ٢ / ٣٧٩ ) .

قال الفتوحي: يُرجح التعريف بكونه ذاتيا على كونه عرضيا ؛ لأن التعريف بالذاتي يفيد كنـــه الحقيقة ، بخلاف العرضي . ا هــ . شرح الكوكب ( ٧٥٠/ ٧٤٠٠ ) .

قال الشربيني : إن الأصولي إذا رأى تعريفين للحكم الشرعي ، فكل واحد منهما صالح للتعريف به ، لكن إذا اقترن بأحدهما أمارة تقوى أنه هو الحد ، رجحه على غيره ، فيرجح الأعرف على الأخفى والذاتي على العرضي . ا هـ تقرير الشربيني (٤١٩/٢) .

<sup>(</sup>١) هذا ترجيح باعتبار المعني .

وانظر: شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٣١٩/٢) ، تشنيف المسامع (٣٥٢/٣) ، إرشاد الفحول (٤٠٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) لعل في هذا الوجه تناقضا ، فهنا يذكر النقل السمعي على الرغم من أنه قيد في أول الباب أن الكلام في السمعيات .

<sup>(</sup>٣) هذا ترجيح باعتبار أمر خارج.

السابع: أن يكون طريق اكتساب أحدهما أرجح من طريق اكتساب الآخر فهو أولى ، لأنه أغلب على الظن (١) (٢) .

الثامن: أن يكون أحدهما موافقا للوضع اللغوي ، والآخر على خلافه ، أو أنه أقرب إلى موافقة ، والآخر أبعد ؛ فالموافق ، أو ما هو أكثر موافقة للوضال اللغوي ، يكون أولى ، لأن الأصل إنما هو التقرير دون التغيير ، لكونه أقرب إلى الفهم ، وأسرع إلى الانقياد ، ولهذا كان التقرير هو الغالب ، وكان متفقا عليه ، بخلاف التغيير ، فكان أولى .

العاشر: أن يلزم من العمل بأحدهما تقرير حكم الحظر، والآخر تقرير الوجوب، أو الكراهة، أو الندب؛ فما يلزم منه تقرير الحظر أولى لما قدمناه في الحجج (٣).

<sup>(</sup>١) " على الظن " ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٢) قال الفتوحي: يرجح أحد التعريفين على الآخر برجحان طريق اكتسابه ، بأن يكون طريق اكتساب أحدهما قطعيا ، وطريق اكتساب الآخر ظنيا ، أو اكتساب أحدهما أرجح من طريق اكتساب الآخر ، بكون طريقه أسهل أو أظهر ، فيقدم الأسهل أو الأظهر على غيره ، لأنه أفضى إلى المقصود ، وأغلب على الظن . شرح الكوكب (٧٤٩/٤) .

قال العطار: يقدم الحد الذي طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب حد آخر ، ككون طريق الأول قطعيا ، والثاني ظنيا ؛ لأن الحدود السمعية مأخوذة من النقل ، وطرق النقل تقبل القوق والضعف . حاشية العطار (٤١٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) في الترجيحات العائدة إلى المدلول ، الوجه الثاني ص ٧٤٣ .

الحادي عشر: أن يلزم من أحدهما تقرير حكم النفي ، والآخر الإثبات ، فالمقرر للنفي أولى ، لما سبق في الحجج (١) .

الثاني عشر: أن يلزم من أحدهما تقرير حكم معقول ، ومن الآخر حكم غير معقول ؛ فما يلزم منه تقرير حكم معقول أولى لما سبق في الحجج (٢).

الثالث عشر: أن يلزم من أحدهما درء الحد والعقوبة ، ومن الآخر إثباتـــه ؟ فالدارئ للحد أولى ، لما سبق أيضا (٣) .

الرابع عشر: أن يكون أحدهما يلازمه الحرية أو الطلاق ، والآخر يلازمـــه الرق أو إبقاء النكاح ؛ فالحكم فيه ما سبق في الحجج (؛) .

وقد يتشعب من تقابل هذه الترجيحات ترجيحات أخرى كثيرة خارجـــة عــن الحصر ، لا تخفى على متأملها (٥).

<sup>(</sup>١) في الترجيحات العائدة إلى المدلول ، الوجه الرابسع ص ٧٤٦ .

<sup>(</sup>٢) في الترجيحات العائدة إلى المدلول ، الوجه الخامس ص ٧٥٠ .

<sup>(</sup>٣) في الترجيحات العائدة إلى المدلول ، الوجه السابع ص ٧٥١ – ٧٥٢ .

<sup>(</sup>٤)في الترجيحات العائدة إلى المدلول ، الوجه الثامن ص ٧٥٢ – ٧٥٣ .

وذكر الفتوحي عن ابن مفلح قوله: يرجح أحد التعريفين بكونه يلزم من العمل به ثبوت عتق أو طلاق ، أو نحو ذلك على ما لا يلزم منه العمل بذلك . ا هـ. . شرح الكوكـــب (٤/٠٥٠- الاعلى ، وانظر : إرشاد الفحول (٤٠٧/٢) .

<sup>(°)</sup> قال الشنقيطي : اعلم أن المرجحات يستحيل حصرها لكثرتها وانتشارها ، وضابط الترجيح هو ما تحصل به غلبة الظن برجحان أحد الطرفين . ا هـ . وإليه أشار في مراقي السعود بقوله : وقد خلت مرجحات فاعتبر واعلم بأن كلها لا ينحصر

قطب رحاها قوة المظنة فهي لدى تعارض مئنة

قال البعلي: " وتفاصيل الترجيح كثيرة ، فالضابط فيه ، أنه متى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي ، عام أو خاص ، أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية ، وأفاد ذلك زيادة ظن ، رحــح به " . ا هــ . مختصر البعلى ص١٧٢ . =

وهذا آخر ما أردناه ، ونحاية ما رتبناه ، اللهم فكما ألهمت بإنشائه ، وأعنت على إلهائه ، فاجعله نافعا في الدنيا ، وذخيرة صالحة في الأخرى ، واخترا بالسعادة آجالنا ، وحقق بالزيادة آمالنا ، واقرن بالعافية غدونا (١) وآصالنا ، واجعل إلى حصنك مصيرنا ومآلنا ، وتقبل بفضلك أعمالنا ؛ إنك مجيب الدعوات، ومفيض الخيرات ؛ والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد ، خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وسلم ، إلى يوم الدين (٢) .

وافق الفراغ من تأليفه يوم الأحد حامس شهر شعبان سنة عشرين وستمائة . فرغ من نسيخه محمود بن عبدالمولى بن محمود الواسطي ، يوم الاثنين ، السادس من شوال ، سنة إحدى وعشرين وستمائة .

وجاء في آخر (م):

أنتهى الفراغ من الكتاب المبارك يوم الثلاثاء الرابع من ذي القعدة سنة تسع وسبعين وستمائة . اللهم اغفر لكاتبه ولوالده ولجميع المسلمين .

<sup>=</sup> نقل الشنقيطي عن صاحب الضياء اللامع في المرجحات قوله: ومن رام هذه الأجناس بضابط فقد رام شططا لا تتسع له قوة البشر . انظر : المذكرة ص ٥٥٠ ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (٣١٩/٢) ، جمع الجوامع بشرح المحلي (٣٧٩/٢) ، شرح مختصر الروضة (٣٢٦/٣) . (١) في نسخة (ع) غداوتنا .

<sup>(</sup>٢) جاء في آخر (ع):

#### قائمة الفهارس

أولاً : فهرس الآيات القرآنية.

ثانياً : فهرس الأحاديث النبوية .

ثالثاً : فهرس الآثـــار .

رابعاً : فهرس الأشعار .

خامساً : فهرس الأعلام .

سادساً : فهرس الطوائف والفرق .

سابعاً : فهرس البلدان والأماكن .

ثامناً : فهرس المصادر والمراجع .

تاسعاً : فهرس الموضوعـــات .

أولاً: فهرس الآيات القرآنية

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                              | السورة       |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| ٤٨٥        | 14.       | {ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه}                          |              |
| 777        | 184       | { وكذلك جعلناكم أمــة وســــــــــــــــــــــــــــــــــ         |              |
| 771, 770   | 179       | { وأن تقولوا على الله ما لا تعلمـــون } .                          |              |
| 777        | ١٨٣       | { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام }.                          |              |
| ٥٨٩        | 110       | { يريد الله بكم اليسر } .                                          | البقــــــرة |
| 74.        | ۱۸۸       | { ولا تأكلوا أموالكم بينكـــم بالباطل } .                          |              |
| ٤٨٦        | 198       | { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثـــل مــا                        |              |
|            |           | اعتدی علیکم }.                                                     |              |
| ٧٨         | 779       | { ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا }.                           |              |
| <b>V9V</b> | 7.7.7     | { والله بكل شيء عليــــــــم } .                                   |              |
| ٥٦٣        | 7.7.7     | { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .                                  |              |
| ٥٧٦، ٥٧٤   | Y         | { وما يعلــــم تأويله إلا الله } .                                 | <del> </del> |
| 775        | 14        | { إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار } .                                |              |
| 744        | 94        | {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |              |
| 777        | 97        | { ومن دخله كان آمنا } .                                            |              |
| 141        | 1.0       | ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفْرَقُــوا وَاخْتَلْفُوا } .       | آل عمران     |
| १९७        | 1.9       | كنتم خير أمـــة أخرجـــت للنـــاس تـــأمرون                        | }            |
|            |           | العــــــووف } .                                                   |              |
| ٥٣٥        | 109       | وشاورهم في الأمر } .                                               |              |
| 707        | 19.       | إن في خلق الســــماوات والأرض }.                                   | <del></del>  |
| 707        | 191       | ويتفكرون في خلق السماوات والأرض }.                                 | }            |

| رقم الصفحة              | رقم الآية | الآية                                                                      | السورة   |
|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 76.,199                 | ۲         | { ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم } .                                       |          |
| 710                     | ٣         | { أو ما ملكت أيمانك                                                        |          |
| V70                     | 74        | { وأن تجمعـــــوا بين الأختين }.                                           |          |
| 717,717                 |           | { يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيَعُوا اللَّهِ وَأَطْيَعُوا الرَّسُولُ |          |
| 170,711                 | ૦૧        | وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى                              |          |
| £97, 7V£                |           | الله والرســـول } .                                                        |          |
| 77.                     |           |                                                                            |          |
|                         |           | { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شــــجر                               | النســاء |
| 7 £ 1                   | 70        | بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت                                  |          |
|                         |           | ويسلموا تسليما } .                                                         |          |
| 197 ( 181 )             | VA        | { ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف!<br>-                          |          |
|                         |           | كثيـــرا } .                                                               |          |
| 075,711                 |           | { وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به                               |          |
| 770                     | ۸۳        | ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمـــر منهم                                |          |
|                         |           | لعلمه الذين يستنبطونه منهم }                                               | -        |
| 340,640                 | 1.0       | { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس                             | 1        |
|                         |           | عا أراك الله } .                                                           | 4        |
| £ 1 £ 1 £ 1 4 £ 1 4 £ 1 | 174       | { إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح } .                                   |          |
| ٥٨٨                     | 170       | { رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة مها الله                |          |
|                         |           | لله حجة بعد الرسول } .                                                     |          |
| 749                     | <b>"</b>  | [ اليوم أكملت لكم دينك م ] .                                               | 7        |
| ٧٠ ، ٦٩                 | ٦         | فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين }                                      | _        |
| ٤٨٥، ٤٨٠                | ٤٤        | [ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونـــور } .                                  | ·        |

| رقم الصفحة  | رقم الآية | الآية                                                      | السورة      |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------|
| ٤٨١         | ٤٥        | { والسن بالسن } .                                          |             |
| £AV         | ٤٨        | { لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً } .                         | المائدة     |
| 977, 777    | ٤٩        | ﴿ وَأَنَ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْسَوْلِ اللهِ ﴾ .     |             |
| 7 £ 7 , 7 % | ٣٨        | { ما فرطنا في الكتاب من شـــيء } .                         |             |
| 775,377     |           |                                                            |             |
| ۲           | ٥٧        | { إن الحكم إلا لله } .                                     |             |
| 770,77      | ०९        | { ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين } .                    |             |
| 475         |           |                                                            |             |
| ٤٧٩         | ۹.        | { أُولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده } .                  | الأنعــــام |
| 707         | 117       | { وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن                        | ·           |
|             |           | ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     | ·           |
| 75.         | 107       | { ولا تقربوا مال اليتيم } .                                |             |
| 1.4.1       | 109       | { إِنْ الَّذِينَ فَرَقُوا دَيْنَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا } . |             |
| 777         | ٣         | { واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكــــم } .                    | الأعـــواف  |
| 0.7         | 150       | { وأمر قومك يأخذوا بأحســـنها } .                          |             |
| ١٨١         | ٤٦        | { ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم } .                      | الأنفسال    |
| 749,049     | ٦٧        | { ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخـــــن                |             |
|             |           | الأرض } .                                                  |             |
| 779         | ٦٨        | { لولا كتاب من الله ســــبق لمسكم } .                      |             |
| ٥٣٥ ، ٩٣٥   | ٤٣        | { عفا الله عنك لم أذنت لهــــم } .                         | التوبـــة   |
| 01.         | 1.4       | [ خذ من أموالهم صدقة تطهرهــــم } .                        | }           |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                             | السورة   |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 0 £ 1      | 10        | { قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي }                          | يونس     |
| ٥٨٨        | ٤         | {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم }                    | إبراهيم  |
| 719        | 11        | {إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على مــــن                    |          |
|            |           | يشاء } .                                                          |          |
| 709 , 77 . | ٤٣        | { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } .                         |          |
| 778        | 77        | { إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |          |
| ٤٨٤        | ١٢٣       | { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ومـــــا               | النحـــل |
|            |           | كان من المشــــــركين } .                                         |          |
| 700        | 170       | { وجادلهم بالتي هي أحسن } .                                       |          |
| 719        | 74        | { فلا تقل لهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  | الإسراء  |
| 777, 770   | 77        | { ولا تقف ما ليس لك به علم } .                                    |          |
| <b>५</b>   | 11.       | { إنما أنا بشر مثلك م                                             | الكهف    |
| ٤٨١        | 1 £       | { وأقم الصلاة لذكري } .                                           | طه       |
| ٥٨٩        | 174       | { ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا                 |          |
|            |           | أرسلت إلينا رسولا } .                                             |          |
| 750        | 77        | { لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا } .                           |          |
| 77.        | ٤٣        | { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } .                         |          |
| 075,070    |           | { وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت                        | الأنبياء |
| ٥٨٧ ، ٥٧٥  | ۸۷، ۹۷    | ليه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فف همناها                        |          |
|            |           | سليمان وكلا أتينك حكمكا وعلما } .                                 | ,        |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                 | السورة   |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 77.004     | ٧٨        | { وما جعل عليكم في الدين من حرج } .                                   | الحج     |
| 77 £       | *1        | { وإن لكم في الأنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                | المؤمنون |
| 77 £       | ٤٤        | { إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار } .                                   | النور    |
| 700        | ٤٦        | { ولا تجادلوا أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  | العنكبوت |
| ٨          | ١٤        | { أن اشــــكر لي ولوالديــــــك } .                                   | لقمان    |
| 1 £ 9      | ٥٦        | { إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذيــن                    | الأحزاب  |
|            |           | آهنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } .                                     |          |
| <b>۲19</b> | 10        | { إن أنتم إلا بشر مثلنـــا } .                                        | یس       |
| 707        | . 7 £     | { وقليل ما هــــــم } .                                               | ص        |
| 170        | **        | { ذلك ظن الذين كفروا } .                                              |          |
| 012,0.7    | ١٨        | { الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه } .                               | الزمر    |
| 012        | 70        | { واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكــم } .                            |          |
| 704        | ٤         | { مَا يَجَادُلُ فِي آيَاتُ اللهِ إِلَّا اللَّذِينَ كُفُــرُوا } .     | غافر     |
| 700        | ٥         | { وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق } .                                 |          |
| 071        | 74        | { وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم } .                              | فصلت     |
| 1/1        | 1.        | ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فَيُهُ مِنْ شَيْءً فَحَكُمُهُ إِلَى اللَّهُ } . | الشورى   |
| ٤٧٩ ، ١٨١  | 14        | { شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والــــذي                           |          |
| ٥٧٥، ٤٨٤   |           | وحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى                           |          |
|            |           | ن أقيموا الدين ولا تتفرقـــوا فيـــــه } .                            | ĺ        |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                    | السورة   |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 771,700    | 74        | { إنا وجدنا آباءنا على أمة } .                                           | الزخرف   |
| 7V4 , 77 £ | 1         | { يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدُّمُ وَا بِينَ يُسَدِّي اللَّهُ | الحجرات  |
|            |           | ورسوله } .                                                               |          |
| 979        | 17        | { إن بعض الظ_ن إثم } .                                                   |          |
| ۲۸۷        | ٥٦        | { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | الذاريات |
| 7 £ 1      | ٣         | { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } .                               | النجم    |
| 977,177    | 7.        | { وإن الظن لا يغني من الحق شيئا } .                                      |          |
| 777        |           |                                                                          |          |
| 777        | <b>Y</b>  | { الذين يظاهرون منكم من نسائهم } .                                       | المجادلة |
| 170        | ١٨        | {ويحسبون ألهم على شيء ألا إلهم هم الكاذبون }                             |          |
| 770,777    | ۲         | { يخربون بيوهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا                        | الحشر    |
| 024, 540   |           | أولي الأبصار }.                                                          |          |
| 777, 775   |           |                                                                          |          |
| ٧٣         | 1.        | { ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان }.                       |          |
| ٣.٧        | 1         | { هل أتى على الإنسان حين من الدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | الإنسان  |
| ۳۰۸        | ٥         | { والسماء وما بناها } .                                                  | الشمس    |

#### ثانيا ــ فهرس الأحاديث

| رقم الصفحة   | طرف الحديث                                        | م   |
|--------------|---------------------------------------------------|-----|
| 774          | " اجتهدوا فكل ميســـــــو " .                     | 1   |
| 7 2 .        | " أحق ما يقول باليديـــن " .                      | ۲   |
| 7.1.1        | " ادرؤوا الحدود بالشبهات " .                      | ٣   |
| ٥٧٧          | " إذا اجتهد الحاكم " .                            | ٤   |
| 777          | " إذا استيقظ أحدكم من نومه بالليل " .             | ٥   |
| £OV          | " إذا نامت العينـــان " .                         | ٦   |
| 747          | " أرأيت لو كان على أبيــــك دين " .               | ٧   |
| <b>£</b> 9 £ | " أصحابي كالنجــــوم " .                          | ٨   |
| ٥٣٨          | " أفضل العبادات أحمسزها " .                       | ٩   |
| £97          | " اقتدوا باللذين من بعدي " .                      | ١.  |
| ٦٧٨          | " أقضاكم عليي " .                                 | 11  |
| 777          | " اقض بما في الكتاب والســـــنة " .               | ١٢  |
| ٤٨٦          | " ألم آت بها بيضاء نقية ".                        | 14  |
| 74.          | " أما إين لو كنت سمعت شعرها ما قتلته " .          | 1 £ |
| 777          | " أنا أقضي بينكم بالرأي " .                       | 10  |
| 001          | " إن أصبتما فلكما عشر حسنات " .                   | 17  |
| 779          | " أن اقتلوا ابن أبي حبابـــه " .                  | 17  |
| 444          | " إنكم لتختصمــــون إلي " .                       | ١٨  |
| 171          | " إن الله لا يقبض العلم " .                       | 19  |
| ۵۷۸، ۲۸۸     | " إنما أحكم بالظاهـــــر " .                      | ۲.  |
| ٦٨٧          |                                                   |     |
| 75.          | " إنحا أنا بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 71  |
| ٦٨٥          | " إنما الماء مــــن الماء " .                     | 77  |

| رقم الصفحة | طوف الحديث                                                   | م    |
|------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 707        | " إنما هلك من كان قبلكم " .                                  | 77   |
| 777        | " إنها ليست بنجســــــــــــــــــــــــــــــــــــ         | 7 £  |
| 7.87       | " أنه كان يصبح جنبـــا " .                                   | 70   |
| ٦٩٨        | " أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا " رواية ابن عمر . | 77   |
| ١٨٣        | " أوتيت جوامع الكلم " .                                      | **   |
| <b>Y1Y</b> | " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها " .                         | ۲۸   |
| 778        | " أينقــــــص الرطب " .                                      | 49   |
| 771        | " بدأ الإسلام غـــريبا " .                                   | ۳.   |
| ٤٨٦        | " بعثت إلى الأحمر والأســـود " .                             | ٣١   |
| ٤٧٦ ، ٢٣٠  | " بم تحكم " حديث معـــــاذ .                                 | 44   |
| 771        | " بم تقضيان " قصة إرسال معـــاذ وأبي موسى إلى اليمن .        | 44   |
| ٦٢٨        | " بل للأبـــد " .                                            | 77.5 |
| 0 £ 1      | " بل هو بالرأي " .                                           | 40   |
| 197        | " تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان " .        | 41   |
| 777        | " تعلموا الفرائــــــض " .                                   | **   |
| 777        | " تعمل هذه الأمة برهـــــة " .                               | ٣٨   |
| 707        | " تفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة " .                           | 44   |
| 091,177    | " ڤوابك على قدر نصبــــك " .                                 | ٤٠   |
| Vot        |                                                              |      |
| 771        | " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " .                       | ٤١   |
| 444        | " الخال وارث مـــــــن لا وارث له " .                        | ٤٢   |
| ٤٩٣        | " خير القرون القرن الذي أنا فيـــــــه " .                   |      |
| V£7        | " دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وصلى " .                | ٤٤   |

| رقم الصفحة | طرف الحديث                                          | م   |
|------------|-----------------------------------------------------|-----|
| 757        | " دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ولم يصل " .    | ٤٥  |
| V £ Y      | " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " .                   | ٤٦  |
| 770        | " زملوهم بكلومه                                     | ٤٧  |
| 777        | " ستفترق أمتي فرقا أعظمها فتنة " .                  | ٤٨  |
| ٥٥٣        | " صدق وصدق في فتــــواه " .                         | ٤٩  |
| 771        | " طلب العلم فريضة ".                                | ٥٠  |
| ٦٢٨        | " عفوت لكم عن صدقة الخيــل " .                      | ٥١  |
| ٥٣٧        | " العلماء ورثة الأنبياء " .                         | ٥٢  |
| 708        | " عليكم بدين العجائز " .                            | ٥٣  |
| ٦٧٨ ، ٦٢٠  | " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين " .             | 0 £ |
| १०५        | " العينان وكاء الســـه " .                          | ٥٥  |
| 777        | " فإن وقع في الماء فلا تأكــــــل منه " .           | ٥٦  |
| 0.1        | " فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه " .               | ٥٧  |
| ०९४        | " في كل أربعين بنت لبـــــون " .                    | ٥٨  |
| 741        | " كبر صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أربعا " .    | ०९  |
| 741        | " كبر صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد سبعا " .     | ٦.  |
| ٤٨٠        | " كتاب الله القصاص " .                              | 71  |
| 778        | " كنت نميتكم عن ادخار لحوم الأضاحي " .              | 77  |
| 772        | " كنت نميتكم عن زيارة القبــــور " .                | ٦٣  |
| 740        | " لا تخمروا رأســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 7 8 |
| ٦٧٠        | " لاتزال طائفة من أمتي " .                          | 70  |
| 77.        | " لا ضرر ولا ضرار " .                               | 77  |

| رقم الصفحة  | طرف الحديث                                                                                            | م  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 707         | " لأن يخطئ في العفـــو " .                                                                            | 77 |
| 70          | " لا يحل دم امرئ مسلم " .                                                                             | ٦٨ |
| 077         | " لا يختلي خلاهــــــا " .                                                                            | 79 |
| ۱۷٦         | " لا يقضي القاضي وهو غضبان "                                                                          | ٧٠ |
| <b>٦٩</b> ٨ | " لبيك عمرة وحجا " رواية أنس .                                                                        | ٧١ |
| 777         | " لتركبن سنن من قبلكم " .                                                                             | ٧٢ |
| 77%         | " لعن الله اليهـــــود " .                                                                            | ٧٣ |
| 777         | " لقد وافق حكمه حكم الله " .                                                                          | ٧٤ |
| 01.         | " الله أطعمك و ســـــــــقاك " .                                                                      | ٧٥ |
| 77.         | " لو تركتموه حتى أنظر في أمره " .                                                                     | ٧٦ |
| ٦٢٨         | " لولا أن أشق علــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  | ٧٧ |
| 070         | " لو نزل من السماء عذاب " .                                                                           | ٧٨ |
| 799         | " ليليني أولوا الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               | ٧٩ |
| ٤٧٨         | " مَا تَجِدُونَ فِي كَتَابِكُم " رَجُوعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسُلَّمَ إِلَى التَّوْرَاةُ . | ۸۰ |
| V£1         | " ما اجتمع الحلال والحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            | ۸١ |
| 777 (0.7    | " ما رآه المسلمون حسنا " .                                                                            | ٨٢ |
| ٦٨٦         | " من أصبح جنبـــــا ".                                                                                | ٨٣ |
| 170         | " من أعتق شــــــركا " .                                                                              | ٨٤ |
| 7.7         | " من دخل دار أبي سفيان " .                                                                            | ٨٥ |
| 0.1         | " من كتم علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       | ٨٦ |
| ٤٨١         | " من نام عن صلاة فليصلها " .                                                                          |    |
| ۸۸۲،۷۸۶     | " نحن نحكم بالظاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  | ٨٨ |

| رقم الصفحة | طرف الحديث                                         | م   |
|------------|----------------------------------------------------|-----|
| 797        | " نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حرام ".  | ٨٩  |
| 797        | " نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال " . | ٩,  |
| 744        | " هل أخبرته أبي أقبل وأنا صائم " .                 | 91  |
| ٦٧٠        | " وا شوقاه إلى إخـــــواني " .                     | 9.4 |
| 707        | " ويل لمن لاكهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 94  |

#### ثالثا : فهرس الآثـــــار

| رقم الصفحة | قائل الأثو | طرف الأثو                                                   | م   |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 707        | علي        | اتفق رأيي ورأي عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | ١   |
| ۲٦.        | ابن عمر    | أهم الرأي على الديــن .                                     | ۲   |
| 771        | عائشة      | اخبروا زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده .                         | ٣   |
| 771        | ابن مسعود  | إذا قلتم في دينكم بالقياس .                                 | ٤   |
| ०४९        | عمر        | أصابت امرأة وأخطأ عمر .                                     | ٥   |
| 777        | ابن عباس   | اعتبر حكمها بالأصابــع .                                    | ٦   |
| 7 £ V      | عمو        | اعرف الأشباه والأمثال .                                     | ٧   |
| 707        | عمو        | اقض بم في كتاب الله .                                       | ٨   |
| 7 £ A      | عمو        | أقضي في الجد برأيـــي .                                     | ٩   |
| 7 2 7      | أبو بكر    | أقول فيها برأيي . ( الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ١.  |
| ٥٨٠        | ابن مسعود  | أقول فيها برأيي . ( قصة المفوضة ) .                         | 11  |
| 704        | زيد        | أقول فيها برأيي وتقول فيها برأيـــك . ( مســألة الجــد      | 17  |
|            |            | والإخوة )                                                   |     |
| ०४१        | عمو        | اكتب هذا ما رأى عمر .                                       | 14  |
| 704        | ابن عباس   | ألا يتقي الله زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | 1 € |
| 707        | علي        | أما المأثم فأرجو أن يكون منحطا عنه .                        | 10  |
| 709        | علي        | إن اجتهدوا فقد أخطـــــــأوا .                              | 17  |
| ١٨٣        | علي        | أن اقضوا كما كنتم تقضون .                                   | 17  |
| ۲٦.        | ابن عمو    | إن قوما يفتون بآرائهم .                                     | ١٨  |
| ۲0.        | عثمان      | إن نتبع رأيك .                                              | 19  |
| 709        | ابن عباس   | إن الله قال لنبيه .                                         | ۲.  |
| Y 7 •      | ابن عباس   | إن الله لم يجعـــل .                                        | 71  |
| 7 5 7      | أبو بكر    | إنما أسلموا لله .                                           | 77  |

# تابع فهرس الآثــــــار

| رقم الصفحة | قائل الأثو     | طوف الأثو                                                                   | م          |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۲٥٠        | علي            | أنه إذا شـــرب هدى .                                                        | 74         |
| * * 7 7 ** | ابن سیرین      | أول مـــن قاس إبليس .                                                       | 7 £        |
| Y0Y        | عمو            | إياكم وأصحاب الوأي .                                                        | 40         |
| 709        | این سیرین      | إياكم والمقاييـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           | <b>۲</b> ٦ |
| 701        | عمو            | إياكم والمكايــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           | 77         |
| 707        | أبو بكر        | أي سماء تظلـــــني .                                                        | ۲۸         |
| 704        | ابن عباس       | أين وجدت في كتاب الله .                                                     | 49         |
| 177        | جرئ بن كليب    | رأيت عمر ينهى عن المتعة .                                                   | ۳.         |
| 707        | عبيدة السلمايي | رأيك مع الجماعة أحب إلينا .                                                 | ٣١         |
| 1/1        | عمر            | رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفا .                            | 44         |
| ۲٦.        | ابن عمر        | السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 44         |
| 7 2 9      | غمو            | قاتل الله سمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            | ٣٤         |
| 771        | ابن مسعود      | قراؤكم صلحاؤكم .                                                            | ٣٥         |
| 7 5 7      | عمر            | كيف تجعل من ترك دياره .                                                     | 41         |
| 777        | مسروق          | لا أقيس شيئا بشـــــــيء .                                                  | **         |
| ١٨٢        | عمو            | لا تختلفوا فإنكم إن اختلفتم .                                               | ٣٨         |
| 705        | ابن مسعود      | لا ضير في القضــــاء .                                                      | 49         |
| 7 2 7      | بعض الأنصار    | لقد ورثت امرأة مـن ميت .                                                    | ٤٠         |
| 701        | عمو            | لو اشترك فيه أهل صنعاء .                                                    | ٤١         |
| 709        | عثمان ، علي    | لو كان الديــــن بالرأي .                                                   | ٤٢         |
| 7 £ A      | عمو            | لولا هذا لقضينا فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      | ٤٣         |
| 777        | الشعبي         | ما أخبروك عن أصحاب محمد .                                                   | ٤٤         |

# تابع فهرس الآثــــــار

| رقم الصفحة | قائل الأثر | طرف الأثو                                   | م  |
|------------|------------|---------------------------------------------|----|
| 798        | أبو بكر    | ما لك في كتاب الله من شيء . ( ميراث الجدة ) | ٤٥ |
| ٥٨٠        | ابن عباس   | من شاء باهلته .                             | ٤٦ |
| ٨٣         | عمر        | نعمت البدعة هـــذه .                        | ٤٧ |
| 797        | عمو        | والله لتقيمن عليه بينة .                    | ٤٨ |
|            |            |                                             |    |

رابعاً : فهرس الأشعار

| الصفحة     | القائل         | الأبيات                                                   | م        |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| ££         | ابن بصاقة      | يا سيدا جمل الله الزمــان بــه                            | 1        |
|            |                | وأهله من جميع العجم والعسرب                               |          |
|            |                | العبد يذكر مولاه بما سيبقت                                | -        |
|            |                | وعوده لعماد الدين عــن كثب                                |          |
|            |                | ومثل مولاي من جاءت مواهبــه                               |          |
|            |                | عن غيره وعد وجدواه بلا طلب                                |          |
|            |                | فأصف من بوك الفياض مــورده                                |          |
|            |                | وأغنه من كنوز العلم الذهب                                 |          |
|            |                | واجعل له نسبا يدلي إليك بــــه                            |          |
|            |                | فلحمة العلم تعلو لحمة النسب                               |          |
|            |                | ولا تكله إلى كتب تنبئـــــه                               |          |
|            |                | فالسيف أصدق إنباء من الكتب                                |          |
| <i>ધ</i> ૧ | ابن أبي أصيبعة | فؤادي في محبتهم أسمسير                                    | 7        |
|            |                | وأبى سار ركبهم يســــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |          |
|            |                | يحن إلى العذيب وساكنيــــه                                |          |
|            |                | حنينا قد تضمنه ســــعير                                   |          |
|            |                | ويهوى نسسمة هبت سحيرا                                     |          |
|            |                | هما من طیب نشــــوهم عبیر                                 |          |
|            |                | وإيي قانع بعد التدانـــــي                                |          |
|            |                | بطیف من خیالهم یـــــزور                                  |          |
|            |                | ومعسول اللمي مر التجنبي                                   |          |
|            |                | يجور على المحب ولا يجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |          |
|            |                | نصدى للصدود ففي فؤادي                                     | <b>i</b> |
|            |                | بوافر هجره أبدا هجيــــر                                  |          |

### تابع فهرس الأشعار

| الصفحة | القائل            | الأبيات                          | م |
|--------|-------------------|----------------------------------|---|
| ٤٩     | ابن أبي أصيبعة    | وقد وصلت جفويي في سهدي           | ۲ |
|        |                   | فما هذي القطيعة والنفـــــور     |   |
| 1.5    | نجم الدين إسرائيل | يا مربعا قلبي له مربـــــع       | ٣ |
|        |                   | جاءك غيث أبدا يهم                |   |
|        |                   | عهدي بمغناك وفي أفقــــــه       |   |
|        |                   | شمس المعالي والحجى تطلـــع       |   |
|        |                   | وكيف غمد السيف حتى قضى           |   |
|        |                   | والغمد بعد السيف لا يقطــع       |   |
| 44     | ابن فضلان         | وإذا أردت منازل الأشــراف        | ٤ |
|        |                   | فعليك بالإسعاف والإنصاف          |   |
|        |                   | وإذا بغي باغ عليك فخلـــه        |   |
|        |                   | والدهر فهو له مكاف كــاف         |   |
| 779    | قتيلة بنت النضر   | ما كان ضرك لو مننت وربـــما      | 0 |
| ·      |                   | من الفتى وهو المغيط المحنــــق   |   |
| 74     | أبو الأسود الدؤلي | حسدوا الفتي إذ لم ينالوا سعيه    | ٦ |
|        |                   | فالقوم أعداء له وخصـــوم         |   |
| ٥٣     | غير معروف         | وفي حينا نحن الموالي لأهــــــله | ٧ |
|        |                   | وفي حي ليلي نحن بعض عبيدها       |   |

### خامسا: فهرس الأعلام

| الصفحة                                                | العلم المترجم                 | م  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----|
| (۲۷۲)، ۲۲۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۲، ۲۲۰، ۱۹۲،                  | إبراهيم بن سيار بن هــــانئ   | ١  |
| . ۲۸۷ ، ۲۷۲ ، ۵۷۲ ، ۲۷۲ .                             | (النظام)                      |    |
| . ٣٢٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٣ ، ١٠٣ ، (٢٢٣) ، ٢٢٣ ،               | إبراهيم بن علي بن يوسف        | ۲  |
| . ££9 . £.0 . £.£ . ٣٨٥ . ٣٨٤ . ٣٦٤ . ٣٦١             | الفيروزآبادي ( الشيرازي )     |    |
| . 7 5 7 7 7 7 0 0 9 0 , 5 8 9 , 5 7 7 , 5 7 9 , 5 7 5 |                               | ·  |
| . £77 . £.0 . ٣٩١ . ٣٣٩ . ٣٢ (٢٧٥) . 17٣              | إبراهيم بن محمد بن إبراهيـــم | ٣  |
| . 7 £ 7 , 0 9 0 , 0 7 2 7 .                           | الاسفراييني                   |    |
| . 07 £ ( (1 £ 4)                                      | إبراهيم بن موسى الغرنـــاطي   | ٤  |
|                                                       | (الشاطبي)                     |    |
| (97)                                                  | أبو بكر بن أحمد بن محمـــــد  | ٥  |
|                                                       | (ابن قاضي شهبة)               |    |
| (۱۳۹) ، ۱۰ ، ۱۳۹ ، ۲۳۰ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۳۹)             | أحمد بسن إدريسس بسن           | ٦  |
| . 71•                                                 | عبدالرحمن (القرافي )          |    |
| . ( 19 )                                              | أحمد بن الحسن بن المستضيء     | ٧  |
|                                                       | ابن المستنجد .                |    |
| . ( ٤٩٠)                                              | أحمد بن الحسين ( أبو سعيد     | ٨  |
|                                                       | البردعي).                     |    |
| . ۱۳۹ ، ( ۱۳۸ )                                       | اهمد بن علي بن تغلب ( ابـــن  | ٩  |
|                                                       | الساعاتي ) .                  |    |
| . 777 , 010 , £9 , , 777 ,                            | أحمد بن علي الرازي ( أبـــو   | ١. |
|                                                       | بكر الجصاص).                  |    |
| . ( ٧٦ ، ٦٧ )                                         | أحمد بن علي العسقلاني (ابن    | 11 |
|                                                       | حجو )                         |    |

| الصفحة                                 | العلم المترجم                  | م   |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----|
| . ۲۷۷ ، ۲۱۲ ، ۲۹۱ ) ، ۲۰۰              | أحمد بن عمر بن سريج            | 17  |
| . ( 18%)                               | أحمد بن فارس بن زكريا (ابن     | ۱۳  |
|                                        | فارس اللغوي )                  |     |
| ۲۱، ۲۳، ۳۵، (۸٤)، ۵۵، ۲۷، ۷۷، ۱۸، PA   | أحمد بن القاسم بن خليفــــة    | 1 £ |
| . 1 99 . 97 . 97 . 97 . 97 . 91 . 9 .  | الخزرجي ( ابن أبي أصيبعة )     |     |
| 37,07,(10),77,98,79,39,79,89           | أحمد بن محمد بن إبراهيم بــن   | 10  |
| . 99                                   | خلکان .                        |     |
| . ( ۲۶ ) ، ۳۲                          | أحمد بن يحيى بن هبة الله بـــن | ١٦  |
|                                        | الحسن ( ابن سني الدولة ) .     |     |
| . ( 111 )                              | إسحاق بن إبراهيم بن مخلـــد    | 17  |
|                                        | الحنظلي ( ابن راهويه ) .       |     |
| . ۹۰، ۸۰، (۲۲)                         | أسعد بن أبي نصر بن الفضل       | ١٨  |
|                                        | (الميهني ) .                   |     |
| . ( ٦٩٧ )                              | أسلم ( أبو رافع ) .            | ١٩  |
| . ۲۲۰ ) ، ۲۷۰ .                        | إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم     | ۲.  |
|                                        | ( ابن علية ) .                 |     |
| . ۲۳۲ ، ۲۳۱ ، ۹۳ ، ۷۳ .                | إسماعيل بن عمر بن كشــــير     | 71  |
|                                        | الدمشقي ( ابن كثير ) .         |     |
| . ( <b>٤٧</b> )                        | إسماعيل بن محمد بن أبي بكر     | **  |
|                                        | ابن أيوب (إسماعيل الصالح)      |     |
| . 99 . 97 . 97 . 98 . 97 . 91 . ( 19 ) | إسماعيل بن محمد بــن مــير     | 7 7 |
|                                        | سليم البغدادي .                |     |
| . £7£ ‹ ( £0 · )                       | إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل     | 7 £ |
|                                        | (المزين )                      |     |

| الصفحة                      | العلم المتوجم                | م  |
|-----------------------------|------------------------------|----|
| (VI£)                       | الأسود بن يزيد               | 70 |
| . ( V ) £ )                 | بريرة بنت صفوان .            | 77 |
| . ۵۷۲ ، ۵۲۸ ، ۵۲۷ ، ( ۵۲۲ ) | بشر بن غياث بن أبي كريمــــة | ** |
|                             | المريسي .                    |    |
| . ۲۷٥ ، ( ۱٧٤ ) ، ۱۲۳       | جعفر بن حرب البغدادي         | ۲۸ |
| . ۲۷٥ ، ( ۱۷۳ ) ، ۱۲۳       | جعفو بن مبشر بــــن أحمــــد | 49 |
|                             | الثقفي .                     |    |
| . ( 007 )                   | الحارث بن ربعي (أبو قتادة )  | ٣. |
| . ۲۷۷ ، ۲۱۵ ، ۲۱۶ ، (۲۱۲ )  | الحسن بن عبيد النهروايي      | ٣١ |
| . ( ۱۸ )                    | الحسن بن المستنجد بالله بــن | 44 |
|                             | المقتفي .                    |    |
| . ( ***)                    | الحسين بن علي البصري         | 44 |
|                             | (جعل ) .                     |    |
| . ۱۰۲، ۹۶، (۲۱)             | الحسين بن علي بن سينا .      | 45 |
| . ( ۵۷۷ )                   | الخرباق بن عمر (ذو اليدين)   | 40 |
| . ( •• )                    | خليل بن أبي بكر بن صديــق    | 77 |
|                             | المراغي .                    |    |
| . ( ٧٧٠ )                   | الخليل بن أحمد الفراهيدي     | ** |
| . ( 9٣)                     | خير الدين بن محمـــود بــن   | 47 |
|                             | محمد الزركلي                 |    |
| .(۲۱۱)،۲۱۰                  | داود بن علي بـــن خلـف       | 49 |
|                             | الظاهري .                    |    |
| . ٤٦ ، ٤٤ ، ( ٣٢ )          | داود بن عیسی بن محمد بسن     | ٤. |
|                             | أيوب ( ابن الملك المعظم ) .  |    |

| الصفحة                              | العلم المترجم                           | ٦    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| . ۲۲۲ ( ۲۲۱ )                       | زيد بن أرقم بن زيد الأنصاري .           | ٤١   |
| . ( ٦٩٦ ) ، ٢٣٧                     | سعيد بن المسيب                          | ٤٢   |
| . ( 717 )                           | سفيان بن سعيد التوري .                  | ٤٣   |
| . ነለ ، ነገ ، ( ነई )                  | سليمان بن حمزة بن أحمد المقدسي .        | ٤٤   |
| . ( 7 £ 9 )                         | سمرة بن جندب .                          | ٤٥   |
| ۹۰،۸۰،(۲۱)                          | شرف ملكداد شاه (الشريف المراغي).        | ٤٦   |
| . ( ۲0٨ )                           | شريح بن الحارث بن قيس الكندي .          | ٤٧   |
| ۸۵۲ ، ( ۲۲۲ ) ، ۲۷۱ ، ۲۳۵ .         | عامر بن شراحيل بن عبــــد ذي كبـــار    | ٤٨   |
|                                     | (الشعبي ) .                             |      |
| · ٣.1 · ٢١٥ · ٢١٤ · ١٣٥ · ( ١٢٨ )   | عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار المعتزلي | ٤٩   |
| . ٧٤٦ . ٧٠٦ . ٥٣٣ . ٤٧٠             | ( القاضي عبدالجبار )                    |      |
| . ( ٤٨ )                            | عبدالوحمن بن إسمــاعيل بــن إبراهيــم   | 0.   |
| ·<br>                               | المقدسي ( أبو شامة ) .                  |      |
| . ( ۲۲ ) ، ۳۸ ، ۱۹                  | عبدالرحمن بن علي بسن محمد ( ابسن        | 01   |
|                                     | الجوزي ) .                              |      |
| . ۷۲۰) ، ۲۷۰ .                      | عبدالرحمن بن كيسان (أبو بكر الأصم)      | 70   |
| . ٦٨ ، ٦٧ ، ٦٦ ، ٦٤ ، ( ٤٩ )        | عبدالرحمن بن أحمد بن محمد بن قدامـــة   | ٥٣   |
|                                     | (ابن أبي عمر ) .                        | +    |
| . ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۲٦، ( ۱۱۱ )            | عبدالوحمن بن محمد بن خلدون الأشبيلي     | Į.   |
|                                     | ( ابن خلدون ) .                         |      |
| ( 177 ) ) , \$1 , 717 , 777 , 707 , | عبدالوحيم بن حسن بن علي (الإسنوي)       | . 00 |
| . ٧٨٠ ، ٧٧٧ ، ٧٦٢                   |                                         |      |

| الصفحة                                                    | العلم المتوجم                | م  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----|
| ( ٤٦ ) ، ٣٢                                               | عبدالرحيم بن علي بن حامد     | ٥٦ |
|                                                           | ( الدخوار الطبيب ) .         |    |
| Y 1 A . Y 1 Y . 1 9 A . 1 9 Y . 1 9 7 . 1 A £ . ( 1 £ 1 ) | عبدالــرزاق بــن عفيفـــي    | ٥٧ |
| 777 , 777 , 773 , 370 , 770 , 770 , 796 ,                 | المصري                       |    |
| . ५७९ ८ ०९९                                               |                              |    |
| 017, 777, 773), 677, 60, 700, 700                         | عبدالسلام بن محمـــد بــن    | ٥٨ |
| . ٧٤١ , ٥٩٤ , ٥٧١                                         | عبدالوهاب (أبـو هاشـم        |    |
| ·                                                         | الجبائي ) .                  |    |
| . 1. 7 . 11 . ( 27 ) . 27 . 70 . 77                       | عبدالعزيز بن عبدالسلام       | ०९ |
|                                                           | السلمي (العز بن عبدالسلام)   |    |
| . ( ٣٨٢ ، ٣٨١ )                                           | عبدالعزيز بن عبدالله بن      | ٦. |
|                                                           | يوسف ( الداركي ) .           |    |
| . 0 ( 79 )                                                | عبدالغني بسن عبدالواحد       | 71 |
|                                                           | المقدسي .                    |    |
| (17), . 7, 771, 771, 171, 771, 671,                       | عبدالملك بن عبدالله بن       | 77 |
| 131, 717, 617, 477, 787, 417, 917,                        | يوسف ( الجويني ) .           |    |
| , 441, 44., 400, 404, 404, 404,                           |                              |    |
| , 777 , 770 , 710 , 000 , £91 , £77 , £0£                 |                              |    |
| ٠ ١٨٠ ، ١٨٧ ، ١٨٧ ، ١٨٨ ، ١٨٨ .                           |                              |    |
| . ( ٥٢٦ )                                                 | عبدالملك بن قريب             | ٦٣ |
|                                                           | (الأصمعي).                   |    |
| ١٩ ، ٨٣ ، ( ٤١ ) ، ٩٤ ، ٠٥ ، ٣٠٢ ، ٥٧٢ ، ٢٨٢،             | عبدالله بن أحمد بن قدامــــة | ٦٤ |
| , ۳۸٤ , ۳٧٤ , ٣٥٣ , ٣٤٩ , ٣٤٨ , ٣١٩ , ٢٩٣                 | المقدسي                      | 1  |
| . 791, 757, 717, 7 071, 700                               |                              |    |

| الصفحة                                | العلم المتوجم                        | م         |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 99,90,(19)                            | عبدالله بن أسعد بن علي اليافعي .     | 70        |
| . ( 779 )                             | عبدالله بن سعد بن أبي سرح            | 77        |
| . ( £٨٢ )                             | عبدالله بن سلام الحارث الإسرائيلي .  | ٦٧        |
| . ۲۱۳ . ۲۱۱ . ۲۰۳ . ۱۹۱ . ۱٤٠ . (٩٩)  | عبدالوهاب بن علي السبكي .            | ٦٨        |
| , ٣٤٩ , ٣٤٨ , ٣٢٤ , ٢٩٩ , ٢٧٧ , ٢٧٩   |                                      |           |
| , 044, 017, 633, 710, 440,            |                                      |           |
| ۸۶۵، ۷۰۲، ۱۱۶، ۳۷۷، ۷۷۷.              |                                      |           |
| 010,011, 29,, 20,, 400,010            | عبيد الله بن الحسن بن دلال ( أبـــو  | ५९        |
| . 191, 191, 111, 090                  | الحسن الكوخي )                       |           |
| . 701,070,(009)                       | عبيد الله ابن الحسن بـــن الحسـين    | ٧٠        |
|                                       | العنبري .                            |           |
| . ٧٦ ، ٤٢ ، ٤١ ، ( ٣٩ ) ، ٢٠ ، ١٨     | عبيد الله بن عبدالله بن محمد (ابـــن | ٧١        |
|                                       | شاتیل ) .                            |           |
| ٧٨٢ ، (٣٩٢ ) ، ١٣ ، ٨٥٣ ، ٥٨٣ ، ٩٤٤   | عبيد الله بن عمر بن عيسى ( أبو زيد   | <b>VY</b> |
| . ٦٠٩ . ٤٩ ٤٧٥                        | الدبوسي).                            |           |
| . ( ۲۰۲ )                             | عبيدة بن عمر السلمايي .              | ٧٣        |
| . ( 000 )                             | عتاب بن أسيد بن أبي العيص القرشي     | ٧٤        |
| . 77 ( 27 ) , 75 . 77                 | عثمان بن عبدالرحمن الكردي (ابسن      | ٧٥        |
|                                       | الصلاح).                             |           |
| ۲۳ ، (۳۶) ، ۷۲ ،۱۱۰ ، ۳۳۱ ، ۷۳۲ ، ۱۳۹ |                                      |           |
| ٧٢١، ٥٧٦ ، ٩٩٣ ، ٥٩٢ ، ٤٠٣ ، ١٦٧      | (ابن الحاجب ) .                      |           |
| וזא , זזא , אחץ , אסק , פסץ , אוץ ,   |                                      |           |
| , £.0, 7AV, 7A0, 7A£, 7V£, 77£        |                                      |           |
| ( 7 090 . £ 14 . £ 15 . £ 17 . £ 1 .  |                                      |           |

| الصفحة                                         | العلم المترجم                           | م  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|
| 777, 717, 717, 717, 677, 777                   | عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونــــس     |    |
| . ሃገ٤ ، ሃም٤ ، ገ0٢ ، ገደሞ ، ገሞአ                  | (ابن الحاجب ) .                         |    |
| . 9, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, | عثمان بن يوسف بن أيوب بن شـــادي        | ٧٧ |
| ·                                              | (الملك العزيز ) .                       |    |
| . (00%)                                        | عقبة بن عامر بن عيسى الجهني .           | ٧٨ |
| . ۲۲ ، ۳۰ ، ( ۲۷ )                             | علي بن إبراهيم بن نجى بن غنايم (ابــــن | ٧٩ |
|                                                | نجية الحنبلي ) .                        |    |
| ( 117 ( 111 ( 110 ( 177 ( 1.47 )               | علي بن أحمد بن سعيد القرطبي ( ابـــن    | ۸۰ |
| ٤٧٦ ، ٢٦٥ ، ٢٤٦ ، ٢٣٦ ، ٢٣٠ ، ٢٢٩              | حزم الظاهري).                           |    |
| . ۲٤٣، ۲٣٥، ۲۳٥، ۴٨٩                           |                                         |    |
| . ۵۷۳ ، ۱۷۵ ، ۱۷۲ ، (٦٠)                       | علي بن إسماعيل بن إسحاق ( أبو الحسن     | ۸١ |
| •                                              | الأشعري ) .                             |    |
| . ۸۰ ، (۱۳)                                    | علي بن يوسف بن إبراهيم القفطي .         | ٨٢ |
| . 11, 4. ( 77 )                                | عمر بن أيوب بن شاذي (الملك المظفر)      | ۸۳ |
|                                                | •                                       |    |
| . ( 1• ٧ )                                     | عمو بن الحسين الوازي ( والد الإمــــام  | ٨٤ |
|                                                | الوازي).                                |    |
| . ( ٥٢٧ )                                      | عمرو بن بحر بن قنبر (سيبويه ) .         | ٨٥ |
| ۱۷۳ ، ( ۶۵۹ ) ،                                | عمرو بن عثمان ( الجاحظ ) .              | ٨٦ |
| . ( <b>٧٤١</b> )                               | عيسى بن أبان بن صدقة .                  | ۸٧ |
| . 00 , 22 , 77 , (71 )                         | عيسى بن محمد بن أيوب بـــن شــاذي       | ۸۸ |
|                                                | (الملك المعظم).                         |    |

| الصفحة                                 | العلم المتوجم                         | م   |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| . ٢٦٤ ، ٢٤٠ ، ٢١٣ ، ١٩٢ ، ( ١٥٢ )      | عيسى بن منون الشامي .                 | ۸۹  |
| . ٤٠، ٢٥، ( ٢٤ )                       | غازي بن يوسف بن أيــوب ( الملــك      | ٩.  |
|                                        | الظاهر ) .                            |     |
| ۲۹ ، ( ۲۷ ) ،                          | الفتح بن موسى بـــن هـــاد المغـــربي | 91  |
|                                        | (الخضراوي ) .                         |     |
| . ۲۲ ، ( ۳۹ ) ، ۲۸                     | القاسم بن سلام ( أبو عبيد ) .         | 9.4 |
| . ( <b>٧١٤</b> )                       | القاسم بن محمد بن أبي بكر .           | 94  |
| . ( ٦٢٩ )                              | قتيلة بنت النضر بن الحارث .           | 9 £ |
| . ( ٤٨٢ )                              | كعب بن ماتع الحميري اليمايي (كعب      | 90  |
|                                        | الأحبار).                             |     |
| , 777 , 748 , 770 , 70 , 74 , ( 1V )   | محفوظ بن أحمد بن حسن ( أبو الخطاب     | 47  |
| 7.7,001,077,209,200,702                | الكلوذايي).                           |     |
| . ነገሃ ، ነፖለ ، ነኘነ                      |                                       |     |
| · ٣٦٤ · ٣٥٣ · ٣٤٨ · ٣٢٤ · ( ١٤٠)       | محمد بن أهمد بن عبدالعزيز الفتوحسي    | 9 ٧ |
| 711, 7.4, 7.7, 090, 077, 7.7           | (ابن النجار ) .                       |     |
| ۱۸۷ ، ۲۶۷ ، ۲۳۷ ، ۲۲۷ ، ۲۶۷ ، ۲۸۷      |                                       |     |
| . ٧٩١                                  |                                       |     |
| · ٧٧ . ٦٨ . ٦٧ . ٦٤ . ٥٤ . ٤٤ . ( ٣٦ ) | محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي .        | ٩٨  |
| . ۱۰۳ ، ۸٤                             |                                       |     |
| . ۲۷۷ , ۲۱۵ , ۲۱٤ , ۲۱۳ , (۲۱۱)        | محمد بن إسحاق القاشايي .              | 99  |
| . ۱۷۷ ، ۲۱٥ ، ۱۷٦ ، (۱۷۵ )             | محمد بن إسماعيل القفسال               | 1   |
|                                        | الشاشي .                              |     |

| الصفحة                                                             | العلم المتوجم                                                        | ٩   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| ( 771 ) , 31 , 771 , 777 , 7.7 ,                                   | محمد بن بمادر بن عبدالله ( الزركشي ) ( ۱۳۳ ) ، ۱۲۰ ، ۱۲۷ ، ۲۸۲ ، ۳۰۲ |     |
| . ٧٠٤ . ٦٢٧ . ٣٦٢ . ٣٦٤ . ٣٠٤                                      |                                                                      |     |
| . 7 £ 7 , 7 7 7 , ( 0 7 7 )                                        | محمد بن الحسن الأنصـــــاري ( ابـــن                                 | 1.7 |
|                                                                    | فورك) .                                                              |     |
| , 0V1 , 00 , £A9 , £V0 , TV7                                       | محمد بن الحسن بن فرقد الشيبايي                                       | 1.4 |
| . ٦٩١ ، (٦١٦ <sub>)</sub>                                          |                                                                      |     |
| . ( 111 )                                                          | محمد بن داود بن علي بن خلف                                           | 1.5 |
|                                                                    | الظاهري .                                                            |     |
| . ( •1 )                                                           | محمد بن سوار بن إسرائيل الشيبايي                                     | 1.0 |
|                                                                    | (نجم الدين إسرائيل ) .                                               |     |
| . ۲۷۱ ، ( ۳۲۳ ) ، ۲۷۹ .                                            | محمد بن سيرين .                                                      | 1.7 |
| محمد بن الطيب بن محمد البصري (أبو ( ٦٠ ) ، ١٢٣ ، ١٣٥ ، ١٤١ ، ٣٠٦ ، |                                                                      | 1.4 |
| 777 , 770 , 717 , 09£ , 077 , £79                                  | بكر الباقلابي ) .                                                    |     |
| . ጘ٩٢ ، ፕለ۷ ، ፕ۷۸                                                  |                                                                      |     |
| , 0V1 , 00 , , £7£ , £0 , , ( Y · · )                              | محمد عبدالله البغدادي الصيرفي.                                       | ١٠٨ |
| . ٦٤٣                                                              |                                                                      |     |
| . ( 177)                                                           | محمد بن عبدالله الإسكافي                                             | 1.9 |
| ۲۷۱ ، ۱۷۳ ، ۲۸۶ ، ۲۰۳ ) ، ۲۹۹ ،                                    | محمد بن عبدالوهاب بن عبدالسلام ٣                                     |     |
| , 93 , 770 , , 00 , 700 , , 70 , 70 ,                              | (أبو علي الجبائي ) .                                                 |     |
| . 709 , 770 , 710 , 09 £                                           |                                                                      |     |
| . ( • • )                                                          | محمد بن عثمان بن سعيد السلماس.                                       | 111 |
| (171) , 171 , 171 , 071 ,                                          | محمد بن علي بن الطيب ( أبو الحسين )                                  | 117 |
| 131, 771, 791, 617, 677, 777                                       | البصري)                                                              |     |
| ٠١٢ ، ٢٥٩ ، ٤٢٤ ، ٣٨٥ ، ٤٢٤ ، ٢١٥                                  |                                                                      |     |

| الصفحة                                          | العلم المتوجم                     | م   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| 077 , 007 , 001 , 000 , 077                     | محمد بن علي بن الطيب ( أبو الحسين |     |
| . ۷۸۱ ، ۲۷۵                                     | البصري).                          |     |
| . 077, 077, 07, 072, (12.)                      | محمد بن علي بن محمد الشوكاني .    | 114 |
| . 97 , 00 , ( 20 ) , ٣ , , 17                   | محمد بن عمر بـن أيـوب ( الملـك    | 118 |
|                                                 | المنصور ) .                       |     |
| · 18 · 188 · 189 · 189 · ( 27 )                 | محمد بن عمر بن الحسين ( الفخـــر  | 110 |
| 779, 71, , 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,  | الرازي ) .                        |     |
| ٤٠٥ ، ٣٨٥ ، ٣٦٠ ، ٣٤٩ ، ٣٤٨ ، ٢٩٣               |                                   |     |
| 04. 040 045 046 044 0 546                       |                                   |     |
| ٠٠٢ ، ١١٢ ، ١١٢ ، ١١٧ ، ٢٢٢ ٨٣٢ ،               |                                   |     |
| . ٧٦٧ ، ٧٣٤ ، ٦٧٥ ، ٦٤٤                         |                                   |     |
| . ( ٣٣ )                                        | محمد بن محمد بن أيوب ( الكامل ) . | 117 |
| · 177 · 177 · 177 · 75 · 07 · ( 7 · )           | محمد بن محمد بن محمد الغزالي .    | 117 |
| 174 . 175 . 177 . 177 . 371 . 971               |                                   |     |
| 417, 191, 191, 191, 111, 711                    |                                   |     |
| *** , 6 V Y , 7 V Y , 7 P Y , 7 V P Y , 6 V P Y |                                   |     |
| 777, 777, POT, 3A7, OA7, 1PT                    |                                   |     |
| 011, 101, 101, 101, 101, 100, 100               |                                   |     |
| 770,070,770,700,.00,770                         |                                   |     |
| 770, 717, 717, 717, 677                         |                                   |     |
| . ٦٩٤ ، ٦٩٢                                     |                                   |     |
| . 77 . ( £1 ) . ٣ . ٢٧ . ٢٦                     |                                   |     |
| .(٧١٧)                                          | محمد بن مسلم بن عبيدالله الزهري   | 119 |

| الصفحة                                 | العلم المتوجم                        | م    |
|----------------------------------------|--------------------------------------|------|
| . ( ٦٩٣ )                              | محمد بن مسلمة بن مسلم الأنصاري       | 17.  |
| . 001 , 7.7 , (7.7 ) , 102 , 107       | محمد بن الهذيل البصري ( العلاف ) .   | 171  |
| . ( ٦٩٧ ) . 001                        | محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني .      | 177  |
| . ( 17 £ )                             | محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري .    | 174  |
| . A £ · A · · ( £ • ) · YY             | محمود بن المبارك بن علي الواسطي      | 178  |
|                                        | (المجير البغدادي ) .                 |      |
| . ۲۷۱ ) ، ۱۷۲ .                        | مسروق بن سعيد بن الأجدع الهمدايي     | 170  |
| . ( ٣٣ )                               | مسعود بن مودود الأرتقـــي ( الملـــك | 177  |
|                                        | المسعود).                            |      |
| .(٧1٤)                                 | مغيث ( مولى أبي أحمد بن جحش ) .      | 177  |
| . ( ٦٩٣ )                              | المغير بن شعبة الثقفي .              | 177  |
| . ( ٦٢٩ )                              | مقيس بن حبابة .                      | 179  |
| 1.7, 77, 27, 77, 76, 77, 77)           | موسى بن محمد بن أبي بكر ( الأشرف)    | 14.  |
| . ( 975 ) .                            | مویس بن عمران .                      | 141  |
| . ٧٥ ، ٤٢ ، ٤١ ، (٣٨) ، ٢٠ ، ١٨        | نصر بن فتيان بن مطر ( ابن المني ) .  | 144  |
| . ٥ • ( ٤٤ )                           | نصر الله بن هبة الله الحنفيي ( ابسن  | 1 44 |
|                                        | بصاقة ) .                            |      |
| . ( 779 )                              | النضو بن الحارث .                    | 18   |
| . ٢٥٠ ( ٧٤٩ )                          | نفيع بن الحارث ( أبو بكرة )          | 170  |
| ٥٤،(٤٠)، ٢٥، ٢٤                        | يحيى بن حبش بن أميرك السهروردي .     | 177  |
| ٠٧ ، ٢١ ، ٣٣ ، ( ٨٣ ، ٣٩ ) ، ١٤ ، ٤٧ ، | يحيى بن علي بن الفضل بن هبــــة الله | 127  |
| . ۸٤ ، ۸۰ ، ۷٥                         | (ابن فضلان).                         |      |
| . ( •• ) ، ٣٢                          | يحيى بن محمد بن علي (ابن الزكي )     | 147  |

| الصفحة                       | العلم المترجم                     | م     |
|------------------------------|-----------------------------------|-------|
| . ( ۵۲٦ )                    | یحیی بن معین .                    | 149   |
| ۲۸۲ ، ( ۲۳۵ ) .              | يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ( القاضي | 1 2 . |
| ·                            | . أبو يوسف ) .                    |       |
| . £ • , YV , YO , (Y£)       | يوسف بن أيوب بن شاذي (صلاح        | 1 £ 1 |
|                              | الدين).                           |       |
| . ۸٤ ، ۷۲ ، ( ٤٤ ) ، ۳٥ ، ١٤ | يوسف بن قزغلي (سبط ابن الجوزي )   | 127   |

#### سادسا: فهرس الفرق والطوائف

| الصفحة                                  | اسم الفرقة أو الطائفة | م  |
|-----------------------------------------|-----------------------|----|
| . £ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | الأشاعرة .            | ١  |
| . 701                                   | التعليمية .           | ۲  |
| . ۲۹ ، ۲۲                               | الجهمية .             | ٣  |
| ۲۵ ، ۷۵ ، ۹۵ ، ۲۰ ، ۱۵۲ .               | الحشوية .             | ٤  |
| ۸۱، ۲۰ ، ۳۶۲ .                          | الرافضة .             | ٥  |
| . ۱۸۱ ، ۱۷۲ ، ۱۸۱ .                     | الشيعة .              | ٦  |
| . 077 , 181 , 186                       | الشيعة الإمامية .     | ٧  |
| . 0٧                                    | الكراميـــة .         | ٨  |
| . ५.                                    | المرجئــــة .         | ٩  |
| . ٤٨٩ ، ٢٠٧ ، ٥٩                        | المعتـــــزلة .       | ١. |
| . 177                                   | معتزلة بغداد .        | 11 |

### سابعا: فهرس البلدان والأماكن

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المكان أو البلد | م   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | آمد .           | ,   |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أربيل .         | ۲   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الإسكندرية .    | ٣   |
| . <b>£</b> V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أسيوط .         | ٤   |
| . ٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بعلبك .         | ٥   |
| ٧١ ، ١٨ ، ١٩ ، ٣٢ ، ٤٢ ، ٥٢ ، ٧٣ ، ٨٣ ، ١٤ ، ٤٥ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بغداد .         | ٦   |
| ۰ ۱۷۳ ، ۲۸ ، ۲۷ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |     |
| . ٨٠, ٤٠, ٧٥, ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . حلب           | ٧   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حماة .          | ٨   |
| . ٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خراسان .        | ٩   |
| (0. ( £ \ . £ \ . £ \ . £ \ . £ \ . £ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | دمشق .          | ١,٠ |
| . 1. £ , 11, 77, 00, 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |     |
| . ٤٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سمرقند .        | 11  |
| . 7 % . 9 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . 7 % . | الشام .         | ١٢  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | صوخد .          | ١٣  |
| . ٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عكا .           | 1 £ |
| . ۱ . ٤ . ٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | قاسيون .        | 10  |
| . ٥٠ ، ٤٨ ، ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | القاهرة .       | 17  |
| (05,00, 57, 57, 51, 77, 77, 77, 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مصر .           | ۱۷  |
| . ዓለ ‹ ዓገ ‹ ሃገ ‹ ገገ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |     |
| . 077 , 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مكة .           | ١٨  |
| . 000 , £77 , 777 , 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اليمن .         | 19  |

#### ثامنا: المصادر والمراجع

٧ - الآمدي وآراؤه الكلامية ، الدكتور حسن الشافعي ، مكتبة دار السلام ،
 مصر ، ط١٤٢٢هـ .

٣ ـ الآيات البينات على شرح المحلي على جمع الجوامع ، أحمد بن قاسم العبادي المصري (ت ٩٩٢هـ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ط١ ١٤١٧هـ .

٤ أبجد العلوم ، صديق بن حسن القنوجي (ت ١٣٠٧هـ) ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق ١٩٨٧م .

٥ أبكار الأفكار ، سيف الدين الآمدي (ت ٦٣١هـ) ، تحقيق د أهـد ابن محمد المهدي ، دار الكتب والوثائق ، مصر ط ١٤٢٣هـ .

٦- الإبحاج في شرح منهاج البيضاوي ، علي بن عبدالكافي السبكي (ت٥٩٥هـ) وأكمله ولده تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي (ت٥٩٥هـ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٤١٦هـ / ١٩٩٥م .

٨- أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ، الدكتور مصطفى ديب البغا،
 دار القلم ، دمشق ط٣ ، ٢٠٠ هـ.

9 - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ، الدكتور سيد محمد موسى ، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ضمن مجموعة أبحاث خاصة بالاجتهاد وبحوث أخرى ١٤٠١هـ / ١٩٨١م .

• 1 \_ الاجتهاد فيما لا نص فيه ، الدكتور الطيب خضري السيد ، مكتبة الحرمين ، الرياض ، ط 1 ع 1 هـ / ١٩٨٣ م .

١١ إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ، العلائي (ت ٢٢٣هـ) ، دار المعرفة ، بيروت ، ط٢ ١٩٨٧م .

11\_ الإحسان بترتيب صحيح ابــن حبان ، عــلاء الديـن الفارسـي (ت٧٣٩هـ) ، المكتبة التجارية ، ط١٤١٧هـ .

17 ـ إحكام الفصول في أحكام الأصول ، الباجي (ت ٤٧٤هـ) ، تحقيق عبدالجيد تركى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط٢ ١٩٨١م .

٤١ ــ الإحكام في أصول الأحكام ، ابن حزم الأندلسي ( ٣٥٥هـــ) ،
 دار الكتب العلمية بيروت ، ط١٥٥١هــ/١٩٨٥م .

١٥ الإحكام في أصول الأحكام ، سيف الدين الأمدي (ت ٢٣١هـــ)
 تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي ، ط٢ المكتب الإسلامي ، بيروت .

١٦ أحكام القرآن ، محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ) ، تحقيــق الشيخ عبدالغني عبد الخالق ، طبعة مصر ، سنة ١٣٧١هـ / ١٩٥٢م .

۱۷ أحكام القرآن ، ابن العربي (ت ٤٣هه) ، تحقيق محمد عبدالقدادر
 عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط۱ ٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م .

١٨ إخبار العلماء بأخبار الحكماء ، القفطي (ت ٢٤٦هـــ) ، طبع في القاهرة سنة ١٣٢٦هـ ) ، طبع في القاهرة سنة ١٣٢٦هـ / ١٩٠٨ .

١٩ أخبار النحويين البصريين ، أبو سعيد السيرافي ( ت ٣٦٨هـ) ،
 تحقيق طه الزيني ، طبعة مصطفى البابى الحلبي القاهرة ١٣٧٤هـ .

• ٢ ـ أدب القاضي ، الماوردي ( • ٥٥هـ ) ، تحقيق محي هلال سرحان ، طبعة رئاسة ديوان الأوقاف بالعراق ١٩٧١م .

٢١ أدب المفتي والمستفتي ، ابن الصلاح ( ت ٢٤٢هـ ) ، تحقيق الدكتور رفعت فوزي ، دار المصحف ، مصر ط٢ ، ( د . ت ) .

٢٢ الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، السيوطي \_ ت ٩١١هـ) ، المطبعـة
 الميمنية بمصر ، سنة ١٣١٤هـ .

٣٧ ــ أدلة التشريع المتعارضة ، الدكتور بدران أبو العينين ، مؤسسة شـــباب الجامعة الإسكندرية ، ( د . ت ) .

۲۶ ــ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ، المعروف بمعجم الأدباء ، يقوت الحموي ( ۲۲ هــ) ، تحقيق الدكتور إحسان عباس ، دار الغورب الإسلامي ، بيروت ، ط ۱۹۹۳ م .

٥٧ ــ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ، الجويني (ت ٤٧٨ هـ) ، تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى وعلي عبدالمنعـــم عبدالحميــد ، مطبعــة السعادة مصر ، (د.ت).

٢٦ ــ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، محمد علي الشوكاني (ت ٠٥٠١هــ) ، تحقيق د شعبان إسماعيل ، دار الكتبي ، القـــاهرة ، ط١ (٣٠٠هـ. .

٢٧ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، محمد بن ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٣هـ) ، طبعة المكتب الإسلامي ، بيروت ، ١٣٩٩هـ/١٩٩٩م .

٢٩ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، ابن عبدالبر الأندلسي (ت ٣٣٥هـ)
 تحقيق على محمد البجاوي ، دار الجيل ، بيروت ، ط٢ ١٩٨٨م .

• ٣- أسد الغابة في معرفة الصحابة ، ابن الأثير (ت ٢ • ٦هـ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، (د.ت).

٣١ ــ الأسرار ، أبو زيد الدبوسي (ت ٤٣٠ هــ) ، تحقيق خليل الميــس ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط٢ ١٩٨٩م .

٣٢ ــ الأشباه والنظائر الفقهية ، جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هــــ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١١٤١هــ / ١٩٩٠م .

٣٣ ـ الإصابة في تمييز الصحابة ، ابن حجر العسقلايي (ت ٨٥٢هـــــ) ، ويهامشه الاستيعاب في أسماء الأصحاب ، ابن عبدالبر ، دار الفكر ، بـيروت ، ١٣٩٨هــ .

٣٤ أصول الاستنباط ، علي تقي الحيدري ، مطبع ـــة الرابط ، بغداد ١٣٧٩ هـ / ١٩٥٩ م .

٣٥ أصول الجصاص ، المسمى ( الفصول في الأصول ) ، أبو بكر السرازي الجصاص (ت ١٣٧ه ) ، تحقيق محمد محمد تامر ، دار الكتسب العلمية ، بيروت ، ط١٤٢٠ه .

٣٦ أصول السرخسي ، محمد بن سهل السرخسي (ت ٩٠٠هـ) ، حقق أصوله د أبو الوفاء الأفغاني ، دار الكتاب العربي ، ١٣٧٣هـ/١٩٥٤م .

٣٧ أصول فخر الإسلام البزدوي ، المطبوع مع كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي والشرح للبخاري ، دار الكتاب العـــربي ، بــيروت ، ١٣٧٤هــ .

٣٨ أصول الفقه ، ابن مفلح المقدسي (ت ٧٦٣هـ) ، تحقيق الدكتـور فهد بن محمد السدحان ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط ١ ، ، ١٤٢٠هـ .

٣٩ أصول الفقه ، محمد أبو النور زهير ، الناشر المكتبة الأزهرية للتراث ، (د. ت).

- ٤ ــ أصول الفقه الإسلامي ، الدكتور وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، بـيووت، ط٢ ٢ ٢ ٢ هــ .
- ١٤ أصول الفقه تاريخه ورجاله ، الدكتور شعبان إسمـــاعيل ، مكتبــة دار
   السلام ، مصر ، توزيع المكتبة المكية ، مكة المكرمة ، ط٢ ٩ ١٤١هـ .
- ٢٤ أصول الفقه الميسر ، شعبان إسماعيل ، دار الكتاب الجامعي ، مصــر ،
   ط١٤١٧ هــ .
- ٣٤ أصول مذهب الإمام أحمد ، الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن الستركي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط٤ ١٩١٨هـ .
- ٥٤ ــ الاعتصام ، الشاطبي (ت ٧٩٠ هـ ) ، تحقيق سليم بن عبيد الهـ الله ، دار ابن عفان ، ط ١٤١٢ هـ .
- 73 ـ الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ، عز الدين محمد بـــن شداد (ت ٢٨٤هـ) ، تحقيق سامي الدهان ، المعهد الفرنسي للدراســـات العربية ، سوريا دمشق ، ١٣٧٥هـ / ١٩٥٦م .
- ٧٤ الأعلام ، الزركلي (ت ١٣٩٦هـ) ، دار العلم للملايين ، بيروت ،
   ط٤ ١٩٧٩م .
- ۸٤ اعلام الموقعين عن رب العالمين ، ابن القيم (ت ٥١٥هـ) ، تحقيق
   محمد عبدالسلام هارون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط٢ ١٤١٤هـ .
- 9 كا إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ، محمد راغب الطباخ الحلبي (ت ١٣٧٠هـ) ، صححه وعلق عليه محمد كمال ، دار القلم ، حلب سوريا ، ط۲ ٩٠٤ هـ / ١٩٨٩م .

• ٥ ــ الأقوال الأصولية لأبي الحسن الكرخي (ت ب٣٧هــ)، الدكتـــور حسين بن خلف الجبوري، ١٩٨٩م.

١٥ - الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ، القـاضي عيـاض ،
 ٤٤ ٥ هـ ) ، تحقيق سيد صقر ، طبعة دار التراث ، مصر ، ( د . ت ) .

۲٥ الأم ، محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ) ، تعليــــق محمــود
 مطرجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ٢١٣هـ .

٣٥ ــ الإمامة في أبكار الأفكار ، سيف الدين الآمـــدي (ت ٣٦ هـــ) ، دراسة وتحقيق محمد الزبيدي ، دار الكتاب العربي ، بـــيروت ، لبنـــان ، ط ١ دراسة وتحقيق محمد الزبيدي . دار الكتاب العربي ، بـــيروت ، لبنـــان ، ط ١ ٢ ١ ١ هـــ / ١٩٩٢م .

٤٥ إنباء الرواة على أنباء النحاة ، جمال الدين القفطي (ت ٢٤٦هـ) ،
 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة دار الكتب المصرية ، ١٣٧٤هـ/ ١٩٥٥ م .

٥٥ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، المرداوي (ت ١٨٥هـ) ، تحقيق محمد حسامد الفقي ، مطبعة السنة المحمدية ، القساهرة ، العسام ١٣٧٥هـ ١٣٧٥م .

٦٥ الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة ، ابن الجـــوزي (ت
 ٦٥٦هــ) ، تحقيق فهد بن محمد السدحان ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط١
 ١٤١٢هــ .

٥٧ إيضاح المبهم من معاني السلم ، أحمد الدمنهوري (ت ١٩٢ه اهـ) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الأخريرة ١٣٦٧هـ/١٣٦٨ مـ ١٣٦٧

٥٨ - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ، إسماعيل البغدادي (ت١٣٣٩هـ ) ، مطبعة وكالة المعارف العثمانية ، استانبول ، ١٣٦٤هـ /١٩٤٥م .

9 - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ، الشيخ أهمد محمد شاكر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط۳ ، ۱۳۷۰هـ .

• ٦- البحر المحيط في أصول الفقه ، محمد بن بهادر الزركشي (ت٤٧٤هـ) ، تحقيق لجنة من علماء الأزهر الشريف ، دار الكتبي ، مصو ، ط ١٩٩٤م .

١٦ بداية المجتهد ونماية المقتصد ، ابن رشد (ت ٥٩٥هـ) ، دار الفكر،
 بيروت ، ١٣٢٩هـ .

٦٢ البداية والنهاية ، ابن كثير ( ت ٤٧٧ه ـ ) ، مكتبة ابن تيمية ،
 القاهرة ، ( د . ت ) .

77 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، محمد علي الشوكاني (ت ١٥٠٠هـ ) ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ، مصر ، ط ١ ١٣٤٨هـ .

٢٤ البديع في أصول الفقه ، ابن الساعاتي (ت ٢٩٤هـ) ، تحقيق سـعد غرير السلمي ، طبعة معهد البحوث العلمية وإحياء التراث بجامعة أم القــوى ،
 ط١ ١٤١٨هـ .

٦٥ البرهان في أصول الفقه ، الجويني (ت ٤٧٨هـ) ، تحقيق الدكتـــور
 عبدالعظيم الديب ، دار الوفاء ، المنصورة ، ط ١ ٩٨٩ م .

٦٢ ألبرهان في وجــوه البيـان ، ابــن وهــب إســحاق بــن إبراهيــم
 (ت٣٣٥هــ) ، تحقيق أحمد مطلوب ، جامعة بغداد ، ١٣٨٧هــ/١٩٦٧م .

٦٧ البصائر النصيرية في علم المنطق ، عمر السامرئي (ت ٠٥٠هـ) ،
 المطبعة الأميرية ، بولاق ، مصر ، ط ١ ٣١٦هـ

٦٩ البلغة في تاريخ أئمة اللغـــة ، محمــد بــن يعقــوب الفيروز آبــادي
 (ت٧١٨هــ) ، تحقيق محمد المصري ، دمشق ، ١٣٧٢هــ .

• ٧- بيان المختصر شرح مختصر المنتهى ، أبو الثناء شمس الدين الأصفهايي (ت٤٩٨هـ) ، تحقيق محمد مظهر بقا ، طبعة جامعة أم القرى ، ١٩٨٦م .

٧١ ــ تاج التراجم في من صنف من الحنفية ، زيــن الديــن بــن قطلوبغــا (ت٩٧٩هــ) ، دار المأمون للتراث ، مطبوعات مركز جمعية الماجد للثقافـــة والتراث ، دبي ، ط١ ١٤١٢هــ / ١٩٩٢م .

٧٢ تاريخ الأدب العربي ، بروكلمان ، ترجمـــة النجـــار ، دار المعـــارف ،
 ( د . ت ) .

٧٣ ــ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، الذهبي (ت ٧٤٨ هـــ) ، تحقيق الدكتور عمر عبدالسلام تدمري ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنـــان ط1 ١١٤١هـــ / ١٩٩١م .

٤٧ـ تاريخ بغداد (مدينة السلام) ، الخطيب البغدادي (ت ٣٦٤هـ) ،
 دار الكتاب العربي ، بيروت ، (د. ت) .

٧٠ تاريخ الحكماء ، القفطي (ت ٢٤٦هـ) ، الناشر مكتبة المثنى ببغداد ومؤسسة الخانجي بمصر ، (د. ت).

٧٦ تاريخ الخلفاء ، جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ) ، دار المعرفة ، ط1 ٢١٦هـ ٧٧ ــ التاريخ الكبير ، البخاري (ت ٢٥٦هــ) ، طبع في المطبعة العثمانية ، طبع المطبعة العثمانية ، طبع المسلمة العثمانية ،

٧٨ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضائلها ، ابن عساكر (ت ٧١ه هـ) ،
 بعناية شكر الله بن نعمة الله قوجاني ، مؤسسة الرسالة ، ط١١ ٢٠٢ هـ .
 ٧٩ تأسيس النظر ، أبو ذيد الدبوسي (ت ٤٣٠هـ) ، طبعة دار الفكر ،
 دمشق ، ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م .

• ٨ ــ التبصرة في أصول الفقه ، أبو إسحاق الشيرازي ، تحقيق الدكتور محمــ د حسن هيتو ، دار الفكر ، دمشق ، • ١٤١هــ .

١٨ التبصرة في القراءات السبع ، أبو محمد مكي بن أبي طـــالب ، الــدار
 السلفية ، الكويت ، ط٢ ٢ ٠ ٢ ١هــ / ١٩٨٢م .

٨٧ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ، ابن حجر العسقلاني ( ت ٨٥٧هـ) ، تحقيق علي محمد البيجاوي ومحمد علي النجار ، المكتبة العلمية ، بيروت ، لبنان ، ١٩٦٤م .

٨٣ تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ، الزيلعي (ت ٨١٨هـ) ، المطبعـة الأميرية ببولاق ، ط ١٣١٣هـ .

٨٤ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ، ابـــن عساكر (ت ٧١٥هـ) ، عني بنشره القدســـي ، دار الكتــاب العــربي ، بيروت ، ١٣٩٢هـ.

٥٨ تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية ، قطب الدين الـــرازي
 (ت٧٦٦هـ) ، مطبعة مصطفى الحلبي ، ط٧ ١٩٤٨هـ .

٨٦ تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال ، الدكتور عياض ابن نامي السلمي ، ط١٥١هـ .

٨٧ التحصيل من المحصول ، سراج الدين محمود بن أبي بكـــر الأرمــوي (ت٢٨٦هـ) ، تحقيق الدكتور عبدالحميد علي أبو زنيد ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١ ٩٨٨م .

٨٨ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ، المباركفوري (ت١٣٥٣هــ) ، حققه صدقي العطار ، دار الفكر ، بيروت ، ط١ ١٤١٥هـ.

٨٩ تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحساجب ، ابن كشير (ت٤٧٧هـ) ، دراسة وتحقيق عبدالغني بن هميد الكبيسي ، دار حراء ، مكة المكرمة ، ط١ ٤٠٦هـ .

• 9 - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول ، أبو زكريا يحيى الرهويي (ت٣٧٧هـ) ، تحقيق الدكتور يوسف الأخضر القيم والدكتور عبدالهادي الشبيلي ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء الستراث ، الإمارات العربية المتحدة ، ط ١٤٢٢هـ .

٩١ - تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي ، أبو الفضل زيسن الدين عبدالرحيم العراقي (ت ٥٠٦هـ) ، تحقيق محمد ناصر العجمي ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ط١٩٨٩هـ / ١٩٨٩م .

٩٢ تغريج الفروع على الأصول ، الزنجاني (ت ٢٥٦هـ) ، تحقيق محمد أديب الصالح ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط٣ ١٤٢٠هـ .

97 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، جلال الديـــن الســيوطي (ت ٩٦ هــ) ، تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف ، دار الكتب الحديثة ، مصــر ط٢ ١٣٨٥هـ. .

ع ٩ - تذكرة الحفاظ ، الذهب (ت ٧٤٨هـ) ، دائرة المعارف العثمانيـة ، الهند ، حيدرآباد الدكن ، ط٢ ٣٣٣هـ .

9 - تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ، ابن جماعة (ت٧٣٣هـ) ، نشر السيد محمد هاشم الندوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، (د. ت).

97 — الترياق النافع بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع ، أبو بكر العلوي الحسيني ، مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيد آباد بالهند ، ط 1 171 هـ .

9٧ ـــ تشنيف المسامع بجمع الجوامع ، بدر الدين الزركشي (ت٩٤ هــــ) ، تحقيق الدكتور عبدالله ربيع والدكتور سيد عبدالعزيز ، مؤسسة قرطبة ، ط١ م ١٩٩٨م .

٩٨ التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية ، عبداللطيف الــــبرزنجي ، دار
 الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ٩٨٩م .

99 ــ التعريفات ، الشريف الجرجاني (ت ١٦٦هــ) ، تحقيـــق إبراهيــم الإبياري دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط٢ ١٤١٣هــ/ ١٩٩٢م .

• • • التعليق المغني على سنن الدارقطني ، أبو الطيب محمد شمــــس الحــق آبادي ، عالم الكتب ، بيروت ، (د. ت).

۱۰۲ التفسير الكبير ، الرازي (ت ٢٠٦هـ) ، قدم له خليل الميـــس ،
 دار الفكر ، دمشق ، ط۲ ١٥٢هـ .

1.7 التقريب ، النووي (ت ٢٧٦هـ) ، مع شرحه تدريب الراوي للسيوطي (ت ٩٦١هـ) ، تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٣٩٩هـ .

٤٠١ تقريب التهذيب ، ابن حجر (ت٢٥٨هـ) ، تحقيق وتعليق شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط٢٩ ٢٩هـ .

١٠٥ تقرير الشربيني على جمع الجوامع وشرحه وحواشيه ، عبدالرحمن بن عمد الشربيني (ت ١٣٢٦هـ) ، مطبوع مع حاشية البناني وشرح الجنلال المحلي ، طبعة دار الفكر ، بيروت ، ١٤١٥هـ .

١٠٦ التقرير والتحبير ، ابن أمير الحاج (ت ١٠٧ه ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط٢ ١٩٨٣م .

۱۰۷ ــ تقويم الأدلة ، أبو زيد الدبوسي ( ت ٤٣٦هــ ) ، حققـــه خليـــل الميس ، دار الفكر ، ( د . ت ) .

١٠٠٨ التلخيص في أصول الفقه ، الجويسني (ت ٤٧٨هـ) ، تحقيق الدكتور عبدالله النيبلي والدكتور شبير العمري ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ط١ ١٩٩٦م .

9 · 1 — تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، ابن حجر (ت٢٥٨هـ) ، تصحيح وتعليق السيد عبدالله هاشم يمايي ، ١٣٨٤هـ/١٩٦٤م ، المدينة النبوية .

• 1 1 - التمهيد في أصول الفق - 4 ، أبو الخطاب الكلوزاني الحنبلي (ت • 1 0هـ) ، تحقيق الدكتور بن علي إبراهيم والدكتور مفيد عمشة ، طبعة جامعة أم القرى ، ط 1 2 • 7 1هـ .

111 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، ابن عبدالـــبر الأندلســي (ت٣٤٤هــ) ، تحقيق مصطفى العلوي ومحمــــد البكــري ، طبعــة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية ، ط٢ ١٩٨٢م .

117 هذيب الأجوبة ، الحسن بن حامد الحنبلي ، تحقيق صبحي السامرائي، نشر عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية ، بسيروت ، ط١ نشر عالم ١٤٠٨هـ ١٩٨٨ م .

11۳ ـ هذيب الأسماء واللغات ، النووي (ت ٢٧٦هـــ) ، دار الكتـب العلمية ، بيروت ، (د. ت).

114 هـ تحقيق خليل مـامون الشيحا ، مكتبة دار السلام ، مصر ، ط 1 119هـ ، توزيـع المكتبـة المكية .

• 1 1 - تهذیب الفروق والقواعد السنیة في الأسرار الفقهیة ، محمد علي بنت حسین المالکي ، مطبوع مع کتاب الفروق للقرافي ، دار الکتب العلمیة ، بیروت ، ط 1 ۲ ۱۸ ۱ه.

11۷ هـ تهذیب المنطق والکلام ، سعد الدین التفتازاین (ت ۷۹۲هـ) ، مع شرحه للخبیصی ، مطبعة مصطفی الحلبی ، ۳۵۵هـ ۱۹۳۲م .

11. الله النظر إلى أصول الأثر ، طاهر أهمد الجزائسري (ت. ت) . (ت. المعرفة ، بيروت ، (د. ت) .

119 - توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ، محمد إسماعيل الصنعاني (ت114هـ) ، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ، دار إحياء الستراث العربي ، ط1 ٢٦٦ هـ.

• ١٢ - التوضيح في حل غوامض التنقيح ، صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود (ت٧٤٧هـ) ، ضبطه الشيخ زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ٢١٦هـ / ١٩٩٦م .

۱۲۱ تيسير التحريب شبرح كتباب التحريب ، أمير بهادي شهاه (ت ۱۲۷هـ) ، دار الفكر ، بيروت ، ( د . ت ) .

١٢٢ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ، الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط٧ آل الشيخ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط٧ آل الشيخ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط٧

177 — جامع بيان العلم وفضله ، ابن عبدالبر الأندلسي (ت ٢٦٣هـ) ، تحقيق أبي الأشبال الزهيري ، دار ابن الجنوزي ، الريساض ، طع 151هـ .

١٢٤ جامع البيان عـــن تــأويل آي القــرآن ، ابــن جريــر الطــبري
 (ت٠١٣هــ) ، دار الفكر ، بيروت ١٤٠٥هــ .

١٢٥ جامع التحصيل في أحكام المراسيل ، العلائي (ت ٧٦١هـ) ،
 تحقيق هدي عبدالجيد السلفي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط١ ٣٩٨هـ .

1 ٢٧ - الجامع في أصول الربا ، د نزيه هاد ، دار القلم ، دمشق ١ ١ ٢٧ م.

17۸ ـ الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي (ت 7٧١هـ)، دار الكتب العلمية ، بيروت 181هـ.

179 الجدل ، ابن عقيل الحنبلي (ت ١٣٥هـ) ، تحقيق الدكتور علي العميريني ، مكتبة التوبة ، الرياض ، ط1 ١٤١٨هـ .

• ١٣٠ جمع الجوامع ، تاج الدين عبدالوهاب السبكي (ت ٧٧١هـ) ، مع حاشية البناني في شرح المحلي ، دار الفكر ، بيروت ، ط١ ٥١٥هـ .

۱۳۱ جمهرة أنساب العرب ، ابن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦هـ) ، تحقيق وتعليق عبدالسلام محمد هارون ، دار المعارف ، مصر ، ط٥ ١٣٨٢هـ .

177 - الجوهر الثمين في سير الخلفاء والسلاطين ، ابن دقماق (ت٩٠٨هـ)، تحقيق محمد كمال الدين عز الدين ، عالم الكتب ، بيروت ١٤٠٥هـ.

174 - الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد ، ابن عبدالهـــادي (ت ٩٠٩هـ ) ، تحقيق الدكتور عبدالرحمن العثيمين ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ط١٤٠٧هـ .

170 ـ حاشية البنايي (ت 190 هـ ) على شرح الجلال المحلي على جمــع الجوامع ، دار الفكر ، بيروت 1990م .

177 — حاشية التفتازاني على شرح العضد ، مطبوع مع شرح العضد بتحقيق الدكتور شعبان إسماعيل ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ١٣٩٣هـ .

۱۳۷ – حاشية رد المحتار على الدر المحتار شرح تنوير الأبصار ، محمد أمين الشهير بابن عابدين (ت٢٥٢هـ) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر ١٣٨٦هـ.

177 حاشية الشيخ الباجوري (ت 177 هـ) على مـــــــــن الســــلم للأخضري (ت ٩١٨ هـــــ) ، مطبعة مصطفى البابي الحلــــبي وأولاده ، مصـــر ١٣٤٧هـــ .

1٣٩ ـ حاشية الشيخ الباجوري على مختصر السنوسي في المنطق ، مطبعة التقدم العلمية ، مصر ، ط1 ١٣٢١هـ .

• ٤٠ ا حاشية الصبان على شرح الملوي للسلم (ت ٢٠٦ هـ) ، مطبعـة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، (د. ت).

1 £ 1 ـ حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع (ت ١٢٥٠هـ)، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ٩٩٥م .

1 £ 1 — الحاصل شرح المحصول ، تاج الدين الأرمسوي ، تحقيق الدكتور عبدالسلام محمود أبو ناجي ، منشورات جامعة قار يونس ، ليبيا £ ٩٩٩م. ٢ ٤ — حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، السيوطي (ت ١ ٩٩هـ) ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، ط١ ٣٨٧ه.

٤٤ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، أبو نعيم الأصبهاني (ت ٢٣٠هـ) ، دار الكتاب العربي ، بروت لبنان ، ط٣
 ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م .

1 = الحور العين ، لأبي سعيد نشوان الحميري ، مطبعة السعادة ، القاهرة .
 1 ٣٦٧هـ.

1 £ ٦ — الدارس في تاريخ المدارس ، النعيمي الدمشقي ( ٩ ٢٧هـ ) ، تحقيق جعفر الحسني ، مكتبة الثقافة الدينية ، بيروت ، ( د . ت ) .

۱٤۷ درء تعارض العقل والنقل ، ابن تيمية ( ۲۸۷هـ ) ، دار الكتـــب العلمية ، بيروت ، ط۱ ۱۶۱۷هـ .

١٤٨هـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، ابن حجـ ( ٢٥٨هـ) ،
 تحقيق محمد سيد جاد الحق ، دار الكتب الحديثة ، مصر ، ط٢ ١٩٦٦م .

9 ٤ ٩ ـ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، ابن فرحون المالكي (ت ٧٩٩هـ ) ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط ١ ٣٢٩هـ .

• ١٥٠ ذيل تاريخ بغداد ، الذهبي (ت ٧٤٨هـ) ، دار الكتب العلميـة ، بيروت ، ط ١ ٥٠٤ هـ ، نشر دار الباز .

101 ــ الذيل على الروضتين ، أبو شامة المقدسي (ت 770هـــ) ، دار الجيل ، بيروت ، ط٢ ١٩٧٤م ، عني بنشره السيد عزت العطار الحسني . الجيل ، بيروت ، ط٢ ١٩٧٤م ، عني بنشره السيد عزت العطار الحسني . دار ١٥٢ ــ الذيل على طبقات الحنابلة ، ابن رجب الحنبلي ، ( ١٩٥٥هـــ) ، دار

107 ــ الرد على المنطقيين ، ابن تيمية (ت ٧٢٨هــ) ، ضبط وتحقيق الدكتور رفيق العجم ، دار الفكر اللبناني ، ط1 ٩٩٣م .

الكتب العلمية ، بيروت ، ط١٤١٤هـ.

١٥٤ الرسالة ، محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ) ، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر ، مكتبة دار التراث ، مصر ، ط٢ ٩٧٩ م .

١٥٥ الرسالة التدمرية ، ابن تيمية ( ٧٢٨هـ ) ، تحقيق محمد بن عـــودة السعوي ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط٣ ٤١٤ هــ .

107 رفع الحاجب عن مختصر ابـــن الحــاجب ، داج الديــن الســبكي (٧٧١هــ) ، تحقيق علي معوض وعادل عبدالموجود ، عالم الكتب ، بـيووت، ط ١٤١٩هــ .

10۷ روضات الجنات في أحــوال العلمـاء والسـادات ، الخوانسـاري (ت١٣١٣هـ) ، صححه وفهرسه السيد محمد علي وسعى في طبعه الحــاج سيد سعيد الطباطبائي ، ط٢ ١٣٤٧هـ .

١٥٨ الروضتين في أخبار الدولتين " النورية والصلاحيـــة " ، أبــو شــامة المقدسي ( ت ٦٦٥هــ ) ، دار الجيل ، بيروت ، ( د . ت ) .

901 ــ روضة الطالبين ، النووي (ت 377 هــ) ، المكتــب الإســـلامي ، بيروت ، 1883 هــ .

• 17- روضة الناظر وجنة المناظر ، ابن قدامة المقدسي (ت ٢٠٠هـ) ، تحقيق الدكتور عبدالكريم النملة ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط١ ٢٠هـ .

171 - زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول ، الإسنوي (ت٧٧٧هـ) ، تحقيق محمد سنان الجلالي ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، ط١ ٩٩٣م .

177 ـ سلاسل الذهب ، بدر الدين الزركشي (ت ١٩٤هـــ) ، تحقيق الدكتور محمد المختار الشنقيطي ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ط٢ الدكتور محمد المختار الشنقيطي .

170 سنن الدارقطني ، علي بن عمر الدارقطني (ت ٣٨٥هــــ) ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤١٤هـ .

177 ـ سنن الدارمي ، أبو محمد عبدالله الدارميي (ت ٥٥٥ هـ) ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤١٤هـ .

١٦٧ السنن الكبرى ، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت ٤٥٨ هـ ) ،
 دار الفكر ، بيروت ، ( د . ت ) .

١٦٨ سنن النسائي (ت ٣٠٣هـ) بشرح السيوطي وحاشية السندي
 (ت ١٦٨ هـ) ، دار الفكر ، بيروت ، ط٢ ١٤١٥هـ .

179 سير أعلام النبلاء ، الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط ١٤١٣ هـ .

• ۱۷ ـ السيرة النبوية ، ابن هشام (ت ۱۱۸هـ) ، حققه مصطفى السقا وآخرون ، دار التراث العربي ، بيروت ، ط1 و1 ٤١٥هـ .

1 ٧١ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، محمد بن محمد خلوف ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٣٤٩هـ .

۱۷۲ شذرات الذهب في أخبار مـــن ذهــب ، ابــن العمــاد الحنبلــي (تـ ۱۷۹ هــ ) ، دار الفكر ، بيروت ، ( د . ت ) .

۱۷۳ ـ شرح الأخضري على سلمه (ت ٩١٨هـ)، مطبعة مصطفى البلبي الحلبي وأولاده، مصر، ١٣٦٧هـ.

3 1 ٧ - شرح الأصول الخمسة ، القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت 1 2 هـ) ، تعليق أحمد بن الحسين بن أبي هاشم والدكتور عبد الكريم عثمان ، الناشر مكتبة وهبة ، مصر ، ١٣٨٤هـ .

0 1 ٧ ـ شرح البدخشي والإسنوي على منهاج الأصــول للبيضــاوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ( د . ت ) .

177 ـ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ، شهاب الدين القرافي (ت 378هـ) ، دار الفكر ، بيروت ، ط٢ ٤١٤هـ .

۱۷۷ ــ شرح جلال الدين المحلمي على جمع الجوامع (ت ٨٦٤هـــــ)، دار الفكر، بيروت، ط ١٤١٨هـــ.

١٧٨ سرح الزرقاني على موطأ مالك ، محمد الزرقاني ، مطبعة الاستقامة بالقاهرة ، نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر ، ١٣٧٩هـ .

1٧٩ ـ شرح السلم في المنطق ، عبدالرحيم فرج الجندي ، دار القومية العربية للطباعة ، مصر ، (د. ت).

• ١٨٠ ــ شرح السنة ، أبو محمد الحسين البغوي (ت ١٦٥هــــ) ، تحقيــق وتعليق وتخريج شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش ، المكتب الإســـلامي ، بيروت ، ط١ • ١٣٩٠هـــ/١٩٧١م .

1.۸۱ ــ شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب ، تحقيـــق الدكتــور شعبان إسماعيل ، المكتبة الأزهرية ، ٣٩٣هــ .

1۸۳ شرح العمد ، أبو الحسين البصري (ت ٤٣٦هـ) ، تحقيق الدكتور عبدالحميد أبو زنيد ، مكتبـة العلـوم والحكـم ، المدينـة النبويـة ، ط١ عبدالحميد أبو زنيد ، مكتبـة العلـوم والحكـم .

118 ـ شرح الكوكب المنير ، ابن النجار الحنبلي (ت ٩٧٢هـ) ، تحقيـق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد ، مكتبــة العبيكـان ، الريـاض ١٤١٤هـ / ١٩٩٣م .

١٨٥ شرح اللمع في أصول الفقه ، أبو إسحاق الشيرازي (٣٦٧٤هـ) ،
 تحقيق عبدالمجيد تركي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط١٩٨٨م .

۱۸٦ شرح مختصر الروضة ، الطوفي (ت ١٦٦هـ) ، تحقيق الدكتـــور التركى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط ١٤٠٩هـ .

1 ١٨٧ ــ شرح المعالم في أصول الفقه ، ابن التلمسايي (ت ٢٤٤هـ) ، تحقيق علي معسوض وعسادل عبدالموجسود ، عسالم الكتسب ، بسيروت ، ط١ علي ١٤١٩هـ .

- ۱۸۹ الصحاح الجوهري إسماعيل بن هماد (ت ٠٠٠هـ)، تحقيق أهـد عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت ط١ ٩٧٩م.
- 1 9 صحيح البخاري ، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخداري (ت٢٥٦هـ) ، تحقيق هشام البخاري ومحمد علي القطب ، مكتبة العبيكلن ، الرياض ، ط١ ١٤١٧هـ .
- 191 صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج القشيري (ت ٢٦١هـ) ، بإشراف علي عبدالحميد أبو الخير ، دار الخير ، بيروت ، ط ١٤١٤هـ .
- 197 صفة الفتوى والمفسيق والمستفتى ، أحمد بن حمدان الحرايي (ت 197هـ) ، تخريج وتعليق الألباني ، المكتب الإسلامي ، دمشــــق ، ط٢ ١٣٩٤هـ .
- 19۳ ــ الضعفاء الصغير ، البخاري (ت ٢٥٦هــ) ، تحقيق محمود إبراهيم زايد ، دار الوعي بحلب ، (د. ت).
- ١٩٤ صعيف الجامع الصغير وزياداته ، محمد نصر الدين الألباني
   (ت ٤٢١هـ) ، المكتب الإسلامي ، دمشق ، ط۲ ٩٩٩هـ/١٩٩٩م .
- ١٩٥ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، السخاوي ( ت ٩٠٢ هـ ) ،
   دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، ط١ ٢١٢ هـ .
- 197 ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ، عبدالرهـــن حسـن حبنكة الميداني ، دار القلم ، دمشق ، ط٤ ٤١٤هــ/ ١٩٩٣م .
- 19۷ طبقات الحنابلة ، ابن أبي يعلى (ت٢٦٥هـ) ، تصحيح محمد حلمد الفقي ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، ١٣٧١هـ/١٩٥٩م .
- 19۸ ــ طبقات الشافعية ، جمال الدين الإسنوي (ت ٧٧٧هــــ) ، تحقيق الدكتور عبدالله الجبوري ، طبعة رئاسة ديوان الأوقاف بالجمهورية العراقية ، ط1 ١٩٧٠م

- 199 طبقات الشافعية ، ابن قاضي شهبة (ت ٥٥١هـ) ، تصحيح وتعليق الحافظ عبدالعليم خان ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ، الهند ، ط ١٩٧٩ م .
- • ٧٠ طبقات الشافعية الكبرى ، تاج الدين السبكي (ت ٧٧١هــــ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ٤٢٠هــ .
- ١٠٠ طبقات الفقهاء ، أبو إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦هـ) ، تحقيـــق
   الدكتور إحسان عباس ، دار الرائد العربي ، بيروت ، ١٩٧٠م .
- ٢٠٢ العبر في خبر من غبر ، الذهبي ( ت ٧٤٨هـــــــ ) ، ضبيط محمد
   زغلول ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ( د . ت ) .
- ٣٠٠٣ العدة في أصول الفقه ، القاضي أبي يعلى (ت ٤٥٨هـ) ، تحقيق الدكتور أحمد بن على سير المبارك ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١ الدكتور أحمد بن على سير المبارك ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١ الدكتور أحمد بن على سير المبارك ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١
- ٤٠٠٠ العلل الواردة في الأحاديث النبوية ، الدارقطني ( ت ٣٨٥هـ) ،
   تحقيق وتخريج الدكتور محفوظ الرحمن زين الله السلفي ، دار طيبة ، الرياض ،
   ط١ ٥٠٠١هـ/٩٨٥م .
- ٢٠٥ علل الحديث ، ابن أبي حاتم الرازي (ت ٣٢٧هـ) ، دار المعرفة ،
   بيروت ، ط١ ٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م .
- ٢٠٦ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، ابن أبي أصيبعة (ت ٦٦٨هـ) ،
   ضبط محمد باسل السود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١٩٩١٩هـ .
- ٧٠٧ عاية المرام في علم الكلام ، سيف الدين الآمدي (ت ٦٣١هـ) ، تحقيق الدكتور حسن محمود عبداللطيف ، طبعة المجلسس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ، مصر ، ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م .

٩٠٧ الغيث الهـــامع شــرح جمــع الجوامــع ، ولي الديــن العراقــي
 (ت٨٢٦هــ) ، تحقيق مكتبة قرطبة ، الناشر دار الفاروق الحديثة ومؤسســة
 قرطبة للطبع والنشر ، ط١ ١٤٢٠هــ .

١٠ الفائق في أصول الفقه ، صفي الدين الهندي (ت ١٥٥هـ) ، تحقيق الدكتور علي عبدالعزيــــــز العمــــيريني ، دار الاتحـــاد الأخـــوي ، مصـــر ، ١٤١٥هــ/١٩٩٥م .

۱۱۷ ـ فتاوى ومسائل ابن الصلاح ، ابن الصلاح (ت ۲۶۲هـ) ، تحقيق الدكتور عبدالمعطي قلعجي ، دار المعرفة ، لبنان ، ط۱ ۲۰۶هـ ، توزيـع مكتبة المعارف بالرياض .

۲۱۲ فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابن حجر العسقلايي (ت۲۰۸ه) ، دار الفكر ، بيروت ، ط۱ ۲۰۰۱ه.

۲۱۳ ـ فتح القدير ، ابن الهمام الحنفي (ت ۷٦۱هـ) ، مطبعة مصطفيى

٢١٤ الفتح المبين في طبقات الأصوليين ، الشيخ عبدالله مصطفى المراغي ،
 الناشر محمد أمين دمج وشركاه ، بيروت ، ط١ ٩٧٤م .

۲۱۵ الفرق بین الفرق ، عبدالقاهر البغدادي ( ت ۲۲۶هـ ) ، تحقیــــق
 محمد محي الدین عبدالحمید ، دار المعرفة ، بیروت ، ( د . ت ) .

٢١٦ فرق وطبقات المعتزلة ، القاضي عبدالجبار ( ت ١٥٤هـ ) ، تحقيق الدكتور علي سامي النشار وعصام محمد علي ، دار المطبوعات الجامعية بالأسكندرية ، ١٩٧٧م .

٢١٧ الفروع ، ابن مفلح المقدسي (ت ٧٦٣هـ) ، طبعة دار الكتـــب الحديثة ، مصر ١٣٧٩هـ / ١٩٦٠م .

١٨ ٢ ١ الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق ، القرافي ( ت ١٨٤هـــ) ،
 ضبطه وصححه خليل المنصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنــان ، ط١
 ١٨ ١٤ ١٨...

٢١٩ الفصل في الملل والأهواء والنحل ، ابن حـــزم ( ت ٤٥٦هـــ) ،
 تحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصر والدكتور عبدالرحمن عميرة ، دار الجيـــل ،
 بيروت ، ٤٠٥هــ / ١٩٨٥م .

• ٢٢٠ فضائح الباطنية ، الغزالي (ت ٥٠٥هـ) ، تحقيق وتقديم الدكتـور عبدالرحمن بدوي ، دار الكتب الثقافية ، الكويت ، (د.ت) .

٢٢١ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ، أبو القاسم البلخي والقاضي عبدالجبار والحاكم الجشمي ، تحقيق فؤاد سيد ، الدار التونسية للنشر ، تونس 1٣٩٣هـ .

۲۲۲ فقه إمـــام الحرمــين ، الديــب ، دار الوفــاء ، المنصــورة ، ط۲ ۲ مــ .

۲۲۳ الفقیه و المتفقه ، الخطیب البغدادي (ت ۲۳۳هـ) ، دار الکتـب
 العلمیة ، بیروت ، ۲۰۰۰هـ / ۱۹۸۰م .

٢٢٤ الفكر الأصولي ، دراسة تحليلية نقدية ، عبدالوهاب أبو سليمان ، دار الشروق ، جدة ٤٠٤ هـــ/١٩٨٤ م .

۲۲۰ الفهرست ، ابن النديم (ت ۳۸۰هـ) ، مطبعة مكتبـة خيـاط ، بيروت ، (د.ت).

٢٢٦ الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، محمد اللكنوي ( ١٣٠٤هـ) ، تحقيق الدكتور عبدالفتاح الحلو ، مطابع الأهرام ١٩٧٠م .

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، محمد بن على الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ) ، تحقيق عبدالرحمن يحيى اليماني ، أشرف على تصحيحه عبدالوهاب عبداللطيف ، مطبعة السنة المحمدية ، مصر ١٣٨٠هـ/١٩٦٠م .

۲۲۸ فوات الوفيات ، محمد شاكر الكتبي (ت ۲۲۶هـ) ، تحقيق وتعليق إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، (د. ت).

٢٢٩ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ، عبدالعلي بن محمد الأنصلوي
 ( ت ١٢٢٥هـ ) ، مطبوع مع المستصفى للغزالي ، ضبط وتصحيح إبراهيم
 رمضان ، دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بيروت ، ( د . ت ) .

• ٢٣٠ فيض القدير شرح الجامع الصغير ، المنساوي (ت ١٠٣١هـ) ، مطبعة مصطفى محمد البابي ، القاهرة ١٣٥٦هـ / ١٩٣٨م .

٢٣١ الفيلسوف الآمدي ، الدكتور عبدالأمير الأعسم ، دار المناهل ، بيروت ، ط١ ٤٠٧ ه.

٢٣٢ ـ القاموس المحيط ، مجد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت ٨١٨هـ) ، ضبط وتوثيق يوسف الشيخ محمد البقاعي ، دار الفكر ، بيروت ١٤٢٠هـ . ٢٣٣ ـ قواطع الأدلة في الأصول ، أبو المظفر السمعاني (ت ٤٨٩هـ) ، تحقيق الدكتور علي عباس الحكمي والدكتور عبدالله حافظ الحكمي ، مكتبة التوبة ، الرياض ، ط ١٤١٩هـ/١٩٩٨م .

٢٣٤ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، للعز بن عبدالسلام (ت٠٠٦ه) ، دار الريان ، بيروت ، لبنان ، ط٢ ١٤١٩هـ / ١٩٩٨ م . ٢٣٥ القواعد والفوائد الأصولية ، ابن اللحام الحنبلي (ت ١٠٨هـ) ، حققه عبدالكريم الفضلي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط١٤١٨هـ .

٢٣٦ قواعد المنهج السلفي ، مصطفى حلمي ، دار الدعوة ، الإسكندرية ، ط٢ ٥٠٥ هـ / ١٩٨٤ م .

٣٧٧ قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ، محمد بن أحمد بـن جزي المالكي ، دار العلم للملايين ، بيروت ١٩٧٤م .

٢٣٨ القياس ، محمد سلامة ، الناشر مكتبة الأنجلو المصرية ، ط٢ ١ ١٩٩٣ م .

٣٩٧ ــ القياس الشرعي ، أبو الحسين البصري (ت ٤٣٦هــ) ، مطبوع مع المعتمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، (د. ت).

• ٢٤ - الكاشف عن المحصول في علم الأصول ، ابن عبد العجلي (ت٣٥ - ١٥ ميل معوض وعادل عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١٤١٩ه.

الكاشف في فصول العلـــل والدلائــل ، فخــر الديــن الــرازي (ت٢٠٦هــ) ، تحقيق أهـــد حجـازي الســقا ، دار الجيــل ، بــيروت (ت٢٠١هــ) ، تحقيق أهــد حجـازي الســقا ، دار الجيــل ، بــيروت (٢١٣هــ/١٩٩٢م .

٢٤٢ ـ الكافية في الجدل ، الجويني (ت ٤٧٨هـ) ، تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود ، مكتبة الكليات الأزهرية ١٣٩٣هـ .

٢٤٣ ـ الكامل في ضعفاء الرجال ، ابـــن عـــدي (ت ٣٦٥هــــ) ، دار الفكر ، بيروت ، ط ١٤٠٤ هـــ / ١٩٨٤م .

3 × ٧ - كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة ، الحافظ نور الدين الهيثمي (ت ٧٠٨هـ) ، تحقيق الشيخ حبيب الرهمان الأعظمي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط ١ ٩٧٩م .

 ٢٤٦ كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، إسماعيل بن محمد العجلوبي (ت ١٦٢ هـ) ، أشرف على طبعه أحمد القلاش ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ط٤ ٥٠١ هـ .

٧٤٧ حشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، حاجي خليفة ، مكتبـــة المثنى بغداد ، دار الفكر ، بيروت ، ط٢ ٢ . ٢ هــ .

٧٤٨ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ، الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسين الحصني ، من علماء القرن التاسع ، دار إحياء الكتب العربية ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، (د. ت).

• ٢٥٠ لباب الإشارات والتنبيهات ، الفخر الـــرازي (ت ٢٠٦هـــ) ، تحقيق الدكتور أيتمد حجازي السقا ، مكتبة الكليات الأزهرية ، (د. ت) .

٢٥٢ لسان الميزان ، ابن حجر العسقلايي (ت ٢٥٨هـ) ، دار الفكر ، ط ٢٠٧هـ .

٢٥٣ ـ اللمع في أصول الفقه ، أبو إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦هـــ) ، مطبعة مصطفى الحلبي ، ط٣ ١٣٧٧هـ / ١٩٧٥م .

307 مباحث العلة عند الأصوليين ، عبدالحكيم السعدي ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ط1 1 1 1 1 هـ / ١٩٨٦ م .

 ٢٥٦ المبدع في شرح المقنصع ، برهان الدين إبراهيم بن مفلح (ت٤٨٨هـ) ، طبعة المكتب الإسلامي ، بيروت ، • • ٤١هـ

٧٥٧ المبسوط ، شمس الأئمة السرخسي (ت ٩٠٠هـ) ، دارالمعرفـة ، بيروت ، ط٢ ١٣٩٩هـ .

٢٥٨ المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين ، سيف الدين الآمدي ( ٢٣١هـ ) ، تحقيق الدكتور حسن الشافعي ، المجلـس الأعلــ للشــئون الإسلامية ، القاهرة ، ط ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م .

٢٥٩ جمع الزوائد ومنبع الفوائد ، نور الدين الهيثمي ( ت ١٠٧هـــ) ،
 تحقيق وتعليق عبدالله محمد الدرويش ، دار الفكر ، بيروت ، ط١
 ١٤١٤هـ .

• ٢٦٠ المجمل ، ابن فارس اللغوي (ت ٣٩٥هـ) ، تحقيق زهير عبدالمحسن سلطان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط ١٤٠٤هـ.

۲۲۱ المجموع شرح المهذب ، النووي (ت ۲۷۲هـ) ، الناشر زكريـــا علي يوسف ، مطبعة العاصمة ، القاهرة ، (د. ت).

٣٦٦ - محاسن التأويل (تفسير القاسمي) ، جمال الدين القاسمي ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ، مطبعة عيسى الحلبي ، ط١ ١٣٧٦هـ / ١٩٥٧م .

٢٦٤ المحصول في علم الأصول ، فخر الدين الرازي (ت ٢٠٦هـــ) ،
 تحقيق الدكتور طه جــابر العلــوايي ، مؤسســة الرســالة ، بــيروت ، ط٣
 ١٤١٨هــ .

٥٢٦ المحلى بالآثار ، ابن حزم الأندلسي ، تحقيق عبدالغفار البنـــدار ، دار الفكر ، بيروت ، ط ١٤٢١هـ .

٧٦٧ مختصر المنتهى ، ابن الحاجب (ت ٢٤٦هـ) ومعه شرح العضد ، وحواشي السعد والجرجاني ، تحقيق الدكتور شعبان إسماعيل ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ١٣٩٣هـ .

٢٦٨ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، ابـــن بــدران الدمشــقي (ت١٨٨ اهــ) ، صححه وعلق عليه الدكتور عبدالله الـــتركي ، مؤسســة الرسالة ، بيروت ، ط٢ ١ . ١ ١ هــ / ١٩٨١م .

٣٦٦ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ، الشنقيطي (ت ١٣٩٣هـ) ، تحقيق وتعليق أبي حفص سامي العربي ، دار اليقين ١٤٢٠هـ .

• ۲۷ ــ مرآة الجنان وعبرة اليقطان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمـــان ، اليافعي (ت ٧٦٨هـ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ٧٦٨هـ . ٢٧١ ــ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ، سبط ابن الجوزي (ت٥٤٥هـــ) ، مملس دائرة المعارف العثمانية ، حيدرأباد الدكني ، ط١ ١٣٣٩هـ .

٢٧٢ مرشد الأنام ، أحمد الحسيني ، دار الكلمة ، مصر ، ط١ عمد الحسيني ، دار الكلمة ، مصر ، ط١ عمد الحسيني ، دار الكلمة ، مصر ، ط١

۲۷۳ المرشد السليم في المنطق الحديث والقـــديم ، الدكتــور عــوض الله
 حجازي ، دار الطباعة المحمدية بالأزهر ، ط۱ ۲۰۱ هــ .

۲۷۲ المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ، للدكتــور محمــد العروسي ، دار حافظ جدة ، ط۱ ، ۱۰ ۱ هــ .

۲۷۵ المستدرك على الصحيحين ، الحافظ أبي عبدالله الحاكم النيسلبوري ،
 دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ( د . ت ) .

٢٧٦ المستصفى من علم الأصول ، حجة الإسلام الغزالي ( ٥٠٥هـــ) ،
 ضبط وتعليق إبراهيم محمد رمضان ، دار الأرقم ، بيروت .

۲۷۷ مسلم الثبوت ، البهاري ، مطبوع مع شـــرحه فواتــح الرهــوت والمستصفى ، دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بيروت ، (د. ت).

٢٧٨ مسند الإمام أحمد ، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١هـ) ،
 تحقيق أبو المعاطي النـــوري و آخــرون ، عــالم الكتــب ، بــيروت ، ط ١
 ١٩٤١هـ .

۲۷۹ مسند الإمام الشافعي ، محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ) ،
 دار الكتب العلمية ، بيروت ، (د. ت) .

• ٢٨ - المسودة في أصول الفقه ، آل تيمية ، تتابع على تصنيفه ثلاثة من أئمة آل تيمية ، مجد الدين أبو البركات عبدالسلام بن عبدالله (ت٢٥٦هـ) ، وشهاب الدين أبو المحاسن عبدالحليم بن عبدالسلام (ت ٢٨٢هـ) ، وشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم (ت ٧٢٨هـ) ، تقديم محمد محي الدين عبدالحميد ، مطبعة المدين ، مصر ، (د.ت) .

۱۸۱ مصادر التشريع ، عبدالوهاب الخيلاف ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط۲ ۱۹۹۲م .

٢٨٢ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة ، البوصيري أحمد بن أبي بكــــر (ت ١٤٨هــ) ، تحقيق محمد المنتقي الكشناوي ، دار العربية ، بــيروت ، ط٢ (٣٠٤ هـــ) ١٩٨٣ م .

۲۸۳ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، العلامة أهـــد بــن محمد الفيومي (ت ۷۷۰هــ) ، دار الكتب العلمية ، ط۱ ۱۹۸۰م .

۲۸۶ مصنف ابسن أبي شيبة (ت ۲۳۵هـ)، ضبطه وصححه محمد عبدالسلام شاهين، دار الكتب العلمية، بسيروت، ط۱ محمد عبدالسلام .

٢٨٥ المصنف ، عبدالرزاق بن همام الصنعاني ( ت ٢١١هـــــــ) ، تحقيــق
 حبيب الرحمن الأعظمي ، منشــــورات المجلــس العلمـــي ، بـــيروت ، ط١
 ٢٩٢هـــ .

٢٨٦ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ، ابن حجر (ت ٢٥٨هـ) ،
 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، دار الأوقاف والشئون الإسلامية ، الكويـت ،
 ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م.

٢٨٧ المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ، بدر الدين الزركشي (ت٤٩٧هـ) ، تحقيق حمسدي السلفي ، دار الأرقـم ، الكويـت ، ط١ ١٩٨٤م .

٢٨٨ ــ المعتمد في أصول الفقه ، أبو الحسين البصري ( ٣٦٦هــ ) ، قدم لــ الشيخ خليل الميس ، دار الكتب العلمية ، ( د . ت ) .

۲۸۹ معجم البلدان ، ياقوت الحموي ( ت ۲۲٦هــــــ ) ، دار صادر ،
 بيروت ، ( د . ت ) .

• ٢٩ - معجم الشيوخ المعجم الكبير ، الذهبي ، تحقيق محمد الحبيب هيلة ، مكتبة الصديق السعودية ، الطائف ، ط ١ ١ ٤٠٨ هـ / ١٩٨٨م .

٢٩١ ــ المعجم الكبير ، الطبراني (ت ٣٦٠هـ) ، تحقيق حمدي عبدالجيـــد السلفي ، نشر مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ط٢ ١٩٨٧م .

۲۹۲ معجم لغة الفقهاء ، وضعع محمد رواس وحامد صادق ، دار النفائس ، بيروت ، ط۱ ۵۰۵ هـ / ۱۹۸۵ م .

- ۲۹۳ معجم مقاییس اللغة ، ابن فـــارس ، دار الفكــر ، بــیروت ، ط۱ معجم مقاییس اللغة ، ابن فـــارس ، دار الفكــر ، بــیروت ، ط۱ معجم مقاییس اللغة ، ابن فـــارس ، دار الفكــر ، بــیروت ، ط۱
- ۲۹۲ معجم مصطلحات أصول الفقه ، الدكتور قطب مصطفى سلنو ، دار
   الفكر ، سوريا ، دمشق ، ط۱ ۲۰۱ه .
- ۲۹۵ معجم المؤلفين ، عمر رضا كحالة ، مكتبة المثنى ببغداد ، دار إحياء
   التراث العربي للطباعة والنشر ، بيروت ، ( د . ت ) .
- ٢٩٦ المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، دار المعــــارف ، مصـــر ، ط٢ ١٣٩٢هـــ/١٩٧٢م .
- ٢٩٧ معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول ، الجزري (ت ١١٧هـ) ، حققه الدكتور شعبان محمد إسماعيل ، ط١ (٣١٤هـ) ١٤١٣ م.
- 9 9 7 معيد النعم ومبيد النقم ،ابن السبكي (ت ٧٧١هـ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط٢ ١٩٨٤م .
- ١٠٠٠ المغني في أبواب التوحيد والعدل ، القاضي عبدالجبار المعتزلي
   (ت٥٠١٤هـ) ، تحقيق الدكتور محمد الخضري ، مطبعة عيسي الحلبي ، القاهرة ، ١٣٨٥هـ/١٩٦٥م .
- ۲ ٣ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، ابن هشام ، طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه .

- ٣٠٣\_ مغني المحتاج ، الشيخ محمد الشـــربيني (ت ٩٧٧هــــ) ، مكتبـــة ومطبعة مصطفى الحلبي ، ١٣٧٧هـــ / ١٩٥٨م .
- خ ۳۰۰ مفتاح السعادة ومصباح السيادة لموضوعات العلوم ، أهمد بن مصطفى الشهير بطاش كبري زاده (  $\mathbf{r}$  ۹۶۸ه مراجعة وتحقيق كمامل كامل بكري وعبدالوهاب أبو النور ، طبعة دار الكتب الحديثة بالقهاهرة ، (  $\mathbf{r}$  .  $\mathbf{r}$  ) .
- ٥٠٠٠ مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول ، عبدالله بـــن محمــد المالكي الشريف التلمساني (ت ٧٧١هــ) ، تحقيق أحمد عز الدين عبــدالله ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط ١٩٨٨م .
- ٣٠٦ مقارنة بين الغزالي وابن تيمية ، الدكتور محمد رشدد سالم ، دار السلفية ، الكويت ، ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م .
- ٣٠٧ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، السخاوي (ت ٢٠٩هـ) ، صححه وعلق على حواشيه عبدالله بن محمد الصديق ، مكتبة الخانجي ، مكتبة المثنى ببغداد ، ١٣٧٥هـ/١٩٥٦م .
- ٣٠٨ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، أبو الحسن الأشعري (ت ٣٠٨هـ) ، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط ١٣٨٩هـ .
- ٩٠٣ مقدمة ابن خلدون (ت ٨٠٨هـ)، تصحيح وفهرست أبي عبدالله سعيد المندوه، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، ط١ ٤٠٤هـ ١٤٠٤هـ ١٤٠٤م.
- ٣١٠ مقدمة ابن الصلاح ، ابن الصلاح (ت ٢٤٢هـ) ، دار الكتـب العلمية ، بيروت ، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨ م .

١ ٣١٠ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد ، ابن مفلح (ت ٨٨٤هـــ) ،
 دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط٢ ٩٩٣م .

٣١٢ـــ الملل والنحل ، الشهرستاني ( ٤٨هـــ ) ، طبعة الحلبي ، القـــاهرة ، ١٣٨١هـــ/١٩٦١م .

٣١٣ مناقب الإمام الشافعي ، فخر الدين الرازي (ت ٣٠٦هـ) ، تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا ، مكتبة الكليـات الأزهريـة ، مصـر ، ط١ الدكتور أحمد حجازي السقا ، مكتبة الكليـات الأزهريـة ، مصـر ، ط١ ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م .

٤١٣ المناهج الأصولية ، محمد فتحي الدريني ، مؤسسة الرسالة ، بــيروت ،
 ط٣ ١٤١٨هــ .

٣١٥ مناهج العقول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول ، البدخشي
 ( ١٦٨٨هـ ) ، مطبعة محمد على صبيح ، القاهرة ، ١٣٨٦هـ .

٣١٦ – منتهى السول في علم الأصول ، سيف الدين الآمدي (ت ٦٣١هـ) ، مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده ، مصر ، (د. ت) ٣١٧ – المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ، ابن الجوزي ، تحقيق ودراسة محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا ، ومراجعة نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط٢١١١هـ .

٣١٨ ـــ المنخول من تعليقات الأصول ، الغزالي (ت ٥٠٥هـــــ) ، تحقيــق الدكتور محمد حسن هيتو ، دار الفكر ، بيروت ، ط٢ ١٩٨٠م .

٣١٩ المنطق ، محمد رضا المظفر ، دار التعارف للمطبوعــــات ، مصــر ،
 ١٤١٤هــ .

• ٣٢ - المنطق الواضح ، الدكتور طه عبدالجيد والدكتـــور يوســف علــي يوسف ، مطابع مدكور ، القاهرة ، ١٩٥٥ م .

٣٢١ منهاج السنة النبوية ، ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) ، تحقيق الدكتـور محمد رشاد سالم ، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الريـاض ، ط١ ٢٠٦هـ / ١٩٨٦ م .

٣٢٢ المنهاج في ترتيب الحجاج ، الباجي المالكي (ت ٤٧٤هـ) ، تحقيـق عبدالمجيد تركي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٩٧٨ م .

٣٢٣ منهاج الوصول إلى علم الأصول ، القاضي ناصر الدين البيضاوي (ت ٢٥٨هـ) ، مطبوع مع نهاية السول ، تحقيق الشيخ شعبان إسماعيل ، دار ابن حزم ، ط ١٤٢٠هـ .

٣٢٤ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد ، العليمي ( ٩٢٨ هـ) ،
 تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ، مراجعة عادل نويهض ، عالم الكتب ،
 بيروت ، ط١ ١٤١٣هـ .

٣٢٥ المهذب في فقه الشافعي ، الشيرازي (ت ٤٧٦هـ) ، طبع مطبعـة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط٢ ١٣٧٩هـ / ١٩٥٩م .

٣٢٦ الموافقات في أصول الأحكام ، أبـــو إســحاق إبراهيــم الشـــاطبي (ت • ٧٩هـــ) ، تعليق الشيخ عبدالله دراز ، دار المعرفة ، بيروت .

٣٢٧ موافقة الخبر الخبر في تخريب أحساديث المختصر ، ابن حجر (ت٢٥٨هـ) ، تحقيق حمدي السلفي وصبحي السامرائي ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط٢ ١٤١٤هـ/١٩٩٣م .

٣٢٨ المواقف في علم الكلام ، عضد الدين الإيجي (ت ٧٥٦هـــ) ، دار عالم الكتب ، بيروت .

٣٢٩ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ، إشــراف وتعليــق الدكتور مانع بن حماد الجهني (ت ١٤٢٣هــ) ، دار الندوة العالمية العالميــة للشباب الإسلامي للطباعة والنشر ، ط٢ ١٤١٨هــ .

• ٣٣٠ الموطأ ، الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) ، حقق أصوله خليـــل مأمون شيحا ، دار المعرفة ، بيروت ، ط٢ • ٢٤هـ.

٣٣١ ميزان الأصــول في نتـائج العقـول ، أبـو بكـر السـمرقندي (ت ٥٣٩هـ) ، تحقيق الدكتور محمد زكــي عبدالـبر ، دار الـتراث ، القاهرة ، ط٢ ١٤١٨هـ.

٣٣٢ ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، الذهبي (ت ٧٤٨هـ) ، دار الفكر ، بيروت ، ط١٤٢٠هـ .

٣٣٣ ـ نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول ، الشيخ عيسي منون ، مطبعة التضامن الأخوي ، ط1 ١٣٤٥هـ .

٣٣٤ النبوات ، ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط٢ ٥٠٤ هـ /١٩٨٥ م .

٣٣٥ نثر الورود على مراقي السعود ، شرح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت٣٩٣ه م) ، تحقيق وإكمال الدكتور محمد ولد سيدي الشنقيطي ، دار المنارة ، جدة ، ط١ ١٤١٥ه م .

٣٣٦ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقساهرة ، يوسف بن تغسرى بسردى (ت٤٧٨هـ) ، دار الكتسب المصريسة ، القساهرة ، ط١ ١٣٧٥هـ/١٩٥٦ م .

۳۳۷ نزهة الخاطر العاطر ، عبدالقادر بدران (ت ۱۳٤٦هـ) ، طبع في دار ابن حزم ، مكتبة الهدى ، ط۲ ۱۵ ۱هـ / ۱۹۹۵م .

٣٣٨ نشر البنود على مراقي السعود ، عبدالله إبراهيم الشنقيطي (ت٣٣٨ هد) ، وضع حواشيه فادي نصيف وطارق يحيى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ١٤٢١ه.

٣٣٩ نصب الراية في تخريج أحاديث الهدايـــة ، جمـــال الديـــن الزيلعـــي (ت٧٦٢هـــ) ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط٢ ١٣٩٣هـــ .

• ٣٤٠ نفائس الأصول في شرح المحصول ، القرافي ( ٣٨٤هـ ) ، تحقيـــق عادل عبدالموجود وعلي معوض ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمـــة ، ط١ ٩٩٥ م .

۱ ۳٤۱ نقض المنطق ، ابن تيمية (ت ۷۲۸هـ) ، تحقيــق محمــد حــامد الفقى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ۱۳۷۰هـ.

٣٤٢ النكت على كتاب ابن الصلاح ، ابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) ، تحقيق ودراسة الدكتور ربيع عبدالهادي عمير ، دار الراية ، الرياض ، ط ١ علي ١٤١٧ هـ .

٣٤٣ فاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول ، جمال الدين الإسنوي (ت ٧٧٧ه ) ، تحقيق الدكتور شعبان إسماعيل ، دار ابن حرم ، ط ١٤١٩ه .

٣٤٤ ـ النهاية في غريب الحديث والأثر ، ابن الأثير (ت ٢٠٦هـ) ، تحقيق طه أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ، مطبعة عيسى الحلبي ، ط١ ١٣٨٣هـ / ١٩٦٣م .

٣٤٥ هـ هاية الوصول إلى دراية الأصول ، صفي الدين الهندي (ت٥١٧هـ)، تحقيق الدكتور صالح بن سليمان اليوسف والدكتور سعد سلل السويحي ، مكتبة نـزار مصطفى البـاز ، مكـة المكرمــة ، ط٢ السـويحي ، 1٤١٩.

٣٤٦ الهداية شرح بداية المبتدئ ، المرغيناني ، مطبعة محمد علي صبيــــــ ، ١٩٧٨ م .

٣٤٧ هدية العارفين وآثار المصنفين ، البغدادي ( ت ١٣٣٩هـ) ، مكتبة المثنى بغداد ، ( د . ت ) .

٣٤٨ الواضح في أصول الفقه ، ابن عقيل الحنبلي (ت ١٣٥ه م) ، تحقيق الدكتور عبدالله التركي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط١ ٩٩٩ م .

٣٤٩ الوافي بالوفيات ، صلاح الدين الصفتي (ت ٢٦٤هـ) ، باعتناء محمد الحجيري ، يطلب من دار النشر سرانزشتاين فيسيبادن بألمانيا ، طبع بإشراف المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ببيروت ، نشر دار صادر ، بيروت ، ط۲ ١٤١١هـ/١٩٩١م .

٠٥٠ الوسيط ، أحمد فهمي أبو سنة (ت ١٤٢٤هـ) ، ط٢ العدر ١٤٢٠ م. ٢٠١١ هـ) ، ط٢ العدر ١٤٢٠ م.

٣٥١ الوسيط في فقه المذهب ، الغزالي (ت٥٠٥هـ) ، تحقيق وتعليـــق أحمد محمد إبراهيم ومحمد محمد تامر ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيـــع ط١ ١٩٩٧م .

٣٥٢ الوصول إلى الأصول ، ابن برهان (ت ١٨٥هـ) ، تحقيق الدكتور عبدالحميد أبو زنيد ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط١ ٩٨٣م .

٣٥٣ الوفيات ، ابن قنفذ (ت ٩٠٨هـ) ، تحقيق عادل نويـهض ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط٢ ١٩٧٨م .

ع ٣٥٤ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، ابن خلكان (ت ٢٨١هـــ) ، تحقيق الدكتور إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت (د.ت).

### فهرس الموضوعات

| رقم الصفحة                  | الموضوع                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۹ — ۱                       | المقدمة                                                            |
| 177-1.                      | القسم الدراسي                                                      |
| 1.8_11                      | الفصل الأول : الآمدي                                               |
| 77 _ 71                     | المبحث الأول : مولده واسمه ونســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| <b>** * * * * * * * * *</b> | المبحث الثاني : طلبه للعلم ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه      |
| TE 17                       | المطلب الأول : طلبه للعلم ومكانته العلمية                          |
| ٣٧ _ ٣٥                     | المطلب الثاني: ثناء العلماء عليه                                   |
| ٥١ — ٣٨                     | المبحث الثالث : شيوخه وأقرانه وتلاميذه                             |
| 00 _ 07                     | المبحث الرابع: صفاته وأخلاقـــــه                                  |
| Y                           | المبحث الخامس: معتقده ومذهبــــه                                   |
| 70 <u>7</u> 7               | المطلب الأول : عقيدته                                              |
| 77 _ 77                     | المطلب الثاني : التهم التي وجهت إليه                               |
| ٧٤                          | المطلب الثالث: مذهبه الفقهي                                        |
| 1.7 <u> </u>                | المبحث السادس: ثقافته ومؤلفاته                                     |
| 1.8_1.5                     | المبحث السابع : وفاته                                              |
| 171 _ 1.0                   | الفصل الثاني: كتاب الإحكام في أصول الأحكام                         |
| 1.7 _ 1.7                   | المبحث الأول : اســــــم الكتاب                                    |
| ۸۰۱ ــ ۱۰۸                  | المبحث الثاني : نسبة الكتاب إلى مؤلفه                              |
| 117-11.                     | المبحث الثالث : أهمية الكتاب ومزاياه                               |
| 177 - 118                   | المبحث الرابع: موضوعات الكتاب والمنهج الذي سلكه المؤلف فيها        |
| 150 - 124                   | المبحث الخامس: مصادر الكتـــاب                                     |

| رقم الصفحة | الموضوع                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 12 177     | المبحث السادس: الكتب التي استفادت من الكتاب                    |
| 107 _ 181  | المبحث السابع: المؤاخذات على الكتــــــاب                      |
| 100107     | المبحث الثامن : وصف نسخ المخطـــــوط                           |
| 171 — 107  | نمــــاذج مـــن المخطوطـــات                                   |
| ۲۶۱ ــ ۲۰۸ | القسم التحقيقي                                                 |
| ۳۲۱ — ۱۷۰  | الباب الثالث: أقسام القياس وأنواعه                             |
| 178 — 178  | القسمة الأولى                                                  |
| ۱۲۵ — ۱٦٤  | القسمة الثانيــة                                               |
| 177 — 177  | القسمة الثالثــة                                               |
| ٧٢١ ــ ٨٢١ | القسمة الرابعة                                                 |
| 17 179     | القسمة الخامسة                                                 |
| ۳۰۳ — ۱۷۱  | الباب الرابع: مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه        |
| 7.9 171    | المسألة الأولى : التعبد بالقياس                                |
| ۲۷٤ ۲۱۰    | المسألة الثانية : اختلاف المتفقين على جواز التعبد بالقياس عقلا |
| ۲۸۰ — ۲۷۰  | المسألة الثالثة: التنصيص على العلـــــة                        |
| ۲۸۲ — ۲۶۲  | المسألة الرابعة : القياس في الحدود والكفارات                   |
| 797 - 797  | المسألة الخامسة: القياس في الأسبباب                            |
| ۳۰۰ — ۲۹۸  | المسألة السادسة: القياس في جميع الأحكام الشرعية                |
| r.r_r.1    | خاتمة الباب الرابع                                             |
| ٤٢٥ _ ٣٠٤  | الباب الخامس: الاعتراضات الواردة على القياس وجهات              |
|            | الانفصال عنها                                                  |

| رقم الصفحة              | الموضوع                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ۳۱۰ — ۳۰۶               | الاعتراض الأول: الاستفســــار                                  |
| <b>"</b> " — " 1 •      | الاعتراض الثاني: فساد الاعتبـــار                              |
| ۳۱۸ — ۳۱۳               | الاعتراض الثالث : فساد الوضيع                                  |
| ۳۲٤ — ۳۱۸               | الاعتراض الرابع: منع حكم الأصل                                 |
| ۳۳۰ — ۳۲٤               | الاعتراض الخامس: التقسيم                                       |
| rr1 — rr.               | الاعتراض السادس: منع وجود العـــــــلة في الأصل                |
| ۳۳۷ — ۳۳۲               | الاعتراض السابع: منع كون الوصـف المدعى علة                     |
| ۳٤٢ ٣٣٧                 | الاعتراض الثامن: ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| <b>787 — 787</b>        | الاعتراض التاسع : القدح في مناسبة الوصف المعلل به              |
| TEE _ TET               | الاعتراض العاشر: القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علـــل     |
|                         | به من المقصود                                                  |
| ٣٤٤                     | الاعتراض الحادي عشر : أن يكـــون الوصف المعلل به باطنا خفيا    |
| 720                     | الاعتراض الثاني عشر : أن يكون الوصف المعلل به مضطربـــا غـــير |
|                         | منضبط                                                          |
| T08 _ T87               | الاعتراض الثالث عشر: النقض                                     |
| T07_T00                 | الاعتراض الرابع عشر: الكسر                                     |
| TV9 _ TOV               | الاعتراض الخامس عشر: المعارضة في الأصل                         |
| <b>TA1</b> — <b>TA•</b> | الاعتراض السادس عشر: التركيــــب                               |
| ٣٨٢                     | الاعتراض السابع عشر: سؤال التعديـــة                           |
| ٣٨٢                     | الاعتراض الثامن عشر : منع وجود الوصف المعلل به في الفرع        |
| ۳۸۷ — ۳۸۳               | الاعتراض التاسع عشر: المعارضة في الفرع                         |
| ۳۹۱ — ۳۸۸               | الاعتراض العشـــرون : الفـــــــرق                             |

| رقم الصفحة                                                                                                     | الموضوع                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٣٩٤ _ ٣٩٢                                                                                                      | الاعتراض الحادي والعشرون : إذا اختلف الضابط بين الأصــــل         |
|                                                                                                                | والفرع واتحدت الحكمة                                              |
| 790 <u> </u>                                                                                                   | الاعتراض الثاني والعشرون : إذا اتحد الضابط بين الأصل والفـرع      |
|                                                                                                                | واختلف جنس المصلحة                                                |
| 797 _ 790                                                                                                      | الاعتراض الثالث والعشرون : أن يقال حكم الفرع مخالف لحكم           |
| ALABA MANARA | الأصل                                                             |
| ٤٠٧ _ ٣٩٧                                                                                                      | الاعتراض الرابع والعشرون : ســـــــــؤال القلب                    |
| ٤١٦ — ٤٠٨                                                                                                      | الاعتراض الخامس والعشرون : سؤال القول بالموجب                     |
| £19 _ £1Y                                                                                                      | قياس الدلالة والقياس في معنى الأصل وما يرد عليهما من أسئلة        |
| ٤٢٥ _ ٤٢٠                                                                                                      | خاتمة هذا الباب في ترتيب الأسئلة الواردة على القيـــــاس          |
| £ £ X £ Y 7                                                                                                    | الأصل السادس: في معنى الاستدلال وأنواعه                           |
| ٤٦٣ ـــ ٤٤٩                                                                                                    | المسألة الأولى: في الاستدلال باستصحاب الحال                       |
| ٤٦٩ — ٤٦٤                                                                                                      | المسألة الثانية: في استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف             |
| ۰۲۲ ٤٧٠                                                                                                        | القسم الثاني: فيما ظن أنه دليل صحيح وليس كذلك وهو أربعة           |
|                                                                                                                | أنواع                                                             |
| ٤٨٩ — ٤٧٠                                                                                                      | النوع الأول : شرع من قبلنا                                        |
| ٤٧٥ _ ٤٧٠                                                                                                      | المسألة الأولى : تعبد النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بشـــرع  |
|                                                                                                                | من قبله                                                           |
| ٤٨٩ _ ٤٧٦                                                                                                      | المسألة الثانية : تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته بشـــرع |
| ***************************************                                                                        | من قبله                                                           |
| 0.0_ {9.                                                                                                       | النوع الثاني: مذهب الصحابي                                        |
| 0.4 _ 89.                                                                                                      | المسألة الأولى: حجية مذهب الصحابي                                 |
| 0.0 _ 0.8                                                                                                      | المسألة الثانية: حكم تقليد الصحابي                                |

| رقم الصفحة       | الموضوع                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.0 <u>V</u>     | النوع الثالث : الاستحسان                                                                         |
| ۸۱۰ — ۲۲۰        | النوع الرابع : المصالح المرسلة                                                                   |
| 770 - 775        | القاعدة الثالثة : في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين                                         |
| 781 - 078        | الباب الأول : في الجحتهدين                                                                       |
| ٥٢٤ _ ٥٢٣        | تعريف الاجتهــــاد                                                                               |
| ٥٣٠ _ ٥٢٤        | المجتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       |
| ٥٣١ _ ٥٣٠        | ما فيه الاجتهـــــاد                                                                             |
| 00 077           | المسألة الأولى : تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتهاد فيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                  | نص فیه                                                                                           |
| 100 _ 900        | المسألة الثانية : الاجتهاد لمن عاصر النبي صلى الله عليه وســــلم                                 |
| ۰۲۰ ــ ۲۲۰       | المسألة الثالثة : التصويب والتخطئة في الاحتهاد في العقائــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| ۰۷۱ ۰٦۷          | المسألة الرابعة : الإثم محطوط عن الجمتهدين في الشــــــرعيات                                     |
| 098 077          | المسألة الخامسة : التصويب والتخطئة في الاجتهاد في الفرعيات                                       |
| 7090             | المسألة السادسة: تعادل الأدلة العقلية                                                            |
| 7.1              | المسألة السابعة : ما يصح نسبته من الأقوال إلى المجتهد ومـــــــــا لا                            |
|                  | يصح                                                                                              |
| 710 _ 7.1        | المسألة الثامنة : حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية                                               |
| 770 _ 717        | المسألة التاسعة : تقليد المجتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| ۲۳۸ — ۲۲۲        | المسألة العاشرة: تفويض الشرع الحكم للرسول صلى الله عليـــه                                       |
|                  | وسلم                                                                                             |
| 755 _ 759        | المسألة الحادية عشرة : الخلاف في حواز الخطأ في احتهاد النــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
|                  | صلى الله عليه وسلم                                                                               |
| <b>٦٤٨ — ٦٤٤</b> | المسألة الثانية عشرة: هل على النافي دليـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |

| رقم الصفحة         | الموضوع                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٦٨٣ _ ٦٤٩          | الباب الثاني : في التقليد والمفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء   |
| 7 £ 9              | تعريف التقليد                                                   |
| 70. — 789          | المفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| 701 _ 70.          | المستفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| 701                | ما فيه الاستفتاء                                                |
| ۲۰۲ ۲۰۲            | المسألة الأولى : التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد |
| ٦٦٥ _ ٦٦٠          | المسألة الثانية : لزوم العامي اتباع قول المحتهديـــــــن        |
| ۲۹۲ ــ ۲۲۲         | المسألة الثالثة: من الذي يستفتيه العامي ؟                       |
| ٦٦٨                | المسألة الرابعة :هل يحتاج الجحتهد إلى تكرير النظر عند تكــــرار |
|                    | الواقعة ؟                                                       |
| ٦٧٥ _ ٦٦٩          | المسألة الخامسة : هل يجوز خلو عصر عـــــن محتهد ؟               |
| 779 - 777          | المسألة السادسة : حواز الفتـــــوى بمذهب المجتهد                |
| ٦٨٠                | المسألة السابعة : من الذي يستفيته العامي إذا تعدد المفتون ؟     |
| ۱۸۶ ــ ۳۸۶         | المسألة الثامنة : هل يجوز للعامي أن يسأل غير من استفتاه في      |
|                    | المالة؟                                                         |
| ۶۸ <i>۲ ــ</i> ۳۰۸ | القاعد الرابعة : الترجيحات                                      |
| ገለ <b>፡</b> ገለ ٤   | معني الترجيــــح                                                |
| <u> </u>           | العمل بالدليل الراجح                                            |
| ٦٩٠ ٦٨٩            | ما فيه الترجيــــح                                              |
| Y9A — 791          | الباب الأول: في ترجيحات الطرق الموصلة إلى التصديقـــات          |
|                    | الشرعية                                                         |
| V79 <u>79</u> 1    | القسم الأول: التعارض الواقع بين منقولين                         |
| ٧٠٤٦٩١             | الترجيحات العائدة إلى نفس الراوي                                |

| رقم الصفحة   | الموضوع                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۷۱٦ ۷۰۰      | الترجيحات العائدة إلى تزكية الراوي                                 |
| ۷۱۸ — ۷۱٦    | الترجيحات العائدة إلى المــــروي                                   |
| V19 — V1A    | الترجيحات العائدة إلى المروي عنه                                   |
| V£1 Y19      | الترجيحات العائدة إلى المتـــن                                     |
| 737 <u> </u> | الترجيحات العائدة إلى المدلــول                                    |
| V79 <u> </u> | الترجيحات العائدة إلى أمر خارج                                     |
| ٧٩٦ ٧٧٠      | القسم الثاني : التعارض بين الواقع بين معقولين                      |
| YY0 <u> </u> | الترجيحات العائدة إلى حكم الأصــــل                                |
| ۷۷۸ — ۷۷۰    | الترجيحات العائدة إلى طرق إثبات العلـــة                           |
| V98 <u> </u> | الترجيحات العائدة إلى صفة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| V90 V9£      | الترجيحات العائدة إلى الفيرع                                       |
| <b>٧</b> ٩٦  | الترجيحات العائدة إلى حكم الفرع وإلى أمر خارج                      |
| ۷۹۸ — ۷۹٦    | القسم الثالث : التعارض الواقع بين المنقول والمعقول                 |
| ۸۰۳ - ۷۹۹    | الباب الثاني : الترجيحات الواقعة بين الحدود الموصلة إلى المعـــاني |
|              | المفردة التصورية                                                   |
| ٨٠٤          | خاتمة الكتاب                                                       |
| ۸۷۳ — ۸۰۰    | قائمة الفهارس                                                      |
| ۸۱۱ — ۸۰۲    | فهرس الآيات القرآنية                                               |
| 711 - 711    | فهرس الأحـــاديث                                                   |
| A19 - A1Y    | فهرس الآثــــار                                                    |

| رقم الصفحة  | الموضوع                                       |
|-------------|-----------------------------------------------|
| ۸۲۱ — ۸۲۰   | فهرس الأشعــــــار                            |
| ۸۳۳ — ۸۲۲   | فهرس الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٨٣٤         | فهرس البلدان والأماكن                         |
| ٨٣٥         | فهرس الفرق والطوائف                           |
| ۸۷۳ ـــ ۸۳٦ | فهرس المصادر والمراجع                         |
| ۸۸۱ ۸۷٤     | فهرس الموضوعــــات                            |
|             |                                               |
|             | ·                                             |
|             |                                               |
|             |                                               |
|             |                                               |
|             |                                               |
|             |                                               |
|             |                                               |
|             |                                               |
|             |                                               |
|             |                                               |
|             |                                               |
|             |                                               |
|             |                                               |